

حقوق الطبع محفوظة ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠م الطبعة الأولى



DAR EHIA AL-TOURATH AL-ARABI

Publishing & Distributing

دار إحياء التراث العربي

بیروت ـ لبنان ـ شارع دکاش ـ هاتف: ۲۰۲۷۲۲ ـ ۲۷۲۷۸۰ ـ ۲۷۲۷۸۲ تاکس: ۸۵۰۷۱۷ عاکس: ۸۵۰۷۱۲ می.پ: ۸۱/۷۹۵۷

Beyrouth - Liban - Rue Dakkache - Tel. 272652 - 272655 - 272782 - 272783 Fax: 850717 - 850623 P.O.Box; 7957/11

ڪتاب الوافيا الآيا الوافيا اليا

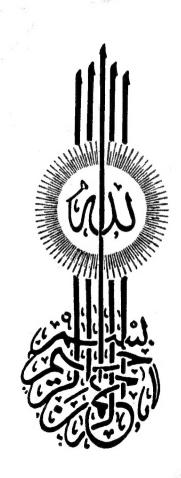

.

.

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرِّحَكِيدِ

### سهل

٥٢٣٥ - «أبو طاهر الأصبهاني» سهل بن عبد الله بن الفَرُخان، أبو طاهر الأصبهاني العابد. سَمِعَ هشام بن عمّار وحَرْمَلَة بن يحيى والمسيّب بن وَاضح وغيرَهم. كان مُجابَ الدَّعوة؛ لقيَ أحمدَ بن عاصم الأنطاكيّ وأحمدَ بن أبي الحَوَاري وأبا يوسُف الغسولي وعبد الله بن خُبَيْق ونظراءهم بالشام، وكتب بمصرَ والشام الحديثَ الكثير، وتوفّي سنة نيّف وسبعين ومائتين.

قيس، قال ابن عبد البَرّ: ولا يَصحُّ سهل بن عبيد ولا سهل بن مالك، ولا يثبت لأحدهما قيس. قال ابن عبد البَرّ: ولا يَصحُّ سهل بن عبيد ولا سهل بن مالك، ولا يثبت لأحدهما صُحْبَةٌ ولا رِواية. يقال إنه حجازيَّ سكنَ المدينة. لم يَرْوِ عنه إلا ابنه مالك بن سهل أو يوسف بن سهل: مَن قال سهل بن عبيد يوسف بن سهل، ومَن قال سهل بن عبيد جعل ابنه مالك بن سهل. وحديثُه يدور على خالد بن عمرو القُرَشي الأُموي، وهو مُنْكر الحديثِ متروكُه، يروي عن سهل بن يوسف بن سهل بن مالك عن أبيه عن جدّه عن النبي على: "إنّي راض عن أبي بكر وعمر وعثمانَ وعليّ وطلحة والزبيرِ وسَعْدِ وسعيدِ الرحمٰن. . . "(۱) - الحديث، في فضلِ الصحابةِ والنهي عن سبّهم، وفي آخره: «يا أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عن المسلمين، إذا مات الرجل منهم فقولوا فيه خيراً» حديثُ مُنْكَر موضوع. يقال فيه إنه من الأنصار، ولا يصحّ، وفي إسناد حديثه مجهولون

٥٢٣٥ - «حلية الأولياء» لأبي نعيم (١٠/ ٢١٢)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣١٩)، و«ذكر أخبار أصبهان» للأصبهاني (٢/ ٣٣٩).

٥٢٣٦ - "المعجم الكبير" للطبراني (٦/٦٦)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (٦٦٦)، و"الإصابة" لابن حجر (٢/ ٩٠)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث الموضوع في «المعجم الكبير» للطبراني حديث رقم (٥٦٤٠)، و«الإصابة» لابن حجر (٢٠)، ترجمة رقم (٣٥٥٢).

ضعفاء غيرُ معروفين، يدور على سهل بن يوسف بن سهل بن مالك عن أبيه عن جده، وكلهم لا يُعْرَف.

٥٢٣٧ ـ «أخو عمر بن عبد العزيز» سهل بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، أخو عمر بن عبد العزيز. روى عنه معاوية بن الريّان. توفي بالشام سنة تسع وتسعين من الهجرة. قال عمرو بن مهاجر (١٠): بعثني عمر بن عبد العزيز لحَفْر قبر أخيه سهل وقال: أحفِرُ له قَدْرَ طُولِكَ أو إلى المنكب ولا تُبْعد له في الأرض، فإنَّ أعلى الأرض أَطْهَرُ من أسفلها.

معهل ابن الحَنْظَلِيّة. صحبَ النبيَّ عَلَيْ وبايعه تحتَ الشّجرة، وسكن دمشقَ ودارُه بها في حجر سهل ابن الحَنْظَلِيّة. صحبَ النبيَّ عَلَيْ وبايعه تحتَ الشّجرة، وسكن دمشقَ ودارُه بها في حجر الذهب مما يلي السُّور. وكان متعبّداً لا يكاد يفرغ من العبادة. وكان لا يولد له، فقال: لأن يكون لي سقط في الإسلام أحبُ إليَّ ممّا طلعت عليه الشمس. وقبرُه في مقابر باب الصّغير في الحجرة التي فيها قبرُ معاوية. قال الحافظ ابن عساكر: رأيتُ ذلك في حَجَرٍ منقورٍ عتيق في قبئة الحُجْرة أن في ذلك المكان قبرَ معاوية وابنِ الحنظليّةِ وفضالةً بن عُبَيْد وواثلةً بن الأَسْقَعُ وأوسِ بن أوس الثّقَفي؛ ومات في صدر خلافة معاوية.

٥٢٣٩ ـ «الأنصاري» سَهْل بن حُنَيْف الأنصاري، والد أبي أُمامة وأخو عثمان. شهدَ المشاهدَ، وله رواية، وتوفّي سنة ثمانٍ وثلاثين للهجرة، وروى له الجماعة. كان يُكنى أبا سعيد، وقيل أبا سعد، وقيل أبا عبد الله، وقيل أبا الوليد، وقيل أبا ثابت. وثَبَتَ مع

٥٢٣٧ \_ «المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ٥٩٢)، و «الطبقات» لابن سعد (٥/ ٢٦٥)، وفيهما: سهيل بن عبد العزيز .

<sup>(</sup>۱) هو صاحب حرس عمر بن عبد العزيز. انظر: «طبقات ابن سعد» (۲۹۷/۵).

٥٣٨٥ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ١٢٤)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٩٨)، و «المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ٣٣٨)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ١٩٥)، و «تاريخ أبي زرعة» (٣٣١ - ١٩٥ - ١٩١)، و «طبقات خليفة» (٤٦٤)، و «المعجم الكبير» للطبراني (٦/ ١١٣)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٦٢)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٦٤)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٨٦)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٢٥٠).

٩٣٢٥ - «الطبقات» لابن سعد (٣/ ٢/ ٣٩)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٩٨)، و «المعرفة والتاريخ» للفسوي (٧٣٧)، و «المعارف» لابن قتيبة (٢٩١)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ١٩٥)، و «المعجم الكبير» للطبراني (٦/ ٨٦)، و «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (٣٣٦)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ١٨٦)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٢٣٧)، و «العبر» للذهبي (١/ ١٥)، و «سير أعلام النبلاء» له (٢/ ٢٥٥)، و «مرآة الجنان» لليافعي (١/ ١٠٥)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٧/ ٣١٨)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٨٧)، و «تهذيب التهذيب» له (٤/ ٢٥١)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٨٤).

رسول الله على يوم أُحُد، وجعل ينضخُ بالنَّبل عن وجهِ رسول الله على فقال رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عليه وكبَّر ستًّا؛ روى عنه ابنه وجماعة. عنه ابنه وجماعة.

• ٧٤٠ - «الخَرْرَجِيّ» سهل بن أبي حَثْمَةَ الخزرجيّ. كان دليلَ النبيّ عَلَيْ ليلة أُحُد، وشهدَ المشاهدَ كلَّها سوى بدر. وُلد سنة ثلاثِ من الهجرة، وقُبِضَ النبيُّ عَلَيْ وهو ابنُ ثمانِ سنين، ولكنه حَفظ عنه فأتقن. وذكر أبو حاتم الرّازيّ أنه سَمع رجلاً من وَلَده يقول: كان ممن بايَعَ تحتَ الشجرة. وروى عنه نافعُ بن جُبير وبُشير بن يَسار وعبد الرحمٰن بن مسعود وابن شهاب. قال ابن عبد البرّ: ما أَظنَ ابنَ شهابٍ سمع منه. وتوفّي في حدودِ الخمسين للهجرة؛ وروى له أبو داود والنّسائي.

٥٢٤١ - «الأنصاري» سهل بن قَينس بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سواد بن غنم بن كعب بن سَلَمة الأنصاري السُّلَمي. شهد بدراً وقُتل يوم أُحُد شهيداً.

٧٤٢ - «الأنصاري» سهل بن عَتِيك بن النّعمان بن عَمْرو بن عَتيك الأنصاري. شهد العَقَبة ثمَّ شهد بدراً، ولا عَقِبَ له. قال ابن عبد البَرّ: هكذا قال جمهور أهل السير: سهل بن عتيك، وقال أبو معشر: سهل بن عبيد، قال الطبري: وهو خطأ عندهم.

معد. كان ممّن أَظْهَر إسلامه بمكّة، وهو الذي مَشى إلى النَّفَر الذين قاموا في شأن الصّحيفة التي كتبها قريش على بني هاشم حتى اجتمع له نفر تبَّرأوا من الصَّحيفة وأَنكروها، وهم

<sup>•</sup> ٥٢٤ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٩٧)، و«طبقات خليفة» (١٨٦)، و«تاريخ أبي زرعة» (٤٤٣)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٦/ ١١٩)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٦١)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القبير (٣/ ٣٦٣)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٢٣٧)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٨)، و«تهذيب التهذيب» له (٢/ ٢٤٩).

٥٢٤١ - «الطبقات» لابن سعد (٣/ ٢/ ٦٨)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٠١)، و «تاريخ خليفة» (٧٧)، و «أسد الغابة» لابن و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٦٦)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (١٢٧/٦)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٠).

٥٢٤٢ - «الطبقات» لابن سعد (٣/ ٢/ ٦٨)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢٠١/٤)، و «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (٣٤٩)، و «المعجم الكبير» للطبراني (١/ ١٢٨)، و «أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٢٤٣)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٦٦)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٦٧)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٨٨).

٥٢٤٣ - «الطبقات» لابن سعد (١٤/١٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (١٩٤/٤)، و«جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (١٧٧)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢٥٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٦٢)، و«العبر» للذهبي (١/ ١١)، و«مرآة الجنان» لليافعي (١/ ١١)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٨٥).

هشام بن عمرو بن ربيعة والمطعم بن عدي بن نوفل وربيعة بن الأسود بن المطلب بن أَسَدُ وأَبِو البختري بن هشام بن الحارث ابن أَسد وزهير بن أبي أُميّة بن المغيرة، وفي ذلك يقول الشاعر: [الطويل]:

جزى الله ربُ الناسِ رهطاً تتابعوا قُعوداً إلى جَنْب الحَطيمِ كَأَنَّهم همُ رَجَعُوا سهلَ بنَ بيضاءَ راضياً ألمْ يَأْتِكم أَنَ الصحيفةَ مُزُقَتْ أعانَ عليها كلُ صقر كأنَّهُ

على ملإ يُهذى لخيرٍ وَيُرْشَدُ مَقَاوِلَةٌ بل هُمْ أَعزُ وأَمْجَدُ فَسُرَّ أبو بكرٍ بها ومُحَمَّدُ وأنْ كلُّ مَنْ لم يرضَهُ اللَّهُ مفسدُ إذا ما مَشَى في رَفْرَفِ الدَّرْعِ أجردُ

ولما كَتَمَ سهلٌ إسلامَه أخرجَتُه قريشٌ إلى بَدْرٍ، فأُسر يومئذِ مع المُشْركين، فشهد له عبدُ الله بن مسعود أنه رآه بمكة يصلّي فخُلِّي عنه. قال ابن عبد البَرّ: ولا أعلم له روايةً ؛ ومات بالمدينة، وبها مات أخوه سُهَيْل، وصلّى عليهما رسولُ الله على في المسجد، وقيل: إنه مات بعد رسولِ الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله عل

٥٢٤٤ ـ «العامِريّ» سهل بن عمرو العامريّ. أخو سهيل بن عمرو؛ كانَ من مُسْلِمَةِ الفَتْح، ومات في خِلافةِ أبي بكرٍ رضي الله عنه أو صَدْر خلافةِ عمرَ رضي الله عنه.

٥٢٤٥ \_ «الخَزْرَجيّ» سهل بن عَدِيّ بن زَيْد بن عامر الخزرجيّ. قُتِلَ يومَ أُحُدِ شهيداً.

٥٢٤٦ ـ «أَحَدُ اليَتِيمَيْن» سَهْل بن رَافِع بن أَبِي عمرو، له أَخْ يُسَمَّى سُهَيْلاً. وهما اليتيمان اللذان كانَ لهما المِرْبَدُ الذي بنى فيه رسولُ الله على المسجد؛ كانا يتيمَيْن في حِجْر أَبِي أُمامة أسعد بن زُرارة؛ ولم يشهدُ بدراً وشهدها أخوه سُهَيْل.

٥٢٤٧ - «الساعدي» سهل بن سَعْد بن مالك الأنصاري السَّاعِدي، يكنى أبا العبّاس.

٥٢٤٤ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٦٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/٣٦٨)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٨٩ ٨٩)، و«العقد الثمين» للمكي (٤/ ٦٢٢).

٥٢٤٥ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٦٦)، و«المعجم الكبير» للطبراني (١٢٨/٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٦٨)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٨٩٨).

٥٢٤٦ \_ «الطبقات» لابن سعد (٥/ ١٩٠)، و«جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (٣٤٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٦٨)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٨٧).

٥٢٤٧ ـ «الطبقات» لابن سعد (٣/ ٢/ ١٥٠ ـ ١٥١)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٩٧/٤)، و «المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ٣٣٨)، و «الجرح والتعديل» للرازي (١٩٨/٤)، و «المعارف» لابن قتيبة (٣٤١)، و «المعجم الكبير» للطبراني (٦/ ١٢٩)، و «جمهرة ابن حزم» (٣٦٦)، و «طبقات خليفة» (٢١٧)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٦٤)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني =

قال: كنتُ يَوْمَ المُتَلاعنين ابنَ خمسَ عَشْرَةَ سنةً، كان ممّن خَتَمَهُ بالرّصاص الحَجّاج. توفي سنة إحدى وتسعين وقد بلغ مائة سنة، وهو آخر مَنْ ماتَ بالمدينةِ مِن الصَّحابة. وكان اسمُه حَزْناً فسمّاه رسولُ الله ﷺ وأُبَيّ بن كعبٍ وغيره، وروى له الجماعة.

٥٢٤٨ - «والد ابنَيْ سَهْل» سَهْل، والدُ الوَزير الفَضْلِ والوزير الحَسَن ابنَيْ سهل. توفي
 بعد قتل وَلَدِهِ الفضل بقليل سنَةَ اثنتين ومائتين، وقيل سنة ثلاث.

٥٢٤٩ ــ «أبو الفَضْل الهَرَوِيّ المؤذّن» سَهْل بن أَحمد بن عيسى، أبو الفضل المؤذّن، هَرَوِيٌّ مُعَمَّر. توفي سنة ستّين وثلاثمائة.

١٩٥٠ - «الصُّغلوكي الشّافعي» سهل بن محمّد بن سُلَيمان بن محمّد، الإمام أبو الطيّب ابن الإمام أبي سَهل العبجلي الفقيه الشافعي الصُّغلُوكي النَّيْسابوري. درَسَ الفِقْهِ واجتمع إليه الخَلْق، وكان في مجلسه أكثرُ من خمسمائة محبرة؛ رَوَى عنه الحاكمُ والبَيْهةي وجماعة، وقال الحاكم: هو أَنْظَرَ مَنْ رأينا. سمع أباه ومحمد بن يعقوب الأصَمّ وأقرانَهما، وجمع رئاسة الدُنيا والآخرة، وخُرجت له الفوائد، وتوفي سنة أربع وأربعمائة، وكان أديباً متكلِّماً. ولما مات أبوه الإمام أبو سهل محمد كتب إليه أبو نصر عبد الجبّار يُعزّيه عن والده: [البسيط]:

مَنْ مُبْلِغٌ شيخَ أهلِ العصرِ قاطبة عني رسالة من من مُنْ مُبْلِغٌ شيخَ أهلِ العصرِ قاطبة عن كان فُتْيَاه توقيعاً عنِ اللَّهِ أَوْلَى البرَايا بحسنِ الصبرِ محتسباً مَنْ كان فُتْيَاه توقيعاً عنِ اللَّهِ مَا اللَّرْغَيَاني الشَّافعي» سَهل بن أحمد بن على الحاكم، أبو الفتح الأَرْغَيَاني -

٨٤٨٥ ـ «الكامل» لابن الأثير (٤/ ٨٠ ـ ١٧٧).

٥٢٥٠ - «طبقات الشيرازي» (١٢٠)، و«تبين كذب المفتري» لابن عساكر (٢١١)، و«طبقات العبادي» (١٠٠)، و وطبقات الإسنوي» (١٢٦/١)، و وتهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/١/٢٣٨)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٤٣٥)، و «العبر» للذهبي (٨/ ٨٨)، و «مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ١٢)، و «الجواهر و «طبقات الشافعية» للسبكي (٤/ ٣٩٣)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٣٤٧)، و «الجواهر المضية» للقرشي (١/ ٢٥٧).

٥٢٥ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (٩/١٤٦)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٤٣٣)، و«طبقات الإسنوي» (١/ ٦٧)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٤/ ٣٩١).

بفتح الهمزة وسكون الرّاء وفتح الغين المعجمة وبعد الياء آخر الحروف أَلِف ونون - الفقية الشافعي الزاهد أحد الأئمة. تَفَقَّه على القاضي حسين، وأَخذَ الأُصولَ والتفسير عن شهفور الإسفرايني وعن إمام الحَرَمَيْنِ، وتركَ القضاء بناحية أرغيان وتعبّد، وتوفّي في سنة تسع وتبعين وأربعمائة؛ ولما رجع من مكّة دخل على الشيخ العارف الحسن السّمناني شيخ وقبه زائراً فأشار عليه بتركِ المناظرة، فتركها ولم يناظر بعد ذلك، وعَزَلَ نفسه عن القضاء، وبنى للصوفيّة دُويْرة من ماله، وأقام بمنزله مشغولاً بالتصنيف والعبادة حتى توفي رحمه الله تعالى.

٥٢٥٢ - «أبو حاتِم السِّجِسْتاني» سهل بن محمد بن عثمان، الإمام أبو حاتم السِّجِسْتاني ثم البَّصْري النَّحْوي المقرىء صاحب المصنَّفات. أخذ عن أبي عُبَيْدة وأبي زَيْد الأنصاري والأصمعي ووهب بن جرير ويزيد بن هارون وأبي عامر العقدي، وقرأ القرءان على يعقوب الحضرمي، وحمل الناس عنه القرءانَ والحَديث والعربيّة، وروى عنه أبو داود والنَّسائي والبزّار فِي مسنده، وكان جَمَّاعَةً للكتب يَتَّجر فيها، وله اليدُ الطُّولي في اللغة والشعر والعروض والمعمَّى، ولم يكن حاذقاً في النحو؛ وله: «إعراب القرءان»، و «كتاب ما تَلْحَنُ فيه العامَّة»، و «المقصور والممدود»، و «كتاب المقاطع والمبادي»، و «القراءات»، و «الفصاحة»، و «الوحوش»، و«اختلاف المَصَاحف»، و «كتاب الطَّيْر»، و «كتاب النحلة»، و «كتاب القِسِيّ والنِّبال والسِّهام»، و «كتاب السّيوف والرِّماح»، و «كتاب الدرع والترس»، و «كتاب الحشرات»، و «كتاب الزَّرْع»، و «كتاب الهجاء»، و «كتاب خَلْق الإنسان»، و «كتاب الإدغام»، و «كتاب اللُّبأ واللَّبَن والحليب»، و «كتاب الكرم»، و «كتاب الشُّتاء والصَّيف»، و «كتاب النَّحْل والعَسَل»، و «كتاب الإبل»، و «كتاب العُشب»، و «كتاب الخِصْب والقَحْط»، وغير ذلك. وتوفّي سنة خمسين ومائتين، وقيل سنة ثمانٍ وأربعين ومائتين. قرأ كتابَ سِيبويه على الأَخْفَش مرَّتين، وكان إذا اجتمع مع أبي عثمان المازني في دار عيسى بن جعفر الهاشمي تَشَاغَلَ وبادرَ بالخروج خوفاً من أن يسأله مسألةً في النَّحُو لأنه لم يكن فيه حاذقاً؛ وكان أبو العباس المبرِّد يحضرُ حلقته ويلازم القراءةَ عليه وهو غلامٌ وسيمٌ في نهاية الحُسْن، فعمل فيه أبو حاتم: [الكامل المجزوء]:

٥٢٥٢ - «أخبار النحويين البصريين» للسيرافي (٩٣)، و«الفهرست» لابن النديم (٥٨)، و«مراتب النحويين» لأبي الطيب اللغوي (٨٠)، و«طبقات الزبيدي» (٩٤)، و«نور القبس» لليغموري (٢٢٥)، و«تاريخ العلماء النحويين» للتنوخي المعري (٣٧)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٤/ ٢٥٨)، و«إنباه الرواة» للقفطي (٢/ ٥٨)، و«العبر» للذهبي (١/ ٥٥٥)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٢٥١)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٢٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٢٥٧)، و«البلغة» للفيروز آبادي (٩٣)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢٥٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١٢١).

ماذا لقيتُ اليومَ من وقف الجمال بوجهه حــ كاتُــ و ســكــ نُــ و وإذا خلوت بمشله لم أَعْدُ أُفِحالَ العَفَا نفسي فداؤك يا أبا ال فارحم أخاك فإنه وأنسلب ما دون السحرا وقال: [الخفيف المجزوء]:

مُتَمَجِّنِ خَنِثِ الكلام فسمت له حَدَقُ الأنام تُجْنَى بها ثَمَرُ الأَثامَ وعزمت فيه على اعتزام فِ وذاك أَوْكَدُ لَــلــغــرام عباس جَلَّ بك اعتصامِي نَـرْزُ الـكَـرَى بادي الـسـقـام م فليس يرغَبُ في الحرام

أبرزوا وجهك ألبجميد لل ولامُسوا مَسن افستَستَسنَ

لـو أرادوا صيانتى ستروا وَجْهَكَ ٱلحسنَ

وقالَ لتلميذه: إذا أردتَ أن تُضَمِّنَ كتاباً سراً فخذ لَبناً حليباً فاكتب به في قرطاس فيذرُّ المكتوبُ إليه عليه رماداً سخناً من رماد القراطيس فيظهر المكتوب، وإذا كتبتَ بماء الزَّاج الأبيض فإذا ذَرَّ المكتوبُ إليه عليه شيئاً من العَفْص ظهرتِ الكتابةُ، وكذلك بالعكس.

٥٢٥٣ ـ «التُّسْتَرِي الصُّوفي» سَهل بن عبدِ الله بن يونس بن عِيسى بن عبد الله بن رفيع التُّسْتَري الصّالح المشهور. لم يكن له في وقته نظيرٌ في المعاملات والوَرَع، وكانَ صاحبَ كرامات، ولقى ذا النُّون المصرى بمكّة. وكان سببَ سُلوكه هذه الطريق خَالُهُ محمد بن سوار(١)، فإنه قال: قال لي خالي يوماً: ألا تذكر اللَّهَ الذي خلقك؟ فقلت له: كيف أذكره؟ فقال: قل بقلبك عند تَقَلُّبِك في ثيابك ثلاثَ مرات مِنْ غير أَنْ تحرّكَ به لسانَك: «اللَّهُ معي، اللَّهُ ناظرٌ إليّ، اللَّهُ شَاهِدي»؛ فقلتُ ذلك لياليَ ثم أعلمتُه فقال: قُلْها كلَّ ليلةٍ سبعَ

٥٢٥٣ ـ "طبقات الصوفية" للسلمي (٢٠٦ ـ ٢١١)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (١٠/ ١٨٩ ـ ٢١٢)، و"الرسالة القشيرية» (٨)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (٤٦/٤)، و«المنتظم» له (٥/ ١٦٢)، و«العبر» للذهبي (٢/ ٧٠)، والسير أعلام النبلاء» له (٩/ ١/ ٧٦)، والمرآة الجنان، لليافعي (٢/ ١٤٨)، واطبقات الشعراني، (١/ ٨٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١٨٢)، و«طبقات الأولياء» لابن الملقن .(YTY\_ YTY).

محمد بن سوار البصري خال سهل بن عبد الله التستري الزاهد، روى الحديث. وهو شيخ مقبول من (1) الطبقة العاشرة من القرن الثالث الهجري. روى عن معروف الكرخي، وجعفر بن سليمان الضبعي. انظر: «تقريب التقريب» لابن حجر (٤٤٩).

مرّات، فقلت ذلك ثم أعلمته، فقال: قلها في كلِّ ليلةٍ إحدى عشرة مرة، فقلت ذلك، فوقعَ في قلبي حلاوةٌ، فلما كان بعد سنةٍ قال لي خالي: احفظُ ما علَّمْتُك ودُمْ عليه إلى أن تدخلَ القبرَ فإنه ينفعُك في الدّنيا والآخرة؛ فلم أزلْ على ذلك سنينَ، فوجدتُ لها حَلاوةً في سِرِّي؛ ثم قال خالي يوماً: يا سهلُ مَنْ كانَ اللَّهُ معه وهُو ناظرٌ إليه وشاهدُه يَعْصيه؟ إياك والمعصيةً؛ فكانَ ذلك أولَ أمره. وسكنَ البصرةَ زماناً وعبادان مدةً، ومَوْلدُه سنةَ مائتين، وقيل: إحدى ومائتين، ووفاتُه سنةَ ثلاثِ وثمانين، وقيل سنة ثلاثِ وسبعين ومائتين.

٥٢٥٤ ـ «أبو المَحَامد الحورانيّ» سَهل بن محمد بن رافع بن محمّد بن أحمد بن المُحَيَّى - بفتح الياء المشدَّدة وضمّ الميم - بن مالك بن رياح الهلاهلي، أبو المحامد الشاعر؛ من أهل حوران. قدم بغدادَ أيامَ صِباه ومَدَحَ الناصرَ ورثى أمَّ الخليفة، وتوفى ببعلَبَكَ سنة ثلاثٍ وعشرين وستمائة. ومن شعره: [الطويل]:

> خَـلِـيـلَـى إن الـحـبُ داءٌ دَوَاؤه وذو الوَجْدِ لا ينفكُ في مَذْهَبِ الهوى وكم رُمْتُ إسعافَ الرُقادِ وقد دَنَتْ لعلَّ خيالَ العامِريّةِ مَوهِـناً وهيهاتِ أَنْ يحنو على ذي صَبابة قلت: شعر متوسلط.

عَفَا الرَّبعُ من سَلْمَى وأَقْوَتْ مَنازِلُهُ ۚ وَعِيفَتْ لِبُعْدِ الحيِّ عنه مناهلُهُ وناحَتْ به وُرْقُ الحَمام كأنَّها تُحاولُ مِن سكَّانه ما نُحاولُهُ فِراقُ رَقِيبِ أو حَبيبٌ تُواصِلُهُ كئيباً إذا لم يمزج الحقّ باطله ، أواخر ليبل أرّقتني أوائك يُخازلني في جُنحِهِ وأُغازلُهُ حليف هوى قد مَلَّ عنهُ عَواذِلُهُ

٥٢٥٥ ــ «أبو محمَّد الرَّازي» سَهْل بن الحسين بن المؤمّل الذَّهلي، أبو محمد الرّازي. كتبَ عنه أبو شُجاع فارس الذّهلي شيئاً من شعره؛ ومن نظمه: [الوافر]:

إذا ناحت حمامة بطن واد بكيت برنَّة وَنَمَت هُمومي وكاد القلبُ يَنفطر اشتياقاً وحَيَّتْ ساكِنِيها كلَّ صُبْح قلت: شعرٌ نازل.

إلى تسلك السمرابع والسرّسُوم أَجَـشُ الـصـوت ذي وَبْـلِ هَــزِيــمِ غزالة بعد منصرف السجوم

٥٢٥٤ ـ «عقوذ الجمان» لابن الشعار (٣/ ١٢١).

٥٢٥٦ - «سهل بن هارون» سهل بن هارون بن الهُيون بن راهيُون الدَّسْتمِيساني، أبو عمرو. انتقل إلى البصرة، واتصل بخدمة المأمون، وتولى خزانة الحكمة له، وكان حكيماً فصيحاً شاعراً أديباً فارسى الأصل شعوبي المذهب شديد التعصب على العرب، وله مصنفات كثيرة تدلُّ عي بلاغته وحكمته مثل: «كتاب ثعلة وعفراء» على مثال «كليلة ودمنة»، وغير ذلك من الكتب، وله رسائل وشعر. وكان الجاحظ يصف براعته ويحكى عنه في كتبه، وكان نهايةً في البخل، وله في ذلك حكايات؛ قال دِعْبل: كنّا عند سَهْل بن هارون فأطلنا القعود عنده حتى كاد يموت جوعاً، ثم قال: ويحكَ يا غلام غَدُّنا، فأتى بقَصْعَةِ فيها ديكٌ مطبوخ، فتأمله ثم قال: أين الرأس؟ فقال: رميتُ به، فقال: واللَّهِ إني لأَمقت مَنْ يرمي بِرِجْلَيْهِ فكيف برأسه، ولو لم أَكْرَهْ ما صنعتَ إلا للطِّيرة والفَأَل لكرهتُه! أما علمتَ أن الرأسَ رئيسُ الأَعضاء، ومنه يَصْدح الديك، ولولا صوتُه ما أريد، وفيه عَرْفُه الذي يُتَبَرَّك به، وعينُه التي يُضرَب بها المَثَلُ في الصَّفاء فيقال: شرابٌ كعين الدِّيك، ودِماغُه عجيب لوجع الكُلْيَة، ولم تَرَ عَظْماً أهشَّ تحت الأسنان منه، وهلا ظننتَ أنّي لا آكله أنّ العيال لا يأكلونه، وإن كان قد بلغ من نُبلك أُتُّكُ لا تأكله فإن عندنا من يأكله؛ أَوَ ما علمتَ أنه خيرٌ من طرف الجناح ومن رأس العنق؟ انظرْ لَى أَينَ هُو، فقال: واللَّهِ مَا أُدرَى أَينَ هُو، فقال: والله أَنا أُدرَى أَين؛ رميتَ به واللَّهِ في بَطْنك، فاللَّهُ حَسْبُك. وعمل كتاباً في البخل ومَدحه وبعثه إلى الحسن بن سَهْل يستميحه فوقَّع إليه الحسن: يا سهلُ لقد مدحتَ ما ذمَّ اللَّهُ وحسَّنتَ ما قَبَّحَ اللَّهُ، وما يقومُ بفسادِ معناكَ صلاحُ لفظك، وقد جَعَلْنا ثوابَكَ قبولَ قَوْلك فما نعطيك شيئًا. ومن شعره: [الطويل]:

> هما أَذْرَيا دمعي ولم تذر عَبْرتي ولا قهوةً لم يبقَ منها على المَدَى ولكنني أبكي بعين سخينة فراقُ خليل مثله يبعثُ الأسَى فوا أُسَفا حتى متى القلبُ مُوجَعُ فما العمرُ إلا أن تَجُودَ بنائل

تَقاسَمَني هَمّانِ قد كَسَفا بالي وقد تَركا قلبي مَحَلَّة بَلْبَالِ ربيبة خِدْر ذاتُ سمطِ وخلخال سوى أن تُحاكى النورَ في رأس ذبال على حَدَثِ تبكى له عينُ أمثالي وخلَّة حُرِّ لا يقوم لها مالي بفقد خليل أو تعذُّر إفضالِ وإلا لقاء الأخ ذي الخُلُق العالى

ومن تصانيفه: ديوان رسائله: «كتاب النمر والثعلب»، «كتاب أسيانوس في اتخاذ الإِخوان»، «كتاب أدب أَسَد بن أَسَد»، «كتاب سحرة العقل»، «كتاب تدبير الملك والسياسة»،

٥٢٥٦ ـ "الفهرست" لابن النديم (١٢٠)، و"معجم الأدباء" لياقوت (٤/ ٢٥٨)، و"إعتاب الكتَّاب" لابن الأبار (٨٥)، و"سرح العيون" لابن نباتة (٢٤٢)، و"فوات الوفيات" للكتبي (٢/ ٨٤).

«كتاب إلى عيسى بن أبان في القضاء»، «كتاب الضرس»، «كتاب الغزالين»، «كتاب بدود لدود ردود»، «كتاب الواص والعنة».

محمد بن الحَسَن القايني الصَّوفي» سَهل بن محمد بن الحَسَن، أبو الحَسَن القايني - بالقاف وبعد الأَلَف ياء آخر الحروف ونون، كذا وجدتُه مُقَيَّداً - أبو الحسن الصوفي، عُرِفَ بالخشَّاب. سكنَ دمشقَ وحدَّث، وله شعر، وتوفي سنة سبعٍ وأَربعين وأَربعمائة ؛ - ومن شعره: .... (١)

٥٢٥٨ ــ «مؤدّب سيفِ الدَّوْلة» سَهْل بن محمّد، أبو داود النَّحْوي، مؤدّب سَيْف الدَّوْلة ابن حمدان. له شعر وفضل، وله كتاب في المذكّر والمؤنّث. ومن شعره: [الكامل]:

أضناه طولُ سَقَامه وشقَائِهِ وأَعِنْهُ ملتمساً لأمرِ شِفائِهِ وأَعِنْهُ ملتمساً لأمرِ شِفائِهِ يُسرِّجَى لَشَدَّةِ دهرِهِ ورَخَائِهِ طولِ المَلام فلستَ من نُصَحَائِهِ في حبَّه لم أخشَ من رُقَبَائِهِ والبدرُ يطلُع من خِلالِ قبائِهِ

يا لائمي كُفَّ الملامَ عنِ الذي أضناه طولُ إِن كنتَ ناصِحَهُ فَدَاوِ سَقامَهُ وأَعِنْهُ ملت حتى يقالَ بأنك النِ النِي يُرْجَى لَ الله الله الله يكفيه مِنْ طولِ المَلام ف فقسي الفداءُ لمن عَصَيْتُ عَواذلي في حبّه لم الشمسُ تطلع في أسرةِ وَجْهِمِ والبدرُ يطلُ استحسنَ سيفُ الدولةِ هذا الشعرَ وَأَمَرَ المتنبي بإجازته فقال:

عـــذل الــعــواذلُ حــولَ قــلــبِ الـــتــائِــهِ(٢)...

القصيدة .

مستقرّه بنيسابُور؛ جَمَعَ من الكتب الكثير، وله تصانيف منها: «أخبار أبي العيناء»، «أخبار ابن الرومي»، «أخبار جَحْظَة البرمكي»، «كتاب ذِكْر الأَحْوال في رَمَضان وشوال»، « كتاب آداب الطعام والشراب»؛ ومن شعره: [الكامل]:

كم ليلة أَحْيَيْتُها ومؤانِسي شبهتُ بدر سَمائها لمّا دَنَتْ

طُرَفُ الحديثِ وطِيبُ حثِّ الأَكْوُسِ منه الثُّريا في قميصِ سندسِ

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

٥٢٥٨ ـ «بغية الوعاة» للسيوطى (٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) صدر بيت للمتنبي في ديوانه (٣٤٢)، وعجزه:

<sup>«</sup>وهــــوى الأحـــــَّــــة مــــنــــــه فــــي ســــودائـــــه» ٥٢٥٩٠ دمية القصر» للباخرزي (٩٦٤).

مَلِكاً مهيباً قد غدا في رَوْضة حيّاه بعضُ الزائرين بنرجِسِ قلت: شعر جيد المُخَيِّلَةِ في التَّشْبِيه.

المشهور. من أهل الأهواز؛ كان ألحى، وسُمّي الكوسج على سبيل الاتضاد، وكان في المشهور. من أهل الأهواز؛ كان ألحى، وسُمّي الكوسج على سبيل الاتضاد، وكان في السانه لكنة خُوزيّة، وكان كثيرَ الهَزْل، غلبَ هَزْلُهُ جِدَّه، وكان يقصِّر عن نُظرائه في العِبارة ولم يقصّر عنهم في العِلاج، وكلهم كان يخاف لسانَه، وكان منقطعاً إلى سَلام الأَبْرش، وكان سلامٌ لا يفارق هَرْثَمَة بن أعين أيامَ محاصرته مدينةَ السلام. ومن دُعابة سهل الكوسج أنه تمارض في سنة تسع ومائتين وأحضرَ شُهوداً لوصيّته وكتب كتاباً أَثبتَ فيه أسماءَ أولاده، فأثبت أولهم جورجيس بن ميخائيل وأمه مريم بنت بختيشوع أخت جبريل، والثاني يوحنا بن ماسويه، والثالث والرابع والخامس سابور ويوحنا وخذاهويه ولد سهل المعروفين، وذكر أنه أصاب أمَّ جورجيس وأمَّ يوحنا بن ماسويه زنّى وأحبلهما بجورجيس ويوحنا؛ وله غير ذلك.

٥٢٦١ ـ «الحافظ العسكري» سَهْل بن عثمان العسكري، الحافظ أبو مسعود. أحد الأَئمَة الأعلام، روى عنه مسلم. كان كثير الفوائد والغرائب، ذكره ابن حبّان في الثّقات، وقال أبو حاتم: صدوق. مات سنة ثلاثٍ وثلاثين ومائتين، وقيل سنة خمسِ وثلاثين.

وراهيم بن مالك، أبو الحسن الغرناطي» سَهل بن محمّد بن سَهل بن محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن مالك، أبو الحسن الأردي الغرناطي. سمع من خاله أبي عبد الله ابن عَروس وأبي بكر يحيى بن محمّد بن عَروس خال والده وأبي الحسن بن كوثر وأبي خالد ابن رفاعة وأبي محمّد بن الفَرَس، ورحل إلى مرسية وسمع من أبي القاسم عبد الرحمٰن بن حُبَيْش وأبي عبد الله بن حميد، ولقي بمالقة أبا القاسم السُّهيْلي وأبا عبد الله بن الفَخّار وسمع من أبي بكر بن الجدّ وأبي العباس بن مَضَاء وجماعة؛ وكان من جِلّة العلماء والأدباء والأئمة والخطباء البلغاء مع التفنّن في العلوم، وكان رئيساً في بلده محبّباً معظّماً، نالَتْه في الفتنة محنة، وتوجّه البلغاء مع التفنّن في العلوم، وكان رئيساً في بلده محبّباً معظّماً، نالَتْه في الفتنة محنة، وتوجّه

٥٢٦٠ ـ «تاريخ الحكماء» للقفطي (١٩٦)، و"طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (١/١٦٠).

٥٦٦١ - «تاريخ البخاري الكبير» (١٠٢/٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (١/ ٨٧٧)، و «الثقات» لابن حبان (٨/ ٢٩٢)، و «تهذيب الكمال» للمزي (١/ ٥٥٥)، و «الكاشف» للذهبي (١/ ٤٠٧)، و «طبقات المحدثين بأصبهان» (١٢٠)، و «تاريخ أصبهان» (٢٤٦)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٢٥٥)، و «تقريب التهذيب» له (١/ ٣٣٧).

٢٥٦٢ - «برنامج الرعيني» (٥٩)، و«المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد الأندلسي (٢/ ١٠٥)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (٢٠٠٧)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢٠٤).

من غرناطة إلى مرسية وسكنها إلى أن هلكَ محمّدُ بن يوسف بن هُود فرجع إلى بلده، وتوفّي سنة أربعين وستّمائة.

٣٢٦٥ ـ «الأسنائي» سَهْل بن حسن، أبو الفرج الأسنائي ذكره ابن الزبير في مجموعه الذي أَلَفه سنة ثمان وخمسين وخمسمائة، وذكره العماد في الخريدة. كان شاعراً تأدّب على الشريف أسعد النحوي، وتوفّي قبل السبعين وستمائة. كتب إلى كنز الدولة وقد غرق في النيل: [المجتث]:

أشكو إلىك أخاكا أمواجُه من عُلاكما غرقت في نعماكا يا مَنْ جُعِلْتُ فداكا كأنما حَسِبَتْني فغرَّقَتْني كما قد

وقال: [البسيط]:

لا يَعْظُمُ الهمُّ حتى تَعْظُمَ الهممُ عني إليكم فبي عن عذلكم صَمَمُ حتى تفارقَها الأخياسُ والأَجمُ حتى يُجَرَّدُ وهو الصارمُ الخَذِمُ

قالت أراكَ عظيمَ الهمِّ قلتُ لها وصمَّمَ الحيُّ في عذلي فقلتُ لهم إِنَّ الضراغمَ لا تلقى فرائسَها والهُنْدُوانيَ لا يُحْوَى به شَرَفٌ

#### الألقاب

ابن سهلان الوزير: الحسن بن الفضل.

الوزير ابن سهل: اسمه محمّد بن محمّد بن سهل.

السَّهْلي العَروضي: أحمد بن محمَّد بن عبد الله.

السَّهلي الوزير: أحمد بن محمد.

### سهلة

٥٢٦٤ ــ «سهلة بنت سهيل القرشية» سَهلة بنت سُهيل بن عمرو القرشيَّة العامِريَة الصَّحَابِيَة. هي امرأةُ أبي حُذيفة ابن عُتْبَة بن رَبيعة، روتْ عن النبيِّ ﷺ الرُّخصةَ في رضاع الكبير، وروى عنها القاسم بن محمّد، وهي زوجةُ عبد الرحمٰن بن عَوْف، خَلَفَ عليها بعد

٥٢٦٣ ـ «خريدة القصر» (قسم شعراء مصر) للعماد. (٢/ ١٦١)، و«الطالع السعيد» للأدفوي (٢٥٦).

٥٢٦٤ ـ «الطبقات» لابن سعد (٨/ ١٩٧)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٦٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٢٨٦)، و«الإصابة» لابن حجر (٤/ ٣٣٦).

أَبِي حُذيفة، وولدتْ لأَبِي حُذيفة: محمَّدَ بن أَبِي حذيفة، وولدتْ لعبد الله بن الأُسود من بني مالك: سَليطَ بنَ عبد الله بن الأُسود، وولدت لشماخ بن سعيد: بُكيرَ بن شماخ، وولدت لعبد الرحمٰن: سالمَ بن عبد الرحمٰن بن عوف.

٥٢٦٥ ـ "سهلة بنت عاصم" سَهْلَة بنت عاصم بن عدي الأنَّصاري العجلاني. زوجة عبد الرحمٰن بن عوف؛ تروي عن النبيّ ﷺ أنه أسهمَ لها يوم خَيْبَر.

## سهلـوه

٥٢٦٦ ـ «الكسروي» سَهْلُون بن مهبنداذ الكسروي، من أهل فارس وأخوه يزدجرد. كانا فاضلَّيْن من أهل النِّعمة، وكلاهما شاعران، وكانا ببغداد أيامَ المقتدر، وكانا يذهبان مذهب سهل بن هارون في الفصاحة والتصنيف وترجمة الفارسيِّ بالعربي ويتشبّهان به؛ ومن شعر سهلون: [الكامل]:

أَنَّ السرفيع بعلمه هو أَرْفَعُ

إنّ السرفيع بماله هو عالِمٌ فإذا عَدا حَسَداً عليه فَدَارِهِ وأصبرُ فسيفُ الحلم عندي أَقْطَعُ ومنه: [الوافر]:

أُسأتَ إِليَّ فاستوحَشْتَ منّي ولو أحسنتَ ما أعرضتَ عنّي وقد أحسنتَ إحساناً كثيراً بلا شُخْر لأنَّك لم تُهِنِّي

وكتب لبعضِ إِخوانه: أنا مَكدودٌ بجفائك، مستزيد لإخائك، على علم أَنَّ الحَجَر لا يُسْتَثْمر، والحديدَ لاَ يُسْتَمطر، ولو كان وُدُّك حيواناً لكان هواماً، أو كان مالاً لكان حراماً؛ وسيأتي ذكرُ أخيه في حرف الياء في مكانه.

#### **ந்**

٧٦٧ ـ «ابن مِنْجابِ الضَّبِّيِّ» سَهُم بن مِنْجابِ الضبيِّ الكوفي. شريفٌ لأبيه صُحْبة، توفي في حدود التسعين للهجرة، وروى له مسلم وأبو داود والنَّسائي وابن ماجه.

٥٢٦٥ ـ «الطبقات» لابن سعد (٣/ ١/ ٩٠)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٤٨٣)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٦٦)، و«الإصابة» لابن حجر (٤/ ٣٣٧).

٥٢٦٦ - «تكملة تاريخ الطبري» للهمداني (٣٣٦)، و«أخبار الراضي بالله» للصولي (١/ ٢٣٣).

٥٢٦٧ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ١٩٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٩١)، و«الجمع بين رجال الصحيحين؛ لابن القيسراني (١/ ٢١٠)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي (وفيات) (٨١ ـ ١٠٠ هـ) ص (٧٥) ترجمة (٤٠)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٤/ ٢٦٠)، و"الثقات" لابن حبان (٤/ ٣٤٤).

## سُهَيـل

٥٢٦٨ ــ «القُطَعي» سُهيَل بن أَبي حَزْم القُطَعي البصري. توفي في حدود السبعين ومائة، وروى له مسلم والأَربعة؛ والقُطَعي بضمّ القاف وفتح الطاء المهملة وبعدها عين مهملة.

مالك بن حسل بن عامر بن لُؤِيّ بن غالب. أبو يزيد القُرشي العامري الأعلم، أحد خُطَباءِ مالك بن حِسل بن عامر بن لُؤِيّ بن غالب. أبو يزيد القُرشي العامري الأعلم، أحد خُطَباءِ قريش وأشرافِهم ورؤسائهم والمنظور إليه منهم؛ أسلم بالجِعِرْانَة، وخرجَ إلى الشام مجاهداً في جماعة أهل بيتِه، وقيل: إنه مات باليرموك، وكان أميراً على كردوس، وقيل: قتل بمرج الصَّفَر. روى عن النبيِّ على وعن أبي بكر، وروى عنه أبو سعيد بن أبي فَضَالة الأنصاري، وهو الذي جاء في الصَّلح يومَ الحُدَيْبية فقال رسولُ الله على: "قد سهلَ أمركم"، فكاتب رسولُ الله على كتاب القضية. وكانَ بعد إسلامه كثيرَ الصلاة والصَّوم والصَّدَقة، وأعطاه رسولُ الله على يومَ حنين مائة من الإبل، ولما أخذ رسولُ الله على بعضادَتَيْ باب الكعبة وقال: ما تظنون؟ قال سهيل: نظنُ خيراً، أخ كريم وابنُ أخ كريم، وقد قدرت. ومات رسولُ الله على وعلى مكّة وعملها عتاب بن أسيد، فلما بلغهم ذلك ضَجَّ أهلُ المسجد، فبلغ عتاباً فخرج حتى دخل شِغباً من شِعاب مكّة، وسمع أهلُ مكة الضجيج فتوافى رجالُهم إلى المسجد، فقال سهيل: أينَ عتاب؟ وجعل يستدلُّ عليه حتى أتى عليه في الشّعب، فقال: من مؤتِ الكلام، قال: ها أطيق مع مؤتِ الناس فتكلم، قال: لا أطيق مع مؤتِ مسهيلٌ خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه وخطبَ بمثل خطبة أبي بكر، لم يخرم عنها شيئاً. وقد سهيلٌ خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه وخطبَ بمثل خطبة أبي بكر، لم يخرم عنها شيئاً. وقد

۵۲٦۸ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ١٠٦) و(٩/ ١٤٦)، و«تاريخ البخاري الصغير» (٢/ ١٦٧)، و«الجرح والتعديل» للرازي (١/ ١٠٦٤)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١/ ٥٥٧)، و«الكاشف» للذهبي (١/ ٤٠٩)، و«ميزان الاعتدال» له (٢/ ٢٤٤، و«تقريب التهذيب» لابن حجر (١/ ٣٣٨)، و«لسان الميزان» له (٢/ ٢٤٠).

٥٢٦٥ ـ «الطبقات» لابن سعد (٥/ ٣٣٥)، و(٧/ ٢/ ٢١١)، و«المحبّر» لابن حبيب (١٦٦ ـ ٤٧٠)، و«نسب قريش» للزبيري (٤١٧)، و«طبقات خليفة» (٥٩)، و«تاريخ خليفة» (٢٨ ـ ٩٠)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ١٠٠)، و«المعارف» لابن قتيبة (٢٨٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٤٥)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٦/ ٢٥٩)، و«جمهرة ابن حزم» (١٦٦)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢/ ٢٦٥)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (١/ ٣٠٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٢٧١)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٢٣٩)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ١٩٤١)، و«الثقات» لابن حبر (٤/ ٢٦٤)، و«الإصابة» له (٢/ و«العقد الثمين» (٤/ ٢٥٤)، و«الأعلام» للزركلي (٣/ ١٦٤).

كان رسولُ الله عَلَيْ قال لعمر بن الخطّاب ـ وسهيلُ بن عمرو في أَسرى بدر، وقد قال له: يا رسولَ الله أَنزَع ثَنيَتَه فلا يقومُ عليك خطيباً أبداً؟ ـ : ما يدعوك إلى أن تَنْزعَ ثناياه؟ دعه فعسى أن يقومَ مقاماً يسرّك، وكان ذلك المقام الذي قاله رسولُ الله عَلَيْ . وكان الذي أَسره يوم بدر مالك بن الدَّخْشَم، فقال في ذلك: [المتقارب]:

أسرتُ سهيلاً فما أَبْتَغِي أسيراً به من جَميعِ الأممُ وخِنْدِفُ تعلمُ أَنَّ الفتى سهيلاً فَتَاها إذا تُصْطَلَمُ ضربتُ بذي الشفرِ حتى انثنى وأكرهتُ سيفي على ذي العَلَمْ وهو الذي مدحه أُميّةُ بن أَبى الصَّلْت فقال: [الكامل]:

أَأْبِ ا يَـزِيـ لَ رأيـتُ سَـيْـبَـ كَ واسـعـاً وسِـجـالَ كَفَّـك تسـتـهـلُ وتُـمْـطِـرُ وقال فيه ابنُ قيس الرُقِيّات حين منع خزاعة من بني بكر بعد الحديبية، وكانوا أُخواله: [الخفف]:

منهم ذو الندى سهيلُ بن عمرو عصمةُ الناسِ حين حُبَّ الوفاءُ حياط أَخوالَـهُ خزاعة للمَاء الأَحياءُ

٥٢٧٠ ـ «أَحد البتيمَيْن» سُهَيْل بن رافع بن أبي عمرو بن عائد. وهو أخو سَهْل المقدَّم ذكره؛ أحدُ البتيمَيْن اللذين عمر رسول الله ﷺ مربدهما مسجداً. شهد سهيل بدراً والخندقَ والمشاهدَ كلها، وتوفي في خلافة عمر بن الخطّاب.

٥٢٧١ ـ «الأنصاري» سُهيل بن عمرو بن أبي عمرو الأنصاري. ذكره ابن الكَلْبي فيمن شهد صِفِّينَ من البَدْريين، وقُتل بصفِّين، قال ابن عبد البَرّ: ومَن جعلَ سهيل بن عَمرو بن أبي عمرو وسهيل بن رافع بن أبي عمرو واحداً فقد وهم وغلط ولم يعلم.

٧٧٧ - «أبو أُميّة القُرَشِيّ» سُهَيْل بن بَيْضاء القُرَشي الفِهْري، أبو أُميّة. خرجَ مهاجراً

<sup>•</sup> ٥٢٧ - «الطبقات» لابن سعد (٣/ ٢/ ٥٣)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٤٥)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٦/ ٢٥٨)، و«جمهرة ابن حزم» (٣٤٩)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٦٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٧٠)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٩٢).

٥٢٧١ - «الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٦٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٧١)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٩٣). و معرد (٢/ ٩٣). و الطبقات» لابن سعد (٣/ ١/ ٣٠٠)، و الريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٠١)، و الطبقات خليفة» (٦٢) و النساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٣٢٤)، و (الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٤٥)، و (المعجم الكبير» للطبراني (٦/ ٢٥٦)، و (أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٧٠)، و (تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١٣٩١)، و (سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٣٨٤)، و (الإصابة» لابن حجر (١/ ٩١)، و (شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ١٩).

إلى الحبشة حتى فشا الإسلام وظهر، ثم قدمَ على رسولِ الله على مكّة فأقام معه حتى هاجر وهاجر معه، فجمع الهجرتَيْن جميعاً، ثم شهد بَدْراً، ومات بالمدينةِ في حياةِ رسولِ الله على سنةَ تسع، وصلّى عليه رسولُ الله على في المسجد، وكان هو وأبو بكر أَسنَّ الصّحابة، وهو أخو سَهْلُ بن بيضاء، وقد تقدّم.

٥٢٧٣ ـ «أخو سهل» سُهيَل بن سعد، أخو سهل. ذكره ابن السكن وذكر له حديثاً قال: دخلتُ المسجدَ ورسولُ الله ﷺ في الصلاة فصلَّيْتُ معه، فلمّا انصرفَ النبيُ ﷺ رآني أركع ركعتين فقال: «ما هاتان الركعتان؟»، فقلت: يا رسولَ الله جئتُ وقد أُقيمتِ الصلاةُ فأحببتُ أَن أُدركَ معكَ الصلاة ثم أُصلِي الركعتين الآن، فسكت، وكان إذا رضيَ شيئاً سكتَ، وذلك في صلاة الصَّبْح.

٧٧٤ - «ابن السمّان» سُهَيْل بن أبي صالح السمّان. سمعَ أباه وأبا الحباب سعيد بن يسار والنّعمان بن أبي عَيّاش وعَطاء بن يزيد، احتجَّ به مسلم لا البخاري. قال الشيخ شمس الدين: ما نقموا منه إلا أنه مرض ونسيَ بعضَ حديثه؛ وأخرج له البخاري مقروناً بغيره؛ قال النسائي وغيره: لا بأسَ به، وروى له مسلم والأربعة، وتوفي سنة ثمانِ وثلاثينَ ومائة.

#### الألقاب

السُّهَيْلي الأَندلسي: اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد.

## ياهتهم

٥٢٧٥ ـ «المزنية» سُهينمة بنتُ عُمنير المُزنِية، زوجُ رُكَانة بن عبد يزيد. طلَّقَها زوجها أَلبَتَّة، فأُخبر رسولَ الله ﷺ بذلك فقال: أَلله ما أردتُ إِلاَّ واحدة، من حديث الشافعيّ عن عن عمه عن عبد الله بن عليّ عن نافع بن عجير عن ركانة بذلك؛ قال البخاري: حدثنا عليّ،

٥٢٧٣ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٦٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٧١)، و«الإصابة» لابن حجر (٦/ .

٥٢٧٥ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/٤٠١)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/٢٢٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (١/٢٤)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/٧٠١)، و«سير أعلام النبلاء» للرازي (٥/٨٥٤)، و«تذكرة الحفاظ» له (١٣٧)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/٣٢٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/٨٠١).

٥٢٧٥ ـ «الطبقات» لابن سعد (٨/ ٣٤٦)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٤٨٣)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٦٦)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٢/٧٧)، و «الإصابة» لابن حجر (٤/ ٣٣٧).

حدّثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدّثنا أبي عن أبي إسحاق، قال: حدّثني محمّد بن نافع بن عجير ـ قال: وكان ثقةً، سمع عبد الله بن الحارث بن عُوَيْمر المُزَني ـ قال: كان مِنَ النبيّ ﷺ في عمّتي سُهَيْمة قضاءً ما قَضَى به في امرأةٍ قبلها.

### سوادة

٥٢٧٦ ــ «الأنصاري» سَوادَة بن عمرو الأنصاري ويقال: سواد بن عمرو؛ حديثُه عن النبيِّ ﷺ أنه أقاده من نفسه؛ روى عن الحسن ومحمّد بن سِيرين، يُعَدُّ في البصريّين.

٥٢٧٧ ـ «سوادة بن عمرو» سوادة بن عمرو. روى عنه أبو سَلَمة بن عبد الرحمٰن، وأنا أظنّه الذي تقدّم، والله أعلم.

٥٢٧٨ ــ «سوادة بن الربيع» سوادة بن الرَّبيع، ويقال ابن الرُبَيّع ــ مُصَغَّراً ـ . له صُحبة، روى عنه سالم بن عبد الرحمٰن الجَرْميّ.

### سواد

٥٢٧٩ ـ «الأنصاري» سواد بن يزيد، ويقال ابن رزق، ويقال ابن رزين، الأنصاري السُلَمي. شهد بدراً وأُحُداً.

• ٥٢٨٠ - «الأنصاري النجاري» سَواد بن غَزِية. ذكره موسى بن عُقْبَة فيمن شهد بَدْراً والمشاهدَ بعدها من بني عَدِيّ بن النجار؛ هو الذي أَسَرَ خالدَ بن هشام المخزوميّ يومَ بدر، وهو كان عاملَ رسولِ الله ﷺ على خَيْبَر فأتاه بتمر جنيب قد أخذ منه صاعاً بصاعَيْن من الجمع، وهو الذي طعنه رسول الله ﷺ بمخصرةٍ ثم أعطاه إياه فقال: استَقِدْ.

٥٢٨١ - «القاري» سَوَاد بن عمرو القاري الأنصاري. روى عن النبيُّ عَلَيْهُ أَنَّه نَهَى عن

٥٢٧٦ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٧٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٧٦)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٣٣).

 $<sup>^{(4)}</sup>$  و «طبقات خليفة» (۲۲۲)، «والمعجم الكبير» للطبراني (۷/  $^{(7)}$ )، و «الطبقات خليفة» (۲۲۲)، و «أسد الغابة» لابن الأثير ( $^{(7)}$ )، و «الإصابة» لابن حجر ( $^{(7)}$ ).

٥٢٧٩ ـ «الطبقات» لابن سعد (٣/ ٢/ ١١٦)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٧٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٧٥).

٥٢٨٠ - "الجرح والتعديل" للرازي (٤/ ٣٠٣)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (٦٧٣)، و"أسد الغابة" لابن الأثير
 (٢/ ٤٧٤)، و"الإصابة" لابن حجر (٢/ ٩٥).

٥٢٨١ - «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٠٣)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ١١٢)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٧٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٧٤)، و«الإصابة» لابن حجر (٦٧٣).

الخلوق مرتين أو ثلاثاً، وأنه رُثيَ متخلِّفاً فطعنه النبيُّ عَلَيْهُ في بطنه بحديدةٍ فخدشه فقال: أُقِصَّني، فكشف له النبيُّ عَلَيْهُ عن بطنه فوثب فقبَّلَ بطنَ النبيُّ عَلَيْهُ. روى عنه الحسن البَصْري؛ قال ابن عبد البرّ: وهذه القصة لسواد بن عمرو ولا لسواد بن غزية، وقد رُوِيَت له.

فقال: ما فعلتْ كهانتُك يا سواد؟ فغضب وقال: ما كنّا عليه يا عمرُ من جاهليّتنا وكُفْرنا شرَّ من الكهانة، فما لك تعيّرني بشيء تُبثُ منه وأرجو من الله العفو عنه؟! وقيل إنه قال له وهو خليفة: كيف كهانتُك اليومَ؟ وغضب سواد وقال: يا أمير المؤمنين، ما قالها لي أحدٌ قبلك، فاستحيى عمرُ ثم قال: إيه يا سواد، الذي كنّا عليه من الشُرْك أعظمُ من كهانتك. ثم سأله عن بدء حديثه في الإسلام وما أتاه به رئيتُه من ظهور رسولِ اللّه ﷺ، فأخبره أنه أتاه رئيتُه ثلاثَ ليالٍ متواليات هو فيها كلها بين النائم واليقظان فقال له: قم يا سواد واسمعْ مقالتي واعقلْ إن كنت تعقل، قد بُعِثَ رسولٌ من لؤيّ بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته، وأنشده في كلّ ليلةٍ من الليالي الثلاثِ ثلاثَ أبياتٍ معناها واحد وقافيتها مختلفة وأولها: [السريع]:

عجبتُ للجنُ وتطلابها وشدُها العيسَ بأقتابها تهوي إلى مكةَ تبغي الهدى ما صادقُ الجن ككذَّابها فارحلُ إلى الصفوةِ من هاشمِ ليس قداماها كأذنابها

قال: فقمتُ في الثالثةِ وقلت: قد امتحنَ اللَّهُ قلبي، فرحلتُ ناقتي ثم أتيتُ المدينةَ فإذا رسولُ الله وأصحابُهُ حوله، فدنوتُ فقلت: اسمع مقالتي يا رسولَ الله، فقال: هاتِ، فأنشأت أقول: [الطويل]:

أتاني نَجِيًى بعد هَد ورَقْدة ورَقْدة شلاث ليبال قولُه كل ليبلة فشمَّرت من ذيلي الإزار ووسطَّت فأشهد أنَّ اللَّه لا شيء غيره وأنك أدنى المرسَلين وسيلة فمرنا بما يأتيك يا خيرَ مَنْ مَشَى وكن لي شفيعاً يومَ لا ذو شَفاعة

ولم يكُ فيما قد بَلَوْتُ بكاذبِ أتاك رسولٌ من لؤيً بن غالب لي الذّعلبُ الوَجْناء بين السَّباسبِ وأنك مأمونٌ على كل غائبِ إلى اللَّه يا ابنَ الأكرمين الأَطايبِ وإن كان في ما جاء شَيْبُ الذوائبِ سواك بمغن عن سواد بن قارب

٥٢٨٢ - «تاريخ البخاري الكبير» (٢٠٢/٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٣٠٣/٤)، و«المعجم الكبير» للطبراني (١٠٩/٧)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢٧٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٧٥)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٩٦)، و«المقاصد النحوية» للعيني (٢/ ١١٤).

#### الألقاب

ابن السُّوادي الخطيب البغدادي: اسمه أحمد بن على بن عثمان.

ابن السوادي الكاتب: العلاء بن على.

ابن السُّوادي: الحسن بن علي.

ابن السُّوادي: عبيد الله بن أحمد.

السُّوادي الشافعي: المبارك بن محمّد.

### ســـقار

العنبري، قاضي الرصافة ببغداد. وهو من بيت العلم والقضاء، روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي، وكان ظريفاً مطبوعاً شاعراً محسناً فصيحاً مفوّها فقيها وافر اللحية، توفي سنة خمس والنسائي، وكان ظريفاً مطبوعاً شاعراً محسناً فصيحاً مفوّها فقيها وافر اللحية، توفي سنة خمس وأربعين ومائتين. قال النسائي: هو ثقة، وقال الشيخ شمس الدّين: وقع حديثُه بعلو من رواية المخلص عن ابن صاعد عنه. وقال إسماعيل القاضي: دخل سوّار القاضي على محمّد بن عبد الله بن طاهر فقال: أيها الأمير إني جئت في حاجةٍ رفَعْتُها إلى الله عَزَّ وجلَّ قبلَ رَفْعِها إليك، فإن قضيتها حمدنا الله وهَذَرْنَاك، فقضى جميع عوائجه، وقال أحمد بن المعذّل: كان سوّار بن عبد الله القاضي قد خامر قلبَه شيءٌ من الوَجُد فقال: [الطويل]:

سلبتِ عظامي لحمَها فَتَرَكتِها وأخليتِ منها مُخَها فكأنها خذي بيدي ثم اكشفي الثوبَ تنظري وليس الذي يجري من العين ماؤها

عواري في أجلادها تتكسّر قوارير في أجوافهاالريخ تصفر بي النضر إلا أنني أتستر ولكنها نَفْسٌ تذوبُ فَتَقْطُرُ

قلت: وقد رُزِقَتْ هذه الأبيات سعادة واشتهرت بين الأدباء وضمَّنها الشعراء في أغراض كثيرة من الأوصاف، فضمّنوها في الشبَّابة والوَرُد والفانوس والشمعة وغير

۵۲۸۳ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ٢٤)، و«طبقات خليفة» (٥٠٩)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ١٦٨)، و«المبقات» لوبن قتيبة (٥٩٠)، و«أخبار القضاة» لوكيع (١/ ٥٥ - ٨٨) و «تاريخ أبي زرعة» (٦١٠)، و «المعارف» لابن قتيبة (٥٩٠)، و «أخبار القضاة» لوكيع (١/ ٥٥ - ٨٨) و (٣/ ٢٧٨)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٧١)، و «جمهرة ابن حزم» (٢٠٩)، و «الإكمال» لابن ماكولا (٦/ ٢٩٧)، و «العبر» للذهبي (١/ ٤٤٢)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٢/ ١٠٨)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١٠٨/١).

ذلك، وأُوردها أبو تمام الطائيّ في «حماسته» في باب النسيب للحارثي. وكان القاضي سوّار أَعْور.

٥٢٨٤ ـ «أبو الفياض» سؤار بن أبي شُرَاعة أحمد بن محمد بن شُرَاعة، هو أبو الفياض. شاعرٌ مطبوع اتصل بأبي العباس ابن الفرات وتوفّي بعد الثلاثمائة. وهو الذي يقول ابن الرومي فيه: [الكامل]:

ومن العجائب يا أبا الفيّاضِ تبديلُكَ الإِقْبَالَ بالإعراضِ ومن شعر سوّار: [البسيط]:

أعجبُ لرأي فتّى قد بات ذا أَمَل بين المنية والبلوى بمعترك يا سوأتي لامرى وقد شاب مفرقه مسترخي الباع بين الهزل والضحك أدركت دنيا وأرجو نيل آخرة والبر أفضل ما أدركت من دركِ

٥٢٨٥ ـ «أبو عُمارة الرَّمْلي» سوار بن عُمارة، أبو عُمارة الرملي. عن رجاء بن أبي سَلَمة والسَّرِيّ بن يحيى وابن عُينيئة، وعنه أبو عُمَيْر عيسى بن محمّد وموسى بن سهل ومحمّد بن خَلَف العَسْقلاني وزياد بن أيوب وأبو زرعة الدمشقي. قال أبو حاتم: أدركته ولم أسمع منه، وهو صدوق، توفّي سنة أربع عشرة أو خمس عشرة ومائتين.

#### الألقياب

ابن السوّاق: أحمد بن عليّ؛ وأخوه حمزة بن عليّ. ابن السواملي: جمال الدين: إبراهيم بن محمّد.

# سوتاي

٥٢٨٦ - «النوين» سُوتاي - بضم السّين المُهمَلة وسكون الواو وبعدها تاء ثالثة الحروف وبعدها ألف ممدودة وياء آخر الحروف - هو النوين الحاكم على ديار بكر بمجموعها. نزل بتومانه بعد وفاة النوين ايل تاصميش، واستمرّ حاكماً من أوائل دولة أولجايتو سلطان إلى

٥٢٨٤ ـ «الأغاني» للأصفهاني (٢٢/ ٤٢٩).

٥٢٨٥ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ١٦٩) و(٩/ ٤٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (١١٧٩/٤)، و«الثقات»
 لابن حبان (٨/ ٣٠٢)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١/ ٥٥٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٢٩٩)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ٣٣٩).

٥٢٨٦ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٢٧٥)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٩/ ٢٩٦).

أواخر دولة ابنه السلطان بو سعيد، وتوقّي سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة في مدينة بَلَد، وهي مدينة خُراب بالقرب من الموصل كان ينزلها في مَشْتاه كل سنة، ثم حُمل من بلد إلى الموصل ودفن بتربة بناها داخل الموصل على دِجُلة. وقد عُمّر حتى تجاوز المائة لأنه حكى عن نفسه أنه حَضَرَ واقعة بغداد مع هولاكو، وكان بالغاً، ورأى أربع بطونٍ من ولده، وولد ولده، وولد ولده، وأولادهم، حتى أنهم أنافوا على الأربعين ذكوراً وإناثاً. وأكبرُ وَلَدِهِ بارنباي ثم طغاي؛ وكان أقطجياً لأبغاء والأقطجي بمنزلة أمير آخور. وكان رئيساً في نفسه، ذا عَزْم وحَزْم وتدبير وحسنِ سياسة، تحبه الرعية ويدعون له، ولم يزل معظماً عند ملوك المغل. أضرً قبل موته بسنوات، ومرض مدة ثلاثة أشهر وتوفي. ولما عدى قراسنقر والأفرم وبهادر الزردكاش ومرة بسنوات وصاروا في مملكة المغل نزلوا عند سوتاي فأضافهم وأكرمهم وضرب لهم خاماً كان قد كسبه من المسلمين في واقعة غازان، فنظروا إلى الخام وهم تحته فوجدوا فيه ألقاب السلطان الملك الناصر محمد بن قلاون، وكانوا قد هربوا منه، فقال بعضُ مماليك الأفرم لهم: إذا كان الله تعالى قد جعل هذا الرجل فوقكم فما عسى تصنعون أنتم في بلاد أعدائه، واسمه على رؤوسكم؟! فسبوه وقال الأفرم: صدق لكم. ولما توفي سوتاي حَكمَ مكانه علي باشا خال بو سعيد وجرت له حروب كثيرة مع طغاي بن سوتاي، وسوف يأتي ذكر طغاي في باشا خال بو سعيد وجرت له حروب كثيرة مع طغاي بن سوتاي، وسوف يأتي ذكر طغاي في مكانه من حرف الطاء.

### ســودة

۱۹۸۷ه - «الطبقات» لابن سعد (٨/ ٣٥)، و«المحبَّر» لابن حبيب (٧٩ - ٩٨)، و«المعارف» لابن قتيبة (١٣٣) و (٤٩٤)، و «أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٤٠٠)، و «تاريخ أبي زرعة» (٤٩٠)، و «جمهرة ابن حزم» (١٦٦ - ١٦٧)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٦٧)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (٢/ ١٠٧)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٤٨٤)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٢/ ٤٨٥)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٢٦٥)، و «الإصابة» لابن حجر (٤/ ٣٣٨)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٢/ ٢٦٤)، و «أعلام النساء» لكحالة (٢/ ٢٦٩).

بعد خديجة. وكانت قبلَ رسولِ الله عَلَيْ تحتَ ابن عمَّ لها يقال له: السّكران بن عمرو ـ وقد تقدم ذكره ـ وكانت امرأة ثقيلة ثَبِطَة، وأسنَّتْ عندَ رسولِ الله على فهمَّ بِطَلاقها فقالَتْ له: لا تطلّقني وأنت في حِلِّ من شأني، فإنما أريد أن أُحْشَدَ في أزواجك، وإني قد وهبتُ يومي لعائشة، وإني لا أريد ما يريده النساء. فأمسكها رسولُ الله على حتى توفي عنها، وفيها نزلت: ﴿ وَإِن آمرأة خافَتْ من بَعْلِهَا نُشُوزاً ﴾.

### سـودي

معدم الله المنطقة الم

### الألقاب

سُؤْر الأسد: محمّد بن خالد.

السُّوسي الزاهد: محمَّد بن عمرو.

السّوسي المقرىء: اسمه صالح بن زياد.

السّوسي الشاعر: اسمه محمّد بن عبد العزيز.

٥٢٨٨ - «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٦٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٤٨٣)، و«الإصابة» لابن حجر (٣٣٧/٤).

٥٢٨٩ ـ «البداية والنهاية» لابن كثير (١٤/ ٧٢)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٢٧٥)، و«السلوك» للمقريزي (٢/ ١٤٥).

## سونج

• ٥٢٩٠ ـ «الأمير جمال الدين» سونج بن صيرم الأمير جمال الدين. كان من كبار الدولة الكامِليّة، وله مدرسة بقرب الجامع الكبيرِ بالقاهرة، أُعتق عند موته الأرقَاءَ وتصدَّق كثيراً، وتوفى سنة ستّ وثلاثين وستمائة.

### سوسنة

9791 ـ «أبو الغُصْن المُوَسُوس» سَوْسَنة أبو الغصن المُوَسُوس. من عُقَلاء المَجَانين؟ قال أبو هقّان الشاعر: مررت بسوسنة الموسوس بسُرَّ مَن رَأَى قبل أَن يُكَفَّ بصره فقلتُ له: يا أبا الغصن أَجزْ لى هذا البيت: [الخفيف]:

ما تَرَى في فتّى أحبُّ وما يَمْ لكُ في وقتِ حُبّه نصفَ فلسِ فقال مبادراً:

ما أرى غير عذلِهِ في سكون وَطُمأنينة وفي حُسْنِ مَسٌ في إن آنيقادَ للململامة والعَذْ لِ وإلا فيحقّه الله قللس وقال له أيضاً وقد كُفَّ بصره: أَجزُ لي هذا البيت: [المجتث]:

يا أحسن الناس وَجُها وأعدن الخلقِ لَفْظا فما لبث أن قال:

حمى العَمَى حظَّ عيني فاجعلْ لقلبيَ حظَا فقد جعلتُ بَنَاني عيناً وقَرْصِيَ لحظا فأدنِ خَددٌ مسنسي ولا تَكُنْ بيَ فظا قال: فعجبتُ من نَظْمه وصحة صفَتِه في سرعة وإصابة معنى لما قَصَدَ له.

### سُويْــٰ⇔

٥٢٩٢ ـ «الأَوْسي» سُوَيْد بن الصَّامِت الأَوْسي. لقيَ رسولَ الله ﷺ بسوقِ ذي المَجاز

٥٢٩٠ ـ «تذكرة النبيه» لابن حبيب (٣٣٨)، و«الخطط» للمقريزي (٢/ ٣٦).

٥٢٩٢ ـ «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٣٣)، و «جمهرة ابن حزم» (٣٣٧)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٦/ ٣٧٨)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٣٤).

من مكَّة في حَجَّةِ حجَّها سُوَيْدٌ من حجِّ الجاهليّة، وذلك في أوَّلِ البعثة، فدعاه رسولُ الله ﷺ إلى الإسلام فلم يردُّ عليه شيئاً ولم يُظهر له قبولَ ما دعاه إليه وقال له: لا أبعد ما جئت به؟ ثم انصرفَ إلى قومه بالمدينة، فيزعم قومه أنه مات مسلماً وهو شيخٌ كبير، قَتَلَتْهُ الخَزْرَجُ قبل بُعاث. قال ابن عبد البَرّ: أنا شاكُ في إِسلامه؛ وكان شاعراً محسناً كثيرَ الحِكَم في شعره، وكان قومُه يدعونه الكامل لحكمة شِعره وشَرَفه فيهم؛ ومن شعره: [الطويل]:

> مقالته كالشحم ما كان شاهداً يَــــُسُــرُّكَ بــاديــه وتــحــتَ أديــمــه تبينُ لك العينانِ ما هو كاتم فَرِشْنِي بخير طالما قد بَرَيْتَني

أَلا رُبُّ مَنْ تدعو صديقاً ولو تَرَى مقالته بالغيبِ ساءك ما يَفْري وبالغَيْب مأثورٌ على ثغرةِ النحر مَنِيحَةُ عُشِّ يفتري عُقَب الظُّهر وَما جِنَّ بالبغضاءِ والنَّظَرِ الشَّزْرِ وخَيْرُ الموالي من يريشُ ولا يَبْري

٥٢٩٣ ـ «السَّدُوسي» سُوَيْد بن مَنْجُوف السَّدوسيّ. رأى عليَّ بن أبي طالب، وتوفّي في حدود الثمانين.

٥٢٩٤ - «الجُغِفي الكُوفي» شُويْدِ بن غَفَلة بن عَوْسَجَة الجعْفي الكوفي. من كبار المخضرمين، قال: أنا أصغر من النبيِّ ﷺ بسنتين؛ تزوَّجَ بِكُراً وهو ابنُ مائةٍ وعشرين سنة، توفّي في حدود التسعين للهجرة، قدمَ المدينة يوم دُفِنَ رسولُ الله ﷺ، وكان قد أدى الصَّدَقة إلى مُصَدِّقِ رسولِ الله ﷺ، وشهد القادسيّة وصاح الناس: الأُسدَ الأُسد! فخرج إليه سُوَيْد فضرب الأسدَ على رأسه فمرَّ سيفه في فقار ظهره وخرج من عَكْوَةٍ ذَنَبِهِ وأصاب حَجَراً فَفَلَقَهُ؛ قال ابن عبد البَرّ: روى هذه الحكاية فلفل الجعفي. وشهد صفّين مع عليّ؛ مات زمنَ الحجّاج سنةً إحدى وثمانين، وروى له الجماعة.

٥٢٩٣ - «تاريخ خليفة» (٢٥٨ ـ ٢٦٨)، و«تاريخ البخاري الكبير» (١٤٣/٤)، و«المعارف» لابن قتيبة (١١٣)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٣٤)، و«جمهرة ابن حزم» (٣١٨).

٥٢٩٤ ـ «الطبقات» لابن سعد (٦/ ٤٥)، و«طبقات خليفة» (٣٣٣)، و«تاريخ خليفة» (٢٨٨)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ١٤٢)، و«المعارف» لابن قتيبة (٤٢٧)، و«تاريخ أبي زرعة» (٦٥٧)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٣٤)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ١٠٨)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (٤/ ١٧٤)، · و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٧٩)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ١٩٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٧٩)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٢٤٠)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٥٣)، و «العبر» له (١/ ٩٣)، و «سير أعلام النبلاء» له (٤/ ٦٩). و «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٣٧)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٠٠)، و «تهذيب التهذيب» له (٤/ ٢٧٨)، و «مرآة الجنان» لليافعي (١/ ١٦٥)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١/ ٣٠٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٩٠).

٥٢٩٥ ـ «الفَزَارِيّ» سُوَيْد بن جَبَلة الفَزَاري. قال ابن عبد البَرّ: أَدخله أبو زُرعة الدِّمشقي في مُسْنَد الشاميين فَغَلِط، وليس له صُحْبَة، وحديثُه مُرْسَل؛ أَنكر ذلك عليه أبو حاتم الرازي.

٥٢٩٦ - «الصَّحابي» سُوَيْد بن هُبَيْرة بن عبد الحارث الدُّولي، وقيل العَبْدي، وقيل العَدَوي، الصّحابي. حديثُه عن النبي ﷺ قال: خيرُ مالِ المسلم سِكّةٌ مأبورة أو مُهْرة مأمورة؛ حديثه عند أبي نعامة عن إياس بن زهير عن سويد بن هبيرة قال: بلغني عن النبيِّ ﷺ.

٧٩٧ - «الحَضْرَمي» سُويند بن طارق. ويقال طارق بن سويد - وهو الصحيح - ، وسيأتي إن شاء الله في حرف الطاء (١).

٨٩٨٥ ـ «العُكْلي» سُوَيْد بن كُراع العُكْلي. أحد بني الحارث بن عوف بن واثل؛ كان شاعراً فارساً مقدماً من شعراء الإسلام في الدُّولة الأُمويّة، وكان في أيام جرير والفرزدق. استَعْدَتْ بنو عبد الله سعيدَ بن عثمان على سُوَيْد بن كُراع في هجائه إياهم، فطلبه ليضربه ويحبسه فهرب منه، ولم يزل متوارياً حتى كُلّم فيه فأمَّنه على أن لا يعاود، فقال سُويْد بن كُراع في ذلك: [الطويل]:

> تقولُ ابنةُ العَوْفي ليلي أَلاَ تَرَى مخافة هذين الأميرين سهدت مخافة أن لا يُنظراني عذرتي على غير جُرْم غيرَ أَنْ جارَ ظالمٌ وقد هابني الأقوامُ لمّا رميتُهُم أبيت بأبيات القوافي كأنما أكالئها حتى أعرس بعدما

إلى ابسنِ كُسراع لا يسزال مُسفَسزَّعسا رقادي وغَشّتني بياضاً تَقَزَّعَا وأن يَعِظَا بي بعدها من تنزَّعا على فجهَّزْتُ القَصيدَ المفَزَّعَا بفاقِرةِ إن هَا أَن يَتَشَجّعا أصادي بها سِرْباً من الوحش نُزّعا يكونُ سحيراً أو بُعيدَ فَأَهْجِعا

٥٢٩٥ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ١٤٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢٣٦/٤)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (٢/ ٣٤٨)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٣٦)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٧٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٧٦)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٣٣).

٥٢٩٦ ـ «طبقات خليفة» (٤٥٧)، و«تاريخ البخاري الكبير» (١٤٤/٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٣٣)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٨١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٨١)، و«الإصابة» لابن

٥٢٩٧ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٧٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/٣٧٨)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ۹۹)، و «تهذیب التهذیب» له (۱/۲۷۲).

ستأتى ترجمته برقم (٥٣٠٣). (1)

٥٢٩٨ \_ «الطبقات» لابن سلام (١٧١ \_ ١٧٦)، و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (٥٣٠)، و«الأغاني» للأصفهاني (١٢/ ٣٤٥)، و«الإصابة» لابن حجر (١١٩/٢).

فجشَّمني خوفُ ابن عثمانَ ردِّها نَهاني ابنُ عقّانَ الإمامُ وقد مَضَتُ عَوارقُ ما يتركن لحماً بعظمه

أحقاً هداكَ اللَّه أنْ جار ظالمٌ

ورعيتها صيفا جديدا ومربعا نوافذُ لو تَرْدى الصَّفا لتصدَّعا ولا عظمَ لحم دونَ أَن يَتَجَدَّعَا فأذكر مظلوم بأن يُؤخذا معا وأنت ابن حُكَّام أقاموا وقوَّموا قُروناً وأَعطَوْا نائلاً غيرَ أقطعا

٥٢٩٩ ـ «سويد بن أبي كاهل» سُويْد بن أبي كَاهِل شَبيب بن حارثة بن حَنْبَل بن مالك بن عبد سعد بن جُشَم بن ذُبْيان بن كنانة بن يشكر، أبو سعد. شاعر مقدم من مخضرمي الجاهلية والإسلام، وكان أبوه أبو كاهل شاعراً أيضاً، وله قصيدة كانت الجاهلية تعظُّمها، أعنى لسويدٍ لا لأبيه، وهي: [الرمل]:

وصلتْ رابعةُ الحبلَ لنا فَوَصَلْنا الحبلَ منها ما أتَّسعُ (١)

وكانت العربُ تسمّيها اليتيمة. وكان سُوَيْد مغلّباً، لا يهاجي أَحداً إلا غَلَبَه؛ قال الحرمازى: هاجى سويدٌ حاضر بن سَلَمة الغُبَرى فطلبهما عبد الله بن عامر بن كُرَيْز فهربا من البصرة، ثم إنه هاجي الأُعرجَ أخا بني حمّال بن يشكر، فأخذهما صاحبُ الصَّدَقة، وذلك في أيًّام ولايةِ عامر بن مسعود الجُمَحي الكوفة، فحبسهما وأمر أن لا يخرجا من السجن حتى يؤديا مائةً من الإبل، فخاف بنو حمال على صاحبهم ففكُّوه، وبقي سُوَيْدٌ، فخذله بنو عبد سعد وهم قومه، فسأل بني غُبَر وكان قد هجاهم لمَا ناقضَ شاعرَهم، وقال: [الرجز]:

> من سرَّهُ النيكُ بغير مالِ فالغُبَريّاتُ على طحال شواغر يُسلم عن لسلق فال

فلما سأل بني غُبَر قالوا له: يا سويد ضَيِّعتَ البكار بطحال، فأرسلوها مثلاً، أي أنك عممتَ جماعتَنا بالهجاء في هذه الأرجوزة فضاع منها ما قدَّرْتَ أنَّا نفديك به من الإِبل. ولم يزلُّ محبوساً حتى استوهَبَتْه عبسٌ وذبيان لمديحه لهم وانتمائه إليهم فأطلقوه. وبعد قوله:

بسطت رابعة الحبل لنا ..... . . . . . الـــبــــت كيف ترجون سِقَاطي بَعْدَمَا جَلُلَ الرأسَ بسياضٌ وَصَلَعْ

هي المفضلية رقم (٤٠). انظر: «ديوان المفضليات» بشرح ابن الأنباري (٣٨١). (1)

٥٢٩٩ ـ «طبقات ابن سلام» (١٥٢)، و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (٣٣٤)، و«الأغاني» للأصفهاني (١٣/ ١٠٠). والجمهرة ابن حزم» (٣٠٩)، والإصابة» لابن حجر (١١٨/٢)، والخزانة الأدب، للبغدادي (٢/ ٥٤٧)، والشعراء النصرانية اللأب لويس (٤٢٥).

رُبَّ مَنْ أَنضِجتُ غَيْظاً صَدْرَهُ قد تمنًى ليَ موتاً لم يُطَغ ويَراني كالشَّجا في حَلْقِهِ عَسراً مخرجُهُ ما يُنتَزع وأبيتُ الليلَ ما أهجعه ويُعَنيني إذا النجمِ طلغ ويحينيني إذا النجمِ طلغ ويحينيني إذا لاقييتُهُ وإذا يخلوله لَحْمي رَتَغ

• • • • • • «المُزَني» سُوَيْد بن مُقَرِّن بن عائذ المُزَني، أخو النعمان؛ هو أبو عدي، وقيل: أبو عمرو. رَوى عنه الكوفيون، قال: لقد رأيتني سابع سبعة من إخوتي مع رسولِ الله عَلَيْهُ ما لنا خادمٌ إلا واحدة، فلطمها أَحدُنا فأَمَرَنا رسولُ الله عَلَيْهُ فأعتقناها.

٥٣٠١ - «الأنصاري» سُوَيْد بن النُّعمان بن مالك بن عائذ بن مجدّعة الأَنصاري. شهد بيعة الرضوان، وقيل شهد أُحُداً وما بعدها من المشاهد مع رسولِ الله ﷺ، يعدّ في أهل المدينة، روى عنه بُشَيْرُ بن يسار؛ قال الدارقطني: لم يروِ عنه غيره.

٥٣٠٢ ـ «سويد بن قيس» سويد بن قَيْس. يُخْتَلَفُ في حديثه، رَوى عنه سِمَاك بن حَرْب، يُعدُّ في الكوفيين.

٣٠٠٣ ـ "سويد بن طارق» سُوَيْد بن طارق. من حضرموت، ويقال: طارق بن سُوَيْد، قال ابن عبد البَرّ: هو الصواب؛ سأل رسولَ الله ﷺ عن الخَمْر فنهاه، فقال: يا رسولَ الله إليها دواء، قال: لا ولكنها داء.

#### ٥٣٠٤ - «قاضي بعلبك» سُوَيْد بن عبد العزيز قاضي بعلبك، أبو محمّد السلمي.

<sup>• •</sup> ٥٣٠ - «الطبقات» لابن سعد (٦/ ١١)، و«طبقات خليفة» (٨٧)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ١٤٠)، و«المعارف» لابن قتيبة (٢٩٦)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٣٢)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ٩٩)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٨٠)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢٠٠)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٨١)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٠٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٢٠٠).

٥٣٠٢ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ١٤١)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (٢/ ٥١٨)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٢٣٠). و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٨٠)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٠٠)، ووتهذيب التهذيب لابن حجر (٤/ ٢٧٩).

٥٣٠٣ - «أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٧٨)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٧٨)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٩٩)، و«١٩٩)، و«تهذيب التهذيب» له (٤/ ٢٧٦)، و(٥/ ٣).

٥٣٠٤ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ١٤٨)، و«تاريخ أبي زرعة» (٢٧٨)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٣٨)، و«المغني في الضعفاء» للذهبي (١/ ٢٩١)، و«العبر» له (١/ ٣١٤)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٢١)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٢٧٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٧٦)،

مولاهم، الدمشقي؛ كان من كبار العلماء؛ قال البخاري: في حديثه نَظَر، وقال النَّسائي: ليس بثقة، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيءٍ؛ كان يَقْضي بين النصارى، وتوفي سنة أربع وتسعين ومائة، وروى له التَّرمذي وابن ماجَه.

٥٣٠٦ ـ «الحنّاط العَطّار» سُونِد بن إبراهيم البَصْري الجَحْدَري الحنّاط ـ بالحاء المهملة والنون ـ العطّار. قال أبو زرعة: حديثُه حديثُ أهل الصّدق، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات؛ توفّى سنة سبع وستين ومائة.

#### الألقياب

ابن سويدة: عبد الله بن علي.

ابن السويدي الطبيب: إبراهيم بن محمّد.

ابن سويد وجيه الدين: اسمه محمّد بن عليّ.

السُّويقي: محمَّد بن عمرو.

## سويبط

٥٣٠٧ - «سُوَيْبِط» سويبط بن سعد بن حرملة القرشي العبدري. أمه هُنَيْدة من خُزَاعة ؛ كان من مُهَاجِرة الحَبَشة، ولم يذكره ابن عُقْبة فيمن هاجر إلى الحبشة، وذكره ابن إسحاق وغيره، وشهد بدراً، وكان مَزَاحاً يُفرط في الدُّعابة، وله قصة ظريفة مع نُعيمان وأبي بكر الصديق، وستأتي القصة في ترجمة نُعيمان إن شاء الله. وقال أبو حاتم الرازي: سويبط من المهاجرين الأولين؛ وهكذا ولم يزد.

٥٣٠٥ ـ "تاريخ البخاري الصغير" (٢/ ٣٧٣)، و«الجرح والتعديل" للرازي (١٠٢٦/٤) و"تهذيب الكمال" للمزي (١/ ٥٦٠)، و«الكاشف" للذهبي (١/ ٤١١)، و«ميزان الاعتدال" له (٢/ ٤٨)، و«البداية والنهاية" لابن كثير (١٠/ ٣٢٢)، و«تهذيب التهذيب" لابن حجر (٤/ ٢٧٢)، و«تقريب التهذيب" له (١/ ٣٤٠).

۵۳۰۷ ـ «المعارف» لابن قتيبة (۳۲۸)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣١٩)، و«جمهرة ابن حزم» (١٢٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٧٦)، و«العقد الثمين» للمكي (٤/ ٣٦١).

# سلأر

٥٣٠٨ ـ «أبو يَغلَي النَّخوي» سلاّر بن عبد العزيز، أبو يعلي النَّخوي. صاحب المرتضى أبي القاسم عليّ بن الحسين المُوسَوِيّ؛ قرأ أبو الكرم المبارك بن الفاخر بن محمّد بن يعقوب النَحْوي عليه في سنةِ خمسٍ وأربعين وأربعمائة، وتوفّي سنة ثمانٍ وأربعين وأربعمائة.

97.9 - «كمال الدين الشافعيّ» سلاّر بن الحسن بن عُمَر بن سعيد، الإمام العلاَّمة المُفتي كمال الدين أبو الفضائل الإربلي الشافعيّ. صاحب الإمام تقي الدين أبي عمرو ابن الصَّلاح؛ كان عليه مَدارُ الفتوى بالشّام، ولما مات لم يترك بعده في الشام مثله. وكان نجم الدين البادرائي قد جعله معيداً بمدرسته، فلم يزل على ذلك إلى أن مات، وتفقّه عليه جماعة، ومات وقد نَيْفَ على السبعين سنة سبعين وستّمائة.

ماليك الصالح عَلاء الدين علي بن المنصور قلاون. فلما مات الصالح صار من خاصة من مماليك الصالح علاء الدين علي بن المنصور قلاون. فلما مات الصالح صار من خاصة المنصور، ثم اتصل بخدمة الأشرف وحظي عنده وتأمّر، وكان عاقلاً وادعاً للشرّ، ينطوي على دَهاء وخِبْرة بالأمور، وفيه دين بالجملة، وكان صديق السلطان حسام الدين لاجين ونائبه منكوتمر. ندبوه لإحضار السلطان الملك الناصر من الكرّك فسار إليه وأحضره، وركن إلى عقله وإيمانه واستنابه وقدَّمه على الجميع، فخضعوا له، ونال سلار من سعادة الدنيا ما لا يوصف، وجمع من الذهب قناطير مقنطرة، حتى اشتهر على ألسنة الناس أنه كان يَدْخلُهُ في يوصف، وجمع من الذهب قناطير مقنطرة، حتى اشتهر على السنة الناس أنه كان يَدْخلُهُ في بضعة وثلاثون طبلخاناه. ولما توجه الملك الناصر إلى الكرك وتملك الجاشنكير استمرً به في النيابة وازداد عظمة وسعادة، وأقاما على ذلك تسعة أشهر؛ فلمّا عاد السلطان من الكرك تلقاه النيابة وازداد عظمة وسعادة، وأقاما على ذلك تسعة أشهر؛ فلمّا عاد السلطان من الكرك تلقاه السلطان على أنه يُقيم عنه، ونزح سلاّر عن الشّوبك وطلب البَريّة، ثم خُذِلَ وسيّر يطلب الأمانَ على أنه يُقيم

٥٣٠٨ ـ (بغية الوعاة) للسيوطي (٢٥٩).

٥٣٠٩ - «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٨/ ١٤٩)، و«طبقات الأسنوي» (٢/ ٦٩)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٢٩٣)، و«الجنان» لليافعي (٤/ ١٧١)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ٢٦٢)، و«الدارس» للنعيمي (١/ ٢٠١)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٢٧٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٣١).

<sup>•</sup> ٥٣١ - «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٨٦)، و«تالي كتاب وفيات الأعيان» للصقاعي (٨٩)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٢/ ٢٧)، و«السلوك» للمقريزي (٢/ ١/ ٩٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٩/ ١١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١٩).

بالقدس يعبد الله تعالى، فأجابه السلطان إلى ذلك، ودخل القاهرةَ بعد أن بقي أياماً في البرية مردداً مع العرب ينوبه كلُّ يوم ألفُ درهم وأربعون غرارة شعير، فلما جاء عاتبه السلطان واعتقله ومُنِعَ من الزّاد حتى مات جوعاً، قيل: إنه أكل كعاب سرمُوزته، وقيل وخفُّه، وقيل: إنهم دخلوا إليه وقالوا له: عفا السلطان عنك، فقام من الفرح ومشى خطواتٍ وسقط ميتاً. وكان أسمرَ آدمَ لطيف القَدّ أسيلَ الخَدّ، لحيتُه في حنكه سوداء، وهو من التتر الأويراتية، مات في أوائل الكهولة في سنة عشر وسبعمائة ولعله ما بلغ الكهولة، وأذن السلطان للأمير علم الدين الجاولي أن يتولى دفنه وجنازته، فدفن بتربته عند الكبش بالقاهرة. وكان رحمه الله ظريفاً في لبسه، اقترح أشياء في اللبس وهي إليه منسوبة، وكذلك في المناديل وفي قماش الخيل وآلة الحرب. قال شمس الدين الجَزَري: قيل إنه أُخذ له ثلاثمائة ألف ألف دينار وشيء كثير من الجواهر والحلي والخيل والسلاح والغلال مما لا يكاد ينحصر. قال الشيخ شمس الدين: وهذا شيء كالمستحيل لأن ذلك يجيء وِقْرَ عشرةِ آلاف بغل؛ الوقر ثلاثون ألف دينار، وما علمت أن أحداً من كبار السلاطين ملك هذا ولا رُبْعَه ثم تدبَّرْ ـ رحمك الله ـ إذا فرضنا صحَّةَ قولهم إنّ دَخْله كان في كل يوم أربعة آلاف دينار أما كان عليه فيها خَرْج؟ فلو أمكنه أن يكنز كل يوم ثلاثة ألاف دينار أكان يكون في السنة غير ألف ألف دينار ومائتي ألف دينار، فتصير الجملة في عشرة أعوام اثني عشر ألف ألف دينار، وهذا لعله غاية أمواله، فلاح لك فَرْطُ ما حكاه صاحبنا الجزري واستحالته. قال الجزري: نقلتُ من ورقة بخطِّ عَلَم الدين البَرْزالي قال: دفع إلىّ المولى جمال الدين ابن الفويرة ورقةً بتفصيل بعض أموال سلاّر وقت الحَوْطَةِ على داره في أيام متعددة:

يوم الأحد: تسعة عشر رطلاً بالمصري زمرد؛ ياقوت رطلان، بَلَخش رطلان ونصف؛ صناديق سنة ضمنها جواهر؛ فصوص ماس وغيره ثلاثمائة قطعة؛ لؤلؤ كبار مدوَّر من زِنَةِ درهم إلى مثقال: ألف ومائة وخمسون حبة؛ ذهب مائتا ألف وأربعون ألفَ دينار؛ دراهم أربعمائة ألف وسبعون ألف درهم.

يوم الإثنين: ذهب خمسة وخمسون ألف دينار؛ وألف ألف درهم وأحد وعشرون ألفاً؛ فصوص بذهب رطلان ونصف؛ مصاغ عقود وأساور وزنود وحلق وغير ذلك أربعة قناطير بالمصري؛ وفضيّات أواني وهواوين وصدور ستة قناطير.

يوم الثلاثاء: خمسة وأربعون ألف دينار؛ وثمانية آلاف درهم؛ براجم وأهلة وصناجق ثلاثة قناطير فضة؛ ذهب ألف ألف دينار؛ وثمانمائة ألف درهم؛ أقبية ملونة بفرو قاقم ثلاثمائة قباء؛ أقبية سنجاب أربعمائة قباء، سروج مزركشة مائة سرج.

ووجد عند صهره الأمير موسى ثمانية صناديق فأخذت، كان من جملة ما فيها: عشر حوايص مجوهرة سلطانية، وتركاش ما يقوم، ومائة ثوب طرد وحش. وقدم صحبته من

الشوبك خمسون ألف دينار وأربعمائة وسبعون ألف درهم وثلاثمائة خلعة ملونة وخركاه أطلس معدني مبطَّنة بأُزرق وبابها زركش، وثلاثمائة فَرَس، ومائة وعشرون قطار بغال ومثلها جِمال، كل هذا سوى الغِلال والأَنعام والجواري والغلمان والمماليك والأَملاك والعُدد والقماش.

ذكروا أنه عوقب كاتبُه فأقر أنه كان يحمل إليه كلَّ يوم ألف دينار ما يعلم بها غيره؛ وقيل: إن مملوكاً دلَّهم على كنزٍ له مبنيِّ في داره فوجدوا فيه أكياساً، وفتحوا بركة فوجدوها ملأى أكياس ذهب، ثم إنه مات البائس يتحسّر على الخبز اليابس. قال شمس الدين: وحدّثني شيخنا فخر الدين أن إنساناً حَكَى له قال: دخل العام شونة سلار من أصنافِ الغلال ستمائة ألف إردبّ.

### الألقاب

ابن السلار الأمير زَيْن الدين: أحمد بن إبراهيم.

# سلام

٥٣١١ - «القارىء النَّخوي» سلام بن سليمان، أبو المنذر المُزَني البَضري الكوفي القارىء النَّخوي. لم يكن أحد مثله في الإِنكار على القَدَريّة؛ قال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو حاتم: صَدُوق؛ توفي سنة إحدى وسبعين ومائة، وروى له التَّرمذي والنَّسائي.

٥٣١٢ - «أَبُو الأَخْوَص الكوفيّ» سلام بن سُلَيْم، هو أبو الأَخْوَص الكوفيّ الحافظ. قال العِجْليّ: ثقةٌ صاحبُ سُنَّة واتباع. وكان متعبّداً كبيرَ القَدْر، وهو خالُ سُلَيْم القارىء، توفي سنة تسع وسبعين ومائة، وروى له الجماعة.

#### الألقاب

السَّلاَمي الشاعر: محمّد بن عبد الله.

٥٣١١ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٣٩/٢)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ١٣٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٥٣)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٠٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٢٨٣)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢٠٠).

۰۳۱۷ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ١٣٥)، و«تاريخ البخاري الصغير» (١/ ٧١٠)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ١٦٢١)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١/ ٢٥٠)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ١٩٧)، و«العبر» للذهبي (١/ ٢٧٤)، و«ميزان الاعتدال» له (٢/ ٢٧١)، و«سير أعلام النبلاء» له (٨/ ٢١١)، و«الثقات» لابن حبان (٦/ ٤١٧)، و«مرآة الجنان» لليافعي (١/ ٧٧٧)، و«تهذيب التهذيب» له (١/ ٢٤٢).

ابن سلام نجم الدين: الحسن بن سالم بن سلام.

# ستابت

ورسيابة بن عاصم السُلمي سينابة بن عاصم السُلمي الصّحابي. حديثه عند هُشَيْم عن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جدّه عن سيابة بن عاصم السُلمي أنّ النبيَّ عَلَيْ قال يوم حُنَيْن: «أَنَا ابنُ العَوَاتِك»؛ فسئل هُشَيْمٌ عن العَوَاتك فقال: السُلمي أنّ النبيَّ عَلَيْ قال يوم حُنَيْن: «أَنَا ابنُ العَوَاتِك»؛ فسئل هُشَيْمٌ عن العَوَاتك فقال: أمهاتٌ كنَّ له من قَيْس. قال ابن عبد البَرّ: يعني جَدّات لآبائه وأجداده؛ وروى عنه أنه قال: أنا ابنُ العَواتك من سُليم، ولا يصح ذكر سليم فيه. قال: العواتك ثلاث من سليم، إحداهن عاتكة بنت أوقص بن مالك، وهي جَدّتُه عَلَيْ من قِبَل بني زُهْرة؛ والثانية: عاتكة بنت هلال بن فالح أم عبد مناف؛ والثالثة: عاتكة أم هاشم. وقيل: إنّ رسول الله عَلَيْ مَرّ بنسوةِ أَبكار من بني سُليْم فأخرجنَ ثُدِيَّهُنَّ فوضَعْنَها في في رسولِ الله عَلَيْ فَدَرَّت.

### سيار

٥٣١٤ ـ «أبو المنهال الرِّياحي» سيّار بن سَلامة، أبو المنهال الرِّياحي البصريّ. روى عن أبي بَرْزة الأَسلمي وعن أبي العالية الرِّياحي والبَراء السَّليطي؛ وثَّقَه ابنُ معين، وتوفي في حدود العشرين والمائة، وروى له الجماعة.

٥٣١٥ ـ «الصّحابي» سَيَّار بن رَوْح، أو رَوْح بن سيّار. قال ابن عبد البَرِّ: هكذا جاء في الحديث على الشكِّ فيه من حديث الشاميّين، رواه بقيّة عن مسلم بن زياد قال: رأيتُ أربعةً من أصحاب رسولِ الله ﷺ: أنس بن مالك، وفضالة بن عبيد، وأبا المنيب، وروح بن سيّار أو سيّار بن روح، يُرْخُون العمائمَ من خَلْفهم وثيابُهم إلى الكعبَيْن.

٥٣١٣ \_ «المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ٢٠٠)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٩١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٨٢)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٠٢).

٣١٥٥ - «طبقات خليفة» (٥٠٩)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ١٦٠)، و«الجرح والتعديل» (٤/ ٢٥٢)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢٠١)، و«طبقات ابن سعد» (٧/ ٢٣٦)، و«الثقات» لابن حبان (٤/ ٣٣٥)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١/ ٥٦٥)، و«الكاشف» للذهبي (١/ ٤١٤)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٢٩٠)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ٣٤٣)، و«الإكمال» لابن ماكو لا (٤/ ٤٢٤).

٥٣١٥ ـ «تاريخ خليفة» (٢٨٦ ـ ٣٨٩)، و«تاريخ البخاري الكبير» (١٥٩١٤)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢٩٢١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٨٢)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٠٢).

٥٣١٦ ـ «القاضي أبو عُمَر الحَنَفي» ستار بن يحيى بن محمّد بن إدريس، أبو عمر الكناني الحنفي القاضي الهَرَوي. والد صاعد بن سيّار؛ توفّي سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة.

٥٣١٧ - «أبو الحَكَم الوَاسِطي» سيّار، أبو الحكم الواسطي العَنْزِيّ مولاهم العبد الصالح. روى عن طارق بن شهاب وأبي وائل والشَّغبي وأبي حازم الأشجعي ويقال إن اسم أبيه وردان. قال أحمد بن حنبل: ثقة؛ توفّي بواسط سنة اثنتين وعشرين ومائة، وروى له الجماعة.

### الألقاب

ابن السيبي: أحمد بن عبد الوهاب.

سِيبويهِ النَّحْوي إمام النحاة: اسمه عمرو بن عثمان، يأتي ذكره في حرف العين في مكانه.

سيبويه أبو نصر: اسمه محمّد بن عبد العزيز.

سيبويه المصري المعتزلي ابن الجبائي: اسمه محمّد بن موسى، تقدم ذكره في المحمّدين فليطلب هناك.

ابن سِيرِين العابر: اسمه محمّد بن سيرين، تقدم ذكره في المحمّدين في مكانه.

السّيرافي النحوي: اسمه الحسن بن عبد الله بن المرزبان، وابنه يوسف بن الحسين.

# سيد أبيه

م٣١٨ - «المرادي الإشبيلي» سيّدُ أبيه بن العاص، أبو عمر المُرادي الإشبيلي الزاهد. سمع من عبيد الله بن يحيى وسعيد بن حمير ومحمّد بن جنادة، وكان الأغلب عليه علم القرءان وتعبير الرؤيا، وكان أحدَ العُبّاد المُتَبَتّلين منقطعَ القرين في وقته عالي الصيت، يقال: كان مُجابَ الدَّعوة، روى عنه عبدُ الله بن محمد بن عليّ وغيره، قاله الفرضي؛ وتوفّي سنة خمس وعشرين وثلاثمائة.

٥٣١٦ ـ «الجواهر المضية» للقرشي (١/ ٢٥٤).

٥٣١٧ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ١٦١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٥٤)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢٠١)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥/ ٣٩١)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٢٩١)، و«تاريخ واسط» (١٣٩).

٥٣١٨ - "بغية الملتمس" للضبي (٣٠٣)، و"جذوة المقتبس" للحميدي (٢٢٠)، و"تاريخ العلماء" لابن الفرضي (٢٢٠).

٥٣١٩ ـ «المرشاني الأندلسي» سيّدُ أبيه بن داود، أبو الأصبغ المرشاني الأندلسي. سمع محمد بن عمر بن لبابة وأحمد بن خالد بن الحباب، وكان شيخاً صالحاً موصوفاً بالفقه، توقى سنة ثلاث وستين وثلاثمائة.

### الألقاب

السيد الحِمْيري: إسماعيل بن محمد.

السيد ركن الدين شارح الحاجبية: الحسن بن محمّد بن شرفشاه.

ابن سيّدة اللغوي: على بن أحمد.

ابن السيد البطليوسي: اسمه عبد الله بن محمد بن السيد، وأخوه علي بن محمّد المعروف بالخيطال.

ابن سيدة المحدث: محمّد بن عبد الله.

ابن سيّد اللغوي: اسمه أحمد بن أبان.

ابن سيّد الناس: هو فتح الدين محمّد بن محمد، تقدم ذكره في المحمّدين.

سيدوك الواسطى الشاعر: اسمه عبد العزيز بن حامد.

سيدنا: وهبان.

أبن سيد بونه: جعفر بن عبد الله بن محمد.

### سيحة

• ٣٢٠ - «الغرناطية» سيّدة بنت عبد الغني، أم العلاء العبدرية الغرناطية العابدة. كانت تحفظ القرءان، مليحة الخط، كثيرة العبادة والبرّ والمعروف وفك الأسارى، كتبت بخطّها «إحياء علوم الدين» وغير ذلك، وعلَّمتْ في دُور الملوك، وتوفّيت بتونس سنة سبع وأربعين وستّمائة.

٥٣٢١ - «بنت عثمان المصرية» سيئدة بنت موسى بن عثمان بن درباس الماراني، أم محمد. شيخة صالحة معمَّرة؛ قال الشيخ شمس الدين: كنت أُتلهّفُ على لقيها، وماتت قبل دخولي القاهرة سنة خمس وتسعين وستمائة بعشرة أيّام، وأجاز لها في سنة تسع وستمائة أبو

٥٣١٩ ـ «تاريخ العلماء والرواة للعلم في الأندلس؛ لابن الفرضي (١/ ٢٢٨).

٠٣٢٠ ــ «التكملة» لابن الأبَّار (رقم ٢١٢٩)، و«جذوة الاقتباس» للمكناسي (٥٢١).

٥٣٢١ ـ «مرآة الجنان» لليافعي (٢٢٨/٤).

الحسن علي بن هبَل الطبيب وأبو محمد ابن الأخضر وسليمان الموصليّ وأحمد بن الدبيقي وابن منينا، وسمعتُ جزءاً من مسمار بن العُوَيس، وتفرَّدَتْ بالرواية عن هؤلاء، وروت بالإجازة عن عين الشمس الثَّقفِيَة.

#### سيرين

المقوقس مع مامور الخصيّ، فاتخذ رسولُ الله على النفسه مارية، وَوَهَبَ سيرينَ لحسان بن المقوقس مع مامور الخصيّ، فاتخذ رسولُ الله على النفسه مارية، وَوَهَبَ سيرينَ لحسان بن البحث، فهي أمّ عبد الرحمٰن بن حسان. روى عنها ابنها عبد الرحمٰن؛ قالت: رأى رسولُ الله على فرجة في قبر ابنه إبراهيم فأمر بها فسُدَّتْ وقال: إنها لا تضرُّ ولا تنفع ولكن تقرُّ بعينِ الحيّ، وإن العبد إذا عمل شيئاً أحبَّ الله أن يتقنه.

## नुमा

٥٣٢٣ ـ "صاحب كتاب الردة والفتوح" سيف بن عمر التميمي الأَسَدي، ويقال الضبّي، الكوفي، صاحب كتاب الفتوح وكتاب الردّة وغير ذلك؛ روى عن طائفة كثيرة من المَجَاهيل والأُخباريين؛ قال ابن معين: ضعيف، وقال أبو حاتم: متروك، وقال أبو داود: ليس بشيء، وقال ابن حبان: اتهم بالزندقة. وروي أنه كان يضع الأَحاديث، وتوفّي في حدود التّمانين ومائة، وروى له التّرمذي.

## سيما

٥٣٢٤ ـ «غلام المعتصم» سيما التُركي غلام المعتصم بن الرشيد. كان أحسن تركي على وجه الأرض في وقته، وكان المعتصم لا يكاد يفارقه ولا يصبر عنه مَحَبَّةً له وَوَجُداً به. قال محمّد بن عبد الملك الزيّات: دعا المعتصم أَخاه المأمونَ ذاتَ يوم إلى داره فأجلسه في بيتٍ على سقفه جامات، فوقع ضوءُ الشمس من وراء بعض تلك الجامات على وجه سيما، فصاح

٥٣٢٢ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٦٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٤٨٥)، و«الإصابة» لابن حجر (٣٣٩/٤)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١١٦/١).

٥٣٢٣ - «الجرح والتعديل» للرازي (١/ ١١٩٨)، و«تهذيب الكمال» للمزي (١/ ٥٦٦)، و«الفهرست» لابن النديم (١/ ١٠٦)، و«المغني في الضعفاء» للذهبي (١/ ٢٩٢)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٢٩٥)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ٣٤٤).

٥٣٢٤ ـ «الوزراء» للصابي (١٥٩)، و«بدائع البدائه» لابن ظافر الأزدي (٩٥).

المأمون لأحمد بن محمّد اليزيدي فقال: انظر ويلك إلى ضوءِ الشمس على وجه سيما، أرأيتَ أحسنَ من هذا قطّ؟ وقد قلت: [السريع]:

قد طلعت شمسٌ على شمسِ وزالتِ الوحسةُ بالأُنسِ فأَجزْ، فقال اليزيدى:

قد كنتُ أَشْنَا الشَّمسَ من قبل ذا فصرتُ أرتاحُ إلى السمس

قال: وفطن المعتصم فعضَّ شفتيه لأحمد، فقال أحمد للمأمون: والله يا أمير المؤمنين لئن لم يعلم الأميرُ حقيقةَ الأمر منك لأقَعَنَّ معه في ما أكره، فدعاه المأمون فأخبره الخبر، فضحك المعتصم، فقال المأمون: كثَّر الله يا أخي في غلمانك مثله.

#### الألقاب

سيفنة الحافظ: إبراهيم بن ديزيل.

ابن السيوري النحوي: اسمه على بن سعيد بن حمامة.

سيف الدولة: كثير، تلقّب به صاحب حلب ابن حمدان أبو الحَسَن علي بن عبد الله بن حمدان، وسيف الدولة الحمصي محمّد بن غسان، وسيف الدولة المبارك بن كامل من بني منقذ، وسيف الدولة صدقة بن منصور.

السيف البغدادي المنطقى: عيسى بن داود.

ابن سينا الرئيس أبو على: الحسين بن عبد الله.

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرِّحِيدِ

# حرف الشين

### الألقاب

الشابشتي: محمد بن إسحاق.

والشابشتي: علي بن محمّد.

الشاتاني: الحسن بن علي.

والشاتاني علم الدين: الحسن بن سعيد.

ابن شاتيل: اسمه حمد بن عبد الرحمٰن.

آخر: عبيد الله بن عبد الله.

ابن شاذان الواعظ: اسمه محمّد بن عبد الله بن عبد العزيز.

ابن شاذان: أحمد بن على.

ابن شاذان: الحسن بن أحمد.

ابن شاذان: أحمد بن محمد بن عبد الله.

# شاذي

٥٣٢٥ - "صاحب الكرك» شَاذي بن داود بن عيسى بن أَيُوب بن شَاذي ، الملك الظاهر غياث الدين بن الملك الناصر صاحب الكرك. ولده وأبوه يومئذ صاحب دمشق سنة خمس وعشرين ، ونشأ بالكرك ، وسمع من ابن المنجا وابن اللَّتِي ، وحدَّث بدمشق ، وكان ديّناً خيّراً متواضعاً يتعانى زيَّ العرب كعمُه الملك القاهر . وأمه هي ابنة الأمجد حسن بن العادل ؛ توفي بالغور سنة إحدى وثمانين وستمائة .

٥٣٢٥ ـ «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٤/ ١٧٢)، و«ترويح القلوب» للمرتضى الزبيدي (٧٥).

الزاهر مجير الدين، داود ابن المجاهد شيركوه. صاحب حمص ابن محمد بن شيركوه بن الزاهر مجير الدين، داود ابن المجاهد شيركوه. صاحب حمص ابن محمد بن شيركوه بن شاذي الحمصي ثم الدمشقي؛ ولد سنة ثمانٍ وأربعين وتوقي سنة خمس وسبعمائة بالبقاع، ونُقل إلى دمشق ودُفن بتربة أبيه بقاسيون. كان أحد الأمراء الكبار، حفظ القرءان وساد أهل بيته، وكان ذا رأي وسؤدد وفضيلةٍ وشكل ومهابة، سمع من الفقيه اليونيني وابن عبد الدائم، وسمع ولده الملك صلاح الدين من ابن البخاري وحدث؛ سمع منه علم الدين البرزالي. وكان قد اختص بالأفرم وولاه أمر ديوانه وتدبير أمره، ولما توجه الأفرم بالعسكر إلى جبل كسروان توجه معه ومرض هناك ونُقل بعدما توفي، رحمه الله تعالى.

#### الألقاب

الشاذلي الشيخ أبو الحسن: على بن عبد الله بن عبد الجبّار.

الشاذكوني: اسمه سليمان بن داود.

شارب الذهب الصَّحابي: اسمه عبد الرحمٰن بن عثمان.

الشارمساحي: اسمه أحمد بن عبد الدائم.

ابن شأس الملكي: اسمه عبد الله بن نجم بن شأس.

ابن شأس القاضي المالكي: الحسين بن عبد الرحمن.

الشاطبي المقرىء المشهور؟: اسمه القاسم بن فِيرُّه، وابنه اسمه: محمَّد بن القاسم.

الشاطبي اللغوي رضي الدين: اسمه محمّد بن على بن يوسف.

ابن الشاطبي: علي بن يحيى بن علي.

الشاطبي نجم الدين: اسمه يحيى بن على.

ابن الشاطر الموقّت: اسمه علي بن إبراهيم.

ابن الشاطر: يحيى بن محمد.

الشاغوري النحوي: أبو بكر بن يعقوب.

الشاغوري الشاعر: فتيان.

الشاشي أبو نصر الشافعي: أحمد بن عبد الله.

٥٣٢٦ - «البداية والنهاية» لابن كثير (١٤/ ٣٩)، و«تالي كتاب وفيات الأعيان» للصقاعي (٩٢)، و«السلوك» للمقريزي (٢/ ٢١/ ٢١)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٢٨١)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٨/ ٢١)، وترويح القلوب» للمرتضى الزبيدي (٤٢ ـ ٤٣)، و«الدارس» للنعيمي (٢/ ٢٤٨).

# شارية

٥٣٢٧ - «المغنّية» شارية المغنّية. كانت مولّدة من مولّدات البصرة، يقال إن أباها كان رجلاً من بني سامة بن لُؤَيِّ المعروفين ببني ناجية وأنه جَحَدها، وكان قد اشتراها امرأةٌ من بني هاشم فأدَّبتها وعلمتها الغناء، ثم اشتراها إبراهيم بن المهدي فأخذت غناءَه كلَّه عنه أو أكثره، وبذلك يحتج من يُقدِّمها على عريب؛ وقيل: إنها عُرضَتْ على إسحاق الموصليّ فأعطى بها ثلاثمائة دينار ثم استغلاها فجيء بها إلى إبراهيم بن المهديّ فاشتراها بذلك، ثم دعا بقيّمتِهِ ودفعها إليها وقال: لا تُريني إياها سنةً وقولي للجواري يطرحن عليها؛ فلما كان بعد سنة أُخرجت إليه، فنظر إليها وسمعها فأرسل إلى إسحاق وأراه إياها وغنَّت له؛ وقال له: هذه جارية تُباع، بكم تأخذها لنفسك؟ فقال إسحاق: بثلاثة آلاف دينار، وهي رخيصةٌ بها، فقال له إبراهيم: أتعرفها؟ قال: لا، قال: هي التي استعرضتَها بثلاثمائة دينار ولم ترض بها، فبقى إسحاق يتعجُّبُ من حالها وما صارت إليه. ثم إن أمها تحيَّلتْ على إبراهيم بن المهدى وأرادت إخراجها عن ملكه، فلما أحسُّ بذلك أعتقها وتزوَّجها وأَصْدَقَها عشرةَ آلاف درهم؛ وقيل: إنه لما بلغه ذلك أشهد عليه أن شارية صدقة على ميمونة ابنته، وأشهد ابنه هبة الله بذلك، ثم إنه ابتاعها من ميمونة بعشرة آلاف درهم. وكان يطأ شارية على أنها أُمَتُه، وهي تظن أنها موطوءة حُرَّة. ولما مات إبراهيم بن المهدى أظهرت ميمونة الخبر، وشهد بذلك أخوها، فابتاعها المعتصم بخمسة آلاف دينار، وقيل: إنه ابتاعها بثلاثمائة ألف درهم، وقيل: إنّ المعتصم أُعطى فيها سبعين ألف دينار فلم يبعها، وقيل: إن الواثق كان يسميها ستّي، وكانت تعلُّم فريدةَ الغناء. قال جحظة: كنت يوماً عند المعتمد فغنت شاريةُ بشعر مولاها إبراهيم بن المهدى ولَحْنه: [الكامل]:

يا طولَ غُلَّةِ قلبيَ المعتادِ إلفَ الكرام وصحبةَ الأَمجادِ ما ذلتُ آلفُ كلَّ يوم ماجداً مستسقدة الآباءِ والأَجسدادِ

فقال لها: أحسنتِ والله، فقالت: هذا غنائي وأنا عارية فكيف لو كنتُ كاسية؟! فأمر لها بألف ثوب من جميع أصناف الثياب الخاصة، فحُمل ذلك إليها، وأمر بإخراج سِيَر الخلفاء، فأقبل بها الغلمانُ يحملونها في دفاتر عظام؛ قال يحيى بن المنجم: فتصفّحناها كلها فما وجدنا أحداً قبله فعل ذلك أصلاً.

杂 米 米 米

٥٣٢٧ \_ «الأغانى» للأصفهاني (١٥/ ٣٢٠).

# شافح

٥٣٢٨ ـ «أبو عبد الله الجِيلي الشافعي» شافع بن عبد الرَّشيد بن القاسم، أبو عبد الله الجيلي. تَفَقَّه على الكيا الهرَّاسي وعلى الغزَّالي، وكانت له حَلْقَةٌ بجامع المنصور للمناظرة كل جمعة يحضرها الفقهاء؛ سمع وروى، وقال ابن الجوزي: كنت أحضر حلقته وأنا صبي؛ توفّي سنة ثلاثٍ وأربعين وخمسمائة، وقيل: سنة إحدى وأربعين وهو الصحيح، وسمع بطبس وبالبصرة، وكان شافعيَّ المذهب فقيهاً فاضلاً ورعاً متديّناً؛ روى عنه أبو سعد ابن السمعاني وعبد الخالق بن أسد الحنفي الدمشقى والمبارك بن كامل الخفّاف.

٥٣٢٩ ـ «أبو محمد الجِيلي الحَنْبَلي» شافع بن صالح بن حاتم بن أبي عبد الله الجيلي، أبو محمّد الفقيه الحَنْبلي. قدم بغداد بعد الثلاثين وأربعمائة، وصحب القاضي أبا يعلى بن الفرّاء وقرأ عليه الأصول والفُروع وكتب أكثر مصنفاته، وسمع منه ومن أبي طالب ابن غيلان وغيرهما، وحدَّث باليسير، وكان صالحاً متعفّفاً، وتوفّي سنة ثمانين وأربعمائة.

• ٣٣٠ \_ «أبو محمّد الجيليّ» شافع بن صالح بن شافع بن صالح الجيليّ، أبو محمّد ابن أبي المعالي ابن أبي محمّد. المذكور آنفاً. سمع أحمد بن عبد الجبّار الصيرفيّ وهبة الله بن محمّد بن الحصين ومحمّد بن محمّد بن الحسين بن الفَرَّاء وغيرهم، وتوفّي سنة خمس وسبعين وخمسمائة.

٥٣٣١ ـ «ناصر الدين ابن عبد الظاهر» شافع بن علي بن عباس بن إسماعيل بن عساكر الكناني العسقلاني ثم المصري؛ الإمام الأديب ناصر الدين سِبْط الشيخ عبد الظاهر بن نشوان. ولد سنة تسع وأربعين، وتوفّي سنة ثلاثين وسبعمائة. كان يباشر الإنشاء بمصر زماناً إلى أن أضر لأنه أصابه سهم في نوبة حمص الكبرى سنة ثمانين وستمائة في صدغه، فعمي بعد ذلك، وبقي مدّة ملازم بيته إلى أن توفي. روى عن الشيخ جمال الدين بن مالك وغيره، وروى عنه الشيخ أثير الدين أبو حيان والشيخ علم الدين البرزالي وجمال الدين إبراهيم

٥٣٢٨ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (١٠١/١١)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٧/ ١٠١)، و«طبقات الأسنوي» (١/ ٣٦٣)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٢/ ٢٢٢).

٥٣٢٩ ـ «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (١/ ٤٩)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٩/ ٣٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٣٦٤).

٥٣٣٠ ـ «المختصر المحتاج إليه» لابن الدبيثي (٢/ ١٠٢).

<sup>0</sup> 0 و «نكت الهميان» للصفدي (١٦٣)، و «الدرر الكامنة» لابن خوات الوفيات» لابن ماكر الكتبي (١٦٣)، و «الملوك» للمقريزي (١/ ٣٢٧)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٩/ ٢٨٤). و «حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٢٧٣).

الغانمي وغيره من الطلبة؛ له النظم الكثير والنثر الكثير، وكتب المنسوب فأحسن، وكان جمّاعة للكتب خلّف على ما أخبرني به شهاب الدين البوتيجي الكُتبي بالقاهرة ثمانية عشر خزانة كتباً نفائس أدبية. وكانت زوجته تعرف ثمن كل كتاب، وبقيت تبيع منها إلى أن خرجت من القاهرة سنة تسع وثلاثين وسبعمائة، وأخبرني البوتيجي أنه كان إذا لمس الكتاب وجّسه قال: هذا الكتاب الفلاني وهو لي ملكته في الوقت الفلاني، وكان إذا أراد أيَّ مجلّد كان قام إلى خزانةٍ وتناوله منها كأنه الآنَ وضعه هناك بيده.

اجتمعتُ به في داره وكتبتُ له وأنا بالقاهرة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة استدعاء، ونسخته: المسؤول من إحسان سيدنا الشيخ الإمام العالم المفيد القدوة، جامع شملِ الأدبِ، قِبْلةِ أهل السعي في تحصيله والدَّأَب: [الطويل]:

أخي المعجزات اللائي أَبْدَت طروسه كأف ق به لللنّي أَبْدَت طروسه والله كالله والله و

البليغ الذي أثار أوابد الكلِم من مَظَانُ البلاغة، وأبرزَ عَقَائلَ المعاني تتهادى في تيجانِ الفاظه، فجمع بين صناعةِ السِّحر والصياغة، وأبدعَ في طريقته المُثْلى فجلَّتْ عن المِثْل، وأنبتَ في رياض الأدب غروسَ فضل لا يقاس بدوحات البان والأثل وأظهر نظامه عقوداً حلت من الزمان كلَّ ما عَطَل، وقال لسانُ الحال فيما يتعاطاه "مُكْرَهٌ أخوك لا بَطَل»، وجلا عند نثاره حُورَ كلماتٍ مقصوراتٍ في خيامه، وذرَّ على كافور قِرْطاسه من أنفاسِهِ مسكَ خِتامِه، ناصر الدين شافع بن على: [السريع]:

لا زالَ في هذا الورَى فضلُه يسيرُ سَيْرَ القَمَرَ الطّالعِ حتى يقولَ الناسُ إذ أجمعوا ما مالكُ الإنشا سوى شافع

إجازة كاتب هذه الأحرفِ ما يجوزُ له روايته من كُتُب الحديث وأصنافها، ومصنّفات العلوم على اختلافها، إلى غير ذلك، كيف ما تأدّى إليه من مشايخه الذين أخذ عنهم مِنْ قراءة أو سماعٍ أو إجازةٍ أو مناولةٍ أو وصيّةٍ، وإجازة ما له ـ فسح الله في مدّته ـ من تأليف ووضع، وتصنيف وجمع، ونظم ونثر، والنصّ على ذكر مصنّفاته وتعيينها في هذه الإجازة، إجازةً عامّةً على أحد القولين في مثل ذلك، والله يمتع بفوائده، وينظمُ على جِيد الزمن العاطل دُررَ قلائِده؛ وكتب خليل بن أيبك في مستهل جمادى الأولى سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.

فأملى الجواب عن ذلك على من كتبه، ونسخته: أما بعد، فالحمد لله الذي أُمتعَ من الفضلاء بكلِّ مُجيز ومستجيز، وأشهدَ من معاصري ذوي الدِّراية والرَّواية مَنْ جَمَعَ بين البسيط من عُلُوِّ الإِسناد والوجيز، نحمده على نعمة يجبُ له عليها الإِحماد، ونشكره على تهيئةِ فضلَها المحفول شرفَ الإِسعافِ والإِسعاد، ونصلي على سيّدنا محمّد المعظّمة رواةُ أحاديثه، وحقّ

لهم التعظيم، العالية قدراً وسنداً من شأنه التبجيل والتفخيم، صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وما أحقَّهم بالصلاة والتسليم. وبعد، فإني وقفتُ على ما التمسه الإمام الفاضل الصدر الكامل المحدّث الصادق العالي الإسناد، الراقي إلى درجة علماء الحديث النبويِّ بعلوِّ روايته السائرة على رؤوس الأشهاد، وهو غرس الدين خليل بن أيبك: [الطويل]:

وحَسْبي به غَرْساً تسامَى أصالةً إلى أن سَمَا نحو السماء علاؤها حوى من بديع النظم والنثر ما رقى إلى درجاتٍ لا يُرامُ انتهاؤها

استجاز أعزَّه الله فأتى ببديع النظم والنثر في استجازته، وقال فأبدع في إبدائه وإعادته، وتنوّع في مقالهما فأسمع ما شنّف الأسماع، وأبان عمّا انعقد على إبداعه الإِّجماع، وقال فما استقال، ورتَّلَ آيَ محكم كتابه فتميَّز وحق له التمييز على كلِّ حال، وقد أجبته إلى ما به رسم جملةً وتفصيلاً، وأصلاً وفرعاً، وأبديتُ به وجهاً من وجوه الإِجابة جميلاً، ما تجوز لي روايته من كتب الحديث وأصنافها، ومصنّفات العلوم حسب إجازَة أُلاّفها، حسبما أُجزتُ به من المشايخ الذين أخذتِ عنهم، وسألتُ الإجازة منهم، بقراءة أو سماع أو مناولة أو وصيّة، وما لي من تأليف ووضع ونظم ونثر وجمع، كشعري المتضمّنةُ الديوان المثبت فيه، ومناظرة الفتح بن خاقان المسمّى «شِنْفُ الآذان في مماثلة تراجم قلائد العقيان»، وسيرة مولانا السلطان الملك الناصر المتضمنة أجزاء متعدّدة، وسيرة والِدِهِ السلطانِ الشهيد الملك المنصور المتضمنة جزءاً التي حسنتها على ألسنة الرعايا مترددة، وسيرة ولده الملك الأُشرف، و «نظم الجواهر في سيرة مولانا السلطان الملك الناصر»، أيضاً نظماً، و «ما يشرح الصدور من أخبار عكما وصور»، و«الإعراب عما اشتمل عليه البناء الملكي الناصري بسر يا قوس من الإغراب»، و «إفاضة أبهى الحُلَل على جامع قلعة الجَبَل»، و «قلائد الفرائد وفرائد القلائد فيما لشعراء العصريين الأماجد»، و «مناظرة ابن زيدون في رسالته»، و «قراضات الذهب المصرية في تقريظات الحماسة البصرية»، و «المقامات الناصرية»، و «مماثلة سائر ما حلَّ من الشعر وتضمين الآي الشريفة والأحاديث النبوية في المثل السائر»، و «المساعي المرضيَّة في الغزوة الحمصيّة»، و «ما ظهر من الدلائل في الحوادث والزلازل»، و «المناقب السريّة المنتزعة من السيرة الظاهرية»، و «الدر المنتظم في مفاخرة السيف والقلم»، و «الأحكام العادية فيما جرى بين المنظوم والمنثور من المفاضلة»، و «الرأي الصائب في إثبات ما لا بدَّ منه للكاتب»، و «الإشعار بما للمتنبي من الأشعار»، و «تجربة الخاطر المخاطر في مماثلةٍ فصوص الفصول وعقود العقول» مما كتب به القاضي الفاضل السعيد ابن سناء الملك، و «عدة الكاتب وعمدة المخاطب»، و «شوارد المصائد فيما لحلِّ الشعر من الفوائد»، و «مخالفة المرسوم في الوَشْي المرقوم»، وما لي غير ذلك من حلِّ نظم ونظم حلِّ، ورسائل فيما قَلَّ أو جَلَّ، وما يتَّفق لي بعد ذلك من نظم ونثر وتأليف وجمع، حسب ما التمسَهُ مني بمقتضى إجازته، وإبدائه

وإعادته؛ وكتب في يوم الأحد خامس عشر صفر سنة تسع وعشرين وسبعمائة. وكتب بخطُّ يده بعد ذلك: أجزتُ له جميعَ ذلك بشرطه، وكتب شافع بن علي بن عبَّاس: وأنشدني لنفسه إجازة: [الخفيف]:

> قال لی مَنْ رأی صَباحَ مَشِیبی أيُّ شيء هذا؟ فقلت مجيباً: وأنشدني لنفسه إجازة: [الطويل]:

تَعَجّبتُ من أمر القرافةِ إذ غَدَتْ فألفَيْتُها مأوى الأحبّة كلّهم وأنشدني له إجازةً: [الطويل]:

أرى الخال من وجه الحبيب بأنفه ومسا ذاكَ إلا أنسه مِسن تسوقُسدِ وأنشدني له وقد احترقتْ خزانة الكتب في أيام الأُشرف: [الكامل]:

> لا تحسبوا كُتُبَ الخزانةِ عن سُدًى لما تَشَتَّتَ شَمْلُها وتفرقَتْ وأنشدني له أيضاً: [الطويل]:

شكا لي صديقٌ حُبَّ سوداءَ أُغْرِيَتْ فقلتُ له: دعها تلازمُ مَصَّهُ وأنشدني له في البند الأحمر: [الطويل]: وبي قامةٌ كالغُصْنِ حين تمايلت جرى من دمي بحرٌ بسهم فراقه وأنشدني له إجازةً: [المديد]:

قسل لسمسن أُطْسرَى أبسا دُلَسفٍ كه رأيسنا من أبي دلي ثم وللى بالمماتِ وما وأنشدني له في انكفاف بصره: [البسيط]: أضحى وُجودي برغمي في الوَرَى عَدَماً عَدِمْتُ عيني وما لي فيهم أَثَرٌ

عن شمال من لمتى ويمين ليلُ شك محاه صبح يقين

على وَحْشَةِ ٱلموتى لها قَلْبُنَا يَصْبُو ومستوطنُ الأحبابِ يصبو له القلب

وموضعُه الأُوْلَى به صفحةُ الخدُّ تَسَامى يرومُ البُعْدَ من شدّةِ الوقدِ

هذا الذي قد تَمّ من إحراقها أسفت فتلك النارُ نارُ فراقِها

بمصصّ لسان لا تملُّ له ورْدَا فماء لسان الثور ينفع للسودا

وكالرمح في طَعْنِ يقدُّ وفي قدُّ فخضَّبَ منه ما على الخصر من بندِ

بسمديسح زاد فسي غَسرَرِهُ خُبِرُهُ يُسرُبِي على خبره «ولَّت الدنيا على أثره»

إذ ليس لى فيهم ورد ولا صدر فهل وجود ولا عين ولا أثر

وأنشدني له أيضاً: [الطويل]:

ومن عجب أن السيوف لديهم وأعجبُ من ذا أنها في أَكُفِّهمْ وأنشدني له في الشيخ صدر الدين ابن الوكيل لما دَرَّسَ بمشهد الحسين: [البسيط]: يا ابنَ الخطيب لقد أَسْمَعْتَنا مُلَحاً

أبدعت فيها ولا نكر ولا عجب وأنشدني له في شبَّابة: [الخفيف]:

سَلَبَتْنا شبّابة بهواها كيف لا والمُعْرِبُ القولَ فيها وأنشدني له: [الطويل]:

لقد فازَ بالأُموالِ قومٌ تَحَكَّمُوا نقاسمهم أكياسها شر قسمة وأنشدني له في سجادة خضراء: [الخفيف]:

عَـج بـوا إذ رَأُوا بـديـعَ آخـضـرار ثم قالوا: من أيّ ماء تُروّى؟ وأنشدني له في مِمْسَحةِ القلم: [الوافر]:

وممسحة تناهي الحسنُ فيها فأضحتْ في المَلاَحة لا تُبَارى

ومن نثره في شَمْعَة قوله: شمعة ما استتمَّ نبتُها بروضة الأنس حتى نوَّر، ولا نما بدوحة المفاكهة حتى أَزْهَر، أُومًا بنانُ تَبَلُّجها إلى طرق الهداية وأشار، ودلُّ على نهج التبصر وكيف لا وهي عَلَمٌ في رأسه نار، فكأنما هي قلمٌ امتدَّ ممَّا أُليق من ذَهَب، أو صعدة إلا أن سنانها من لَهَب، وحَسْبُها كرماً أن جادت بنفسها، وأعلنت بإمتاعها على همودِ حِسُّها، سائلها في الجود بأمثالها مسؤول، ودمه بالعفو للصفح من سماحتها مطلول، تحيتها عموا صباحاً بتألُّق فجرها، وتمام بدرها في أوائل شهرها، قد جمعت من ماء دمعِها ونار تَوَقَّدها بين نقيضين، ومن حسن تأثيرها وعين تبصُّرها بين الأثر والعَين، كم شوهة منها في مدلهمٌ الليل للشمس وضحاها، ومن تمام نورها النجم إذا تلاها، وكم طوى باع أنملتها المضنية رداء الليل إذا يغشاها، قد غيَّرتْ ببياض ساطع نورها على الليل من أثواب الحِداد، وتنزَّلت منه منزلةَ النور

الباصر ولا شبهة أن النورَ في السَّوَاد، إن تمايل لسانُ نورها فالإضاءة ذات اليمين وذات

تكلُّم من تأتمه وهي صامته تحيدُ عن الكفّ المدى وهي ثابته

من البدائع في سرِّ وفي عَـلَن عند الحسين إذا ما جئتَ بالحَسن

كلَّ ما يُنْسَبُ اللَّبِيبُ إليهِ آخِذٌ أَمْرَهَا بكلتا يديه

ودانَ لهم مأمورُها وأميرُها ففينا غواشيها وفيهم صدورها

ضمن سجادة بظل مَدِيدِ قلت: ماء الوجوه عند السجود

ولا نكرٌ على القلم الموافي إذا في ضمنها خَلَعَ العِذارا

الشمال، وإنِ استقامَ على طريقة الإنارة فلما يلزم إنارتها مِن الإكمال، نارها إنما هو من تلاعب الهوى بحشاها، ونحولها بمكابدة تعذيبها بما من الاصفرار يغشاها، كم عُقِدَتْ على سفك دمها مع البراءةِ من العقوق من محافل، وكم قُتِلَتْ على إطفاء نائرتها ولا ثائرَة من قاتِل، فهي السليمة التي كم باتت من زبان صرفها بليلة السليم، وكم أجدى نفسها على نفسها بنفح روحها من عذاب أليم.

كتب إليه السراجُ الورّاق يستشفع به عند فتح الدين بن عبد الظاهر: [الطويل]:

ظفرت بنصر منك بالجاه والمال أيا ناصرَ الدين انتصرُ لي فطالما وكن شافعاً فالله سمَّاك شافعاً وطابَقْتَ أسماء بأحسن أفعال وَقَدْرُكَ لم نجهله عند محمّد لأنَّ ابنَ عباس من الصَّحب والآلِ

وكتب إليه أيضاً: [الخفيف]: سيدي اليوم أنت ضيفٌ كريم لو رأى الفتحُ سؤددَ الفتح هذا أو رآه فت حُ المعنارب حلي وكانِّي أراكسا في مُسجارًا وتطارحتما مُلذاكرةً يف فإذا مَرَّ للصنائع ذكرٌ

فاق معنسى في جُودِهِ بمعانِ ما أنتمى بعده إلى خاقان بعُلاهُ «قلائدَ العِقيانِ» ةِ المعاني بحرين يلتقيان تنن مسنسها أزاهر الأفسنان «فاجعلاني في بَعْض من تَذْكرانِ» وبيني وبينه محاورات ومجاراة ذكرتها في كتابي «ألحان السواجع».

### الألقاب

ابن شاقلا الحنبلي: إبراهيم بن أحمد.

# شاكر

٥٣٣٢ - «أبو اليُسْر كاتب نور الدّين» شاكر بن عبد الله بن محمّد بن عبد الله، الرئيس أبو اليُسْر التُّنُوخي المَعَرِّي الدمشقى تقيّ الدين كاتب الإنشاء. كان أديباً فاضلاً جليلاً ذكيّاً شاعراً، كتب الإنشاء لنور الدين الشهيد، وتوقّي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة؛ قرأ الأدب على جدّه القاضي أبي المجد محمّد بن عبد الله بحماة، وسمع من أبي عبد الله الحسين بن

٥٣٣٢ ـ "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (٢/ ٩٦)، و"تعريف القدماء بأبي العلاء" (٥٠٤)، و"خريدة القصر" للعماد (قسم شعراء الشام): (٢/ ٣٥)، و «شذرات الذهب البن العماد (٤/ ٢٧٠).

العجمي وغيره، وحدث. وولده بشَيْزَر سنة ستّ وتسعين وأربعمائة، وروى عنه الحافظ أبو القاسم بن عساكر مع تقدَّمه، وهو جدّ تقيّ الدّين إسماعيل، وروى عنه أيضاً ابنه إبراهيم وأبو القاسم بن صصرى، وقد تَقَدَّم ذكرُ جدّه أبي المجد محمد في المحمّدين، وسيأتي ذكر والده أبي محمّد عبد الله في مكانه، وهو من بيت أبي العَلاء المعرّي المشهور. وكان تقيُّ الدين هذا يكتب لنور الدين الشّهيد قبل العِماد الكاتب، فلما استعفى وقعد في بيته تولى العِماد الإنشاء بعده لاستقبالِ سنة ثلاث وستين وخمسمائة. قال العماد الكاتب: وكان حميد السيرة جَميل السّريرة، ومن شعره: [الطويل]:

وردتُ بجهلي موردَ الحبُ فارتوتُ ولم يكُ إلا نظرة بعد نَظرة فحلت بقلبي من بُثَيْنَ طماعة ومنه: [المتقارب]:

عُروقيَ من مَحْضِ الهَوَى وعِظامي على على عَلَمْ على على عَلَمْ على على على المحات على المحات عرامي

وجدتُ الحياة ولذَّاتها إذا استحسنتْ مقلةُ الناظرينَ وأطيب ما يُتَغَذَّى به فلا حبَّذا طولُ عمر الفَتَى

مُنَخِّصَةً بوقوع الأَذَى ففي الحال يظهرُ فيها القَذَى ففي وقته يَستحيل الخِذَا وأن قَصُرَ العمرُ يا حبَّذا

٥٣٣٣ ـ «خادم الحلاج» شاكر الصوفية، خادم الحسين بن منصور الحلاج. ذكره أبو عبد الرحمٰن السُّلَمي في «تاريخ الصوفيّة»، ذكر أنه كان من أهل بغداد، وأنه كان شَهْماً مثل الحلاّج، وهو الذي أخرج كلامه للناس، وَضُرِبَ عُنُقُه بباب الطَّاق بسبب مَيْله إلى الحلاّج.

٥٣٣٤ ـ «الطبيب النصراني» أبو شاكر الحكيم الموفّق، الطبيب ابن الطبيب أبي سليمان داود بن أبي المنى. كان نصرانِيّاً بارعاً في الطبّ والعلاج، متميّزاً في الدولة بالدِّيار المصريّة، قرأ على أخيه المهذّب طبيب العادل والمعظّم، ومهر في الصّناعة، وخدم الكامل، ونال من جهته دنيا واسعة، وتوفّي سنة ثلاث عشرة وستّمائة.

٥٣٣٥ ـ «أبو المكارم ابن المَعْدَاني» شاكر بن حامد؛ هو أبو المكارم ابن الإمام أبي المطهر المَعْدَاني. كان أبوه من فُضَلاء الأئمة بأصبهان، وكان ولده هذا أبو المكارم أديباً ناظماً ناثراً. قال العماد الكاتب: أنشدني ولده لوالده شاكر [الوافر]:

٥٣٣٤ ـ الطبيب النصراني هنا هو نفسه ـ فيما يرجع ـ الموفق الطبيب المترجم له تحت رقم (٥٣٣٦).

أَيَا مولايَ عفواً عن أناسِ لهم في دينهم حالٌ عَجيبَهُ هم خافوا وما قُصِدُوا بشرٌ فكيف إذا أصابتهم مصيبَهُ! قال: وأنشدني له أيضاً [الوافر]:

إذا بـلّـختنبي يـوماً سـلاماً ترى الفَلكَ الـمدار ليَ الخلاما ولا أرجو سوالَكَ عن شووني أرى ذكراك لي شَرَفاً تـماما وشاكر هذا هو والد أبي المناقب شمس الدين عبد الله، وسيأتي ذكره إن شاء الله في حرف العين مكانه.

#### الألقاب

الشاكر البصري: اسمه الحسن بن علي بن غسّان، تقدم في حرف الحاء في مكانه. ابن شاكلة الشاعر: اسمه إبراهيم بن محمّد بن فارس.

مسيمان. كان مُتْقِناً لعلم الطب والعلاج، مكيناً في الدَّوْلة، قرأ الطب على أخيه أبي سعيد بن أبي سليمان، وتميَّز بعد ذلك واشتهر ذكره، وكان العادل قد جعله في خدمة ولده الملك الكامل، فحظي عنده وتمكَّن ونال في دولته الحظَّ الوافر، وكانت له ضياع وإقطاعات، ولم يزل يفتقده أبداً بالهبات الوافرة؛ وكان العادل يعتمد عليه، ويدخل جميع قلاعه وهو راكب مثل قلعة الكرك وقلعة جعبر والرها ودمشق والقاهرة مع صحة جسمه؛ ولما سكن الكامل بقصر القاهرة أسكنه عنده فيه. وكان العادل ساكناً بدار الوزارة، ثم إنه ركب يوماً على بغلة النوبة التي له وخرج إلى بين القصرين فركب فرساً آخر وسيَّر بغلته التي كان راكبها إلى دار الحكيم وأمره بركوبه عليها وخروجه من القصر راكباً، ولم يزلُ واقفاً ببين القصرين إلى أن الحكيم وأمره بركوبه عليها وخروجه من القصر راكباً، ولم يزلُ واقفاً ببين القصرين بين يدي وصل إليه فأخذ بيده وجعل يتحدث معه إلى دار الوزارة، وسائرُ الأمراء يمشون بين يدي الملك الكامل.

وللعضد ابن منقذ في أبي شاكر: [المتقارب]:

رأيت الحكيم أبا شاكر كثير المحبّين والشاكر خليفة بقراط في عصرنا وثانيه في علمه الباهر توفّي بالقاهرة سنة ثلاث عشرة وستمائة ودفن بدير الخندق عند القرافة.

٥٣٣٦ ـ «طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ١٢٢).

## شامتـــة

٥٣٣٧ \_ «بنت البكري» شاميّة أُمّةُ الحق بنت المحدّث أبي على الحسن بن محمد بن أبي الفُتُوح البكري. شيخة مُشنِدة معمَّرة متفردة، روت عن حنبل وابن طُبَرْزَد وعبد الجليل بن مندويه وجدُّها وجماعة، روى عنها الدّمياطي والحارثي وابن الزرّاد وابن البرزالي وخُلْق، وحدَّثت بدمشق ومصر وشَيْزر، ويها توفّيت سنة خمس وثمانين وستّمائة.

### الألقاب

أبو شامة: الشيخ شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم.

أبو شامة: الأمير بدر الدين بَيلِيك.

#### شاه

٥٣٣٨ ـ «حاجب المستظهر» شاه بن مهمندار الفارسي من أهل جيلان. كان من حُجَّاب الإمام المستظهر بالله، وكان أديباً شاعراً، روى عنه السَّلفي؛ ومن شعره: [الكامل المجزوء]:

ظل الخليفة لايسزول

أما السُّلُوُّ فمستحيلُ والليلُ بعدكمُ طويلُ ما حُلْتُ عما تعلمو ن وربَّ مشتاق يحولُ يا من ذلكتُ لحبُّه والحبُّ صاحبُهُ ذليلُ ومنه [الكامل]:

فلعلنا بزمانهم نخظى لم يمنحوا لمؤمّل لَحْظا لسنانرى لمحبنا حظًا والجاة حتى استثقلوا اللَّفظا لو أنهم مِمَّن يعي وَعْظَا

كنا نومًل للمعارف دُولةً حـــتـــى إذا صــــاروا ذوي رُتَـــب حَرَمُوه واحتّجوا بقولهمُ منعوا الندى أيام قدرتهم وعظتُهُمُ الأَيامُ في مَنْ قبلهم قلت: شعر جيد، والتخلُّص في المقطوع الأول في غاية الحسن.

٥٣٣٧ \_ «العبر» للذهبي (٥/ ٣٥٢)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٣٧٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٩١).

٥٣٣٨ ـ «طبقات السلمي» (١٩٢)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (١٠/ ٢٣٧)، و«الرسالة القشيرية» (١/ ١٥٧)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (٤/ ٤٩)، و«المنتظم» له (٦/ ١١١)، و«طبقات الشعراني» (١/ ٢٠٠).

٥٣٣٩ ـ «أبو الفوارس الزاهد» شاه بن شجاع، أبو الفوارس الكِرْماني الزاهد. كان من أولاد الملوك فتزهّد وصحب أبا تراب النخشبي، وتوفى قبل الثلاثمائة.

• ٣٤٠ ـ «أبو على المنجّم» شاهمان بن محمّد بن أحمد، أبو على المنجّم. كان له معرفة بعلم النجوم، وكان أديباً يقول الشعر؛ توفي سنة أربع وستين وخمسمائة، ومن شعره: [الكامل]:

ومن العجائِبِ أنَّهم لمّا رَأَوْا ضربوا من الأمثال لي مَثَلاً جرى لا ترمِ في بئرٍ شربت زُلالَها فأجبتُهم إني إذا عاينتُها عطّلتُها وحفرتُ أخرى غيرَهَا

أني لهم من بعد صفو هاجرُ مستحسناً هو في البرِّيةِ سائرُ آجُسرَّةً في البرِّيةِ سائرُ وَلَالُها من بعد صفو كادرُ وطَمَمْتُها بتراب ما أنا حافر

#### الألقاب

الشاه بوري الواعظ: اسمه محمد بن عبد الله.

المجمّالي. تقدم ذكر والده في حرف الباء في مكانه؛ تولى مكان والده في حياتِه لما ضعف، وكان مثل والده حَسنَ التدبير فَحٰلَ الرأي، وهو الذي أقام الآمر ابن المستعلي موضع أبيه في المملكة بعد وفاة أبيه كما فعل مع أبيه، ودبَّر دولته وحجر عليه ومنعه من ارتكاب الشهَوات، فإنه كان كثير اللعب، فحمله ذلك على أن قتله وأوثبَ عليه جماعة. وكان يسكن بمصر في دار الملك على النيل وهي اليوم دار الوكالة، فلما ركب من داره المذكورة وتقدم إلى ساحل البحر وثبوا عليه وقتلوه في سلخ شهر رمضان عشية يوم الأحد سنة خمس عشرة وخمسمائة. وكان الأفضل قد أخذ القدس من سقمان وإيلغازي ابني أرتق التركماني في يوم الجمعة لخمس بقينَ من شهر رمضان سنة إحدى وتسعين وأربعمائة وولّى فيه من قبله، فلم يكن لمن فيه بالإفرنج طاقة، فأخذوه بالسيف في شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة، ولو ترك في أيدي بالإفرنج طاقة، فأخذوه بالسيف في شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة، ولو ترك في أيدي خلّف ستّمائة ألف ألف دينار عيناً ومائتين وخمسين إردباً دراهم نقد مصر، وسبعين ألف ثوب خلّف ستّمائة ألف ألف دينار عيناً ومائتين وخمسين إردباً دراهم نقد مصر، وسبعين ألف ثوب ديباج أطلس، وثلاثين راحلة أحقاق ذهب عراقي، ودواة ذهب فيها جوهر قيمته اثنا عشر ألف ديباج أطلس، وثلاثين راحلة أحقاق ذهب عراقي، ودواة ذهب فيها جوهر قيمته اثنا عشر ألف ديباج أطلس، وثلاثين راحلة أحقاق ذهب عراقي، ودواة ذهب فيها جوهر قيمته اثنا عشر ألف

٥٣٤١ - "وفيات الأعيان" لابن خلكان (٢/ ٤٤٨)، و"مرآة الزمان" لسبط ابن الجوزي (٨/ ١٠٤)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (١٨٨/١٢)، و"مرآة الجنان" لليافعي (٣/ ٢١١)، و"إتعاظ الحنفا" للمقريزي (٣/ ٢١٠)، و"حسن المحاضرة" للسيوطي (٢/ ١٣١)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٤/ ٤٧).

دينار، ومائة مسمار من ذهب وزن كل مسمار مائة مثقال، في عشرة مجالس، في كل مجلس عشرة مسامير، على كل مسمار منديل مشدود مذهب بلون من الألوان أيما أحبّ لبسه، وخمسمائة صندوق كسوة لخاصه من دق تنيس ودمياط. وخلّف من الرقيق والخيل والبغال والمراكب والطّيب والتجمّل والحليّ ما لا يَعْلم قدرَهُ إلا الله تعالى. وخلف خارجاً عن ذلك من البقر والجواميس والغنم ما يُسْتَحْيى من ذكره وعددِه، وبلغ ضمانُ ألبانها في سنة وفاته ثلاثين ألف دينار. ووجد في تركته صندوقان كبيران فيهما إِبَر ذهب برسم النساء والجواري.

٣٤٢ - "نور الدُّولة أخو صلاح الدين» شاهنشاه بن أيوب بن شاذي بن مروان، الأمير نُور الدُّولة ابن نجم الدين، أخو السلطان صلاح الدين يوسف. رحمهم الله تعالى؛ كان أكبرَ الإِخوة، وهو والد عز الدين فروخ شاه والد الملك الأُمجد صاحب بعلبك ووالد الملك المطفَّر تقيّ الدين عمر صاحب حماة؛ وقُتل شاهنشاه المذكور في الوقعة التي اجتمع فيها الفرنج سبعمائة ألف ما بين فارس وراجل على ما يقال، وتقدموا إلى باب دمشق، وعزموا على على قصد بلاد المسلمين قاطبة، ونصر الله تعالى عليهم، وكان قتله في سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة في شهر ربيع الأول. وكان لشاهنشاه ابنة تسمى عذراء، وهي التي بَنَتِ المدرسة العَذْرواية بمدينة دمشق، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.

٣٤٣ ـ «صاحب خلاط» شاه أرمن، صاحب مملكة خلاط. توفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة، وملك بعده مملوكه بُكْتمُر، وقد تقدم ذكره في حرف الباء.

#### الألقاب

ابن شاهويه الفقيه الشافعي: اسمه محمّد بن أحمد بن علي، تقدم ذكره في المحمّدين. ابن شاهين الواعظ: عمر بن أحمد.

# شاور

٥٣٤٤ ـ «وزير الديار المصرية» شَاوَر بن مُجير بن نِزار بن عشاير السَّعدي الهوازني، أبو

٥٣٤٢ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٤٥٢)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ٢٨٠)، و«ترويح القلوب» للزبيدي (٤٨)، و«الدارس» للنعيمي (٢/ ٢٩٩).

٣٤٣ - «الكامل» لابن الأثير (٧/ ١٥٣ - ١٦١ - ١٦١).

 $<sup>^{\</sup>circ}$  0782 - «الكامل» لابن الأثير ( $^{\circ}$  1771 -  $^{\circ}$  100)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان ( $^{\circ}$  279)، و«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي ( $^{\circ}$  470)، و«الروضتين» لأبي شامة ( $^{\circ}$  170)، و«العبر» للذهبي ( $^{\circ}$  171)، و«مرآة الجنان» لليافعي ( $^{\circ}$  470)، و«شذرات الذهب» لابن العماد ( $^{\circ}$  171).

شجاع، ملك الدّيار المصرية ووزيرها. كان طَلاَئع بن رُزِيك قد ولآه الصّعيد وندم على ذلك، فتمكّنَ في الصعيد، وكان شجاعاً فارساً شهماً، فحشد وأقبل من الصعيد على واحات وخرق البرّية، وخرج من عند تَروجَة ودخل القاهرة وقتل العادل رُزِيك بن الصالح طلائع بن رزِيك ووزر للعاضد، وتوجَّه إلى الشام، وقدم على نور الدين مستنجداً بأسَد الدين شيركوه لمّا ثار عليه ضرغام أبو الأشبال وأخرجه من القاهرة وقتل وَلَدَه طيّاً، وولي الوزارة مكانه بعد أربعة أشهر، فمضى معه واستردَّلَهُ منصبة فلما تمكّنَ قال لشيركوه: اذهب فقد رُفِعَ عنك العناء، وأخلفه وَعْدَه، فأنف شيركوه وأضمر له السوء. وكان شاور استعان بالفرنج فحالفهم وأقام ببلبيس حتى ملّت الفرنج الحصار، فاغتنم نورُ الدين تلك المدة خلوّ الشام منهم فكسرهم على حارم وأسر ملوكهم. وقُتِلَ شاور، قتله عزّ الدين جُرْديك النُوري، ويقال إن صلاح الدين هو الذي أوقع به سنة أربع وستين وخمسمائة؛ وفيه يقول عمارة اليمني: [الكامل]:

ضَجَرَ الحديدُ مِنَ الحديدِ وشَاوَرٌ في نصر آل محمّد لم يَضْجَرِ حلفَ النزمانُ ليأتينَ بمثله حنثتْ يميئكَ يا زمانُ فكَفّرِ وفيه يقول عندما ظفر ببني رُزِّيك، وأنشدها في مجلسه: [البسيط]:

زالتْ ليالي بني رُزِيكَ وانصرمتْ والحمدُ والشكرُ منها غيرُ منصرمِ ومنها:

ولو شكرتُ لياليهم محافظة لعهدِها لم يكن بالعهد من قِدَمِ ولو فتحتُ فمي يوماً بذمِّهم لم يرضَ فضلُكَ إلا أن يُسَدَّ فمي فشكره شاور وأمراؤه على وفائه لهم. وفي شاور يقول عمارة اليمني: [الكامل]: ونُصِرْتَ في الأولى بضربِ زَلْزَلَ الله القصدامَ وهي شديدةُ الإقدامَ ونُصِرْتَ في الأُخرى بضربِ صادقِ أضحى يطيرُ به غُرابُ الهامِ ونصِرْتَ في الأُخرى بضربِ صادقِ أضحى يطيرُ به غُرابُ الهامِ أدركتَ ثاراً وارتجعتُ وزارةً نزعاً بسيفك من يَدَيْ ضرغامِ وفيه يقول أيضاً: [الطويل]:

وزير تَمَنَّ فَ اللَّولِي السوزارةُ أوّلاً وثانيةً عَفْواً بغيرِ طِلابِ فخانَتُه في الأُولى بطانةُ ولده وربَّ حبيبِ في قميصِ حُبابِ وجاءته تبغي الصلحَ ثانيَ مرَّةً ولم ترضَ إلا بعد ضَرْبِ رِقابِ

قيل إن شاور أدرك ثأره في يوم الجمعة الثامن والعشرين من جمادى الآخرة، فكان بينهما تسعة أشهر؛ قال عمارة: وقلت في ذلك: [الكامل]:

ونزعتَ مُلْكَكَ من رجالِ نازعوا فيه وكنت به أَحَقُّ وأَقْعَدَا

جذبوا رداءك غاصبين فلم تَزَلْ حتى كَسَوْتَ القومَ أردية الرَّدَي فبردتَ قلبَكَ من حرارةِ حُرْقَةٍ أمرتْ نسيمَ الليل أن لا يبردا تاريخ هذا نلته في مثلِه يوماً بيوم عبرةً لمن اهتدى حملتُ به الأيامُ تسعةً أشهر حتى جَعَلُنَ له جُمَادى مَوْلدا

ولما عاد شيركوه إلى الديار المصرية استصحب صلاح الدين يوسف ابن أخيه معه، وخرج شاور إلى شيركوه في موكبه، فلم يتجاسر عليه إلا صلاح الدين، فإنه تلقاه وسار إلى جانبه وأخذ بتلابيبه وأمر العسكر بقصد أصحابه، ففروا ونَهبَهم العسكر، وأنزل شاور في خيمة مفردة، وفي الحال جاء توقيعٌ على يد خادم خاص من جهة العاضد يقول: لا بد من رأسه، جرياً على عاداتهم مع وزرائهم، فَحُزَّ رأسُه وأنفذ اليه، فَسَيَّر العاضد إلى أسد الدين شيركوه خلع الوزارة، ودخل القصر وترتَّب وزيراً، وظهرت السنة بموت شاور وولاية شيركوه. ولما قتل شاور هرب ابناه الكامل شجاع بن شاور والطاري الملقب بالمعظم إلى قصر العاضد، وكأنما نزلا من القصر في قبر، ولو أنهما لحقا بشيركوه لكان أقرب لسلامتهما، لأنه ما هان عليه قَتْلُ شاور، فلما كان يوم الإثنين رابع جُمادى الآخرة سنة ستّ وأربعين وخمسمائة أمر العاضد بقتل ولدَيْ شاور المذكوريْن وطِيفَ برؤوسهما.

# شبابة

عمرو الفزاري شبابة بن سوار، أبو عمرو الفزاري مولاهم المدائني. عن ابن أبي ذئب ويونس بن أبي إسحاق وشُغبة وإسرائيل وحريز بن عثمان وعبد الله بن العلاء بن زبر وطائفة؛ وروى عنه أحمد وابن راهويه وابن المديني وابن معين وأحمد ابن الفرات والحسن الحلواني وأبو خيثمة ومحمد بن عاصم الثقفي وعباس الدوري وخلق. قال ابن المديني وغيره: كان يرى الإرجاء، وقال أحمد العجلي، قيل لشبابة: أليس الإيمان قولاً وعملاً؟ قال: إذا قال فقد عمل؛ وقال أبو زرعة: رجع شبابة عن الإرجاء؛ وتوفّي سنة ستّ ومائتين، وروى له الجماعة.

### الألقاب

شبطون المالكي: اسمه زياد بن عبد الرحمٰن.

٥٣٤٥ - «المعارف» لابن قتيبة (٥٢٧)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٩٢)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٩/ ٢٩٥)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢١٨)، و«العبر» للذهبي (٣٤٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣٠٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١٥).

## شبــل

٥٣٤٦ - «المقرىء صاحب ابن كثير» شبل بن عبّاد المقرىء المكّى صاحب ابن كثير. وثَّقه أحمد بن حنبل وغيره، وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائة، وروى له البخاري وأبو داود والنِّسائي.

٥٣٤٧ - «أبو الهجام الشاعر» شِبْل بن الخِضْر بن هبة اللّه بن أبي الهجَّام الطَّائي أبو الهجّام ابن أبى البركات الشاعر ابن الشاعر؛ تقدم ذكر والده في حرف الخاء؛ مدح شبلٌ الخليفة والوزراء والأعيان، وذكره العماد الكاتب في «خريدة القصر»، وتوفّي سنة تسعين وخمسمائة، وكان متديّناً حسن الطريقة، ومن شعره: [الكامل]:

> أحبابنا هل وقفةٌ نشكو بها ومن العجائب أن سمحتُ بمهجتي هيفاء حرّمتِ الوصالَ فَلِمْ رأت وكأن غصن أراكة ميادة وكأن ظبياً من ظباء صريمة

أصبئو إلىك وللوقداد ذواجر وتقولُ لي ما المجدُ شرب مدامةٍ فانظرْ لنفسكَ ما حياؤك كاشفاً واعلم بأن الفضل ليس بنافع والشعر ما لم تأتِ فيه فصاحةً والممدح في غير الوزير محمد ومنه [الطويل]:

أتانا يُرينا من مُقَبِّلِهِ رَصْفًا

أبغيس حبكم يطيب غرامي كلا وأنتم صحتي وسقامي ألم الهوى ونفض كل ختام لخريرة بخلت برد سلامى دمئ الحرام السفك غير حرام خضراء قد طأت بماء غمام تَرْعَى منابت عَبْهَر وثمام

تَـقْتَادني غن صَبْوةِ بنرمام وسماع غانية ووصل غلام عنك الخمول وصولة الأيام حتى يُناطَ بجرأة الأقدام فكأنه ضربٌ من البرسام ذي الفضل مأثمة من الآثام

غزالٌ سقاني الخمرَ من فَمِهِ صِرْفا

٣٤٦ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٥٧)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٨٠)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢١٩)، و«العبر» للذهبي (١/ ٢١٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣٠٥)، و«مرآة الجنان» لليافعي (١/ ٣٠٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٢٣).

٥٣٤٧ ـ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ٩٦). و«عقود الجمان» للزركشي (١/ ١١٢).

من الهيفِ خطَّ الحسنُ في نورِ وجهِهِ فعرَّقَ نونَيْ حاجبَيْه برَاعَةً أتى يحتذي لَيَّ القضيبِ قوامُهُ تأوَّدَ غصناً ناضر العطف ناعماً ولما جنيتُ الوردَ من وجناته بدا بدرَ تِمُّ وانشنى خيزرانةً وعاطيتُهُ مشمولة بابليةً ولما وجاها فانثنى لمعانها فراح ولونُ الراح يصبغُ كفَّه قلت: شعر جيد.

حروف جمال لا أقيسُ بها حرفا وصف بحذي سِينَ طُرَّتِهِ صَفًا ولم يعتمد ليّاً لوعدي ولا خلفا فبتُ أفديه وأساله عطفا تغنَّمتُها لشماً وأجلَلْتُها قطفا وماج كثيباً أهيلاً ورنا خشفا ترى لِسَنَا لألاءِ بارقها خطفا كضوء شهابِ ثاقبٍ يطلب القَذْفا ووجنته الحمراء من لونها أضفَى

# شبلوي

مسهوراً بالتنقير والمقالعة، فيه تلاعبُ واستخفاف. قال ابن رشيق في «الأنموذج»: كان قد مشهوراً بالتنقير والمقالعة، فيه تلاعبُ واستخفاف. قال ابن رشيق في «الأنموذج»: كان قد دخل الدعوة تستراً بها، واحتمى بسببها، فإذا جاء شهر رمضان أكل يوم الشكِّ مع أهل السنَّة وقال: سبحان الله، كأن ملكاً يغلط، فإذا أفطرتِ الشيعةُ وأفطر عبدُ الله بن محمّد الكاتب أفطرَ شبلون وقال: عجب كأن الملك يفطر، فظاهرُ صيامِهِ أبداً ثمانية وعشرون يوماً إن كان له باطن؛ ثم تاب على يَدَيْ أبي القاسم بن شبلون الفقيه، وتبرًا من الدَّعوة مجاهراً، وتولى الخزانة لخليفة بن يوسف بن أبي محمّد القائد أيّامَ استخلفه أبوه على أفريقية، وبذلك هجاه الخرانة لخليفة بن يوسف بن أبي محمّد القائد أيّامَ استخلفه أبوه على أفريقية، وبذلك هجاه ابنُ مغيث ونقر عليه. وكان شبلون متوسِّطَ الشَّعر، منصرفَ الهمّة إلى نظمه بلسان القَبْقَبَة على مذهب أهل الكُذيّة، إلا في الهجاء فإنه كان يجيده لمكانه من الشرِّ وطبعه فيه. كتب إلى بعض أصدقائه وقد جاء من الحج فعثر بمنصولة القافلةُ، وسَلِمَ الرجلُ ببعضِ ما كان معه من الناس، فقفز عليه واتَّهمه: [السريع]:

السكر لمنصولة أفعاله فإنها حامضة حُلْوَهُ واضرِبْ عن الحجِّ وعن ذكره ونَمْ عن الناس وخذ غَفْوَهُ جئتَ لتسعى فاقشعرً الصَّفا من عَجَبٍ وارتجَّتِ المَرْوَةُ والسركن ليولا أنه مُوثةٌ لطارَ عن موضِعِهِ غَلْوَهُ

وتوفي شبلون سنة ستّ وأربعمائة وقد زاد على الستّين.

## الألقاب

الشَّبْلي الصوفي المشهور: اسمه دلف بن جحدر، تقدم ذكره في حرف الدَّال في مكانه. ابن الشبل البغدادي: اسمه محمّد بن الحسين، وتقدّم ذكره في المحمَّدين، فليطلب ناك.

ابن الشبلي الزاهد: أحمد بن أبي بكر.

## بتبيب

٥٣٤٩ ـ «التميميّ» شبيب بن رِبْعيّ التميمي. أحد الأُشراف؛ كان ممن خرج على عليً رضي الله عنه ثم أنابَ ورجع؛ توفي في حدود الثمانين للهجرة، وروى عن عليّ بن أبي طالب وحُذَيْفة، وروى له أبو داود، وقيل إنه توفّي في حدود التسعين للهجرة.

• ٥٣٥ ـ «أبو روح الوُحَاظي» شَبيب، أبو رَوْح الوُحَاظي. روى عن رجلٍ له صُحْبة وأبي هريرة ويزيد بن خُمَيْر، وتوفي في حدود التسعين للهجرة، وروى له أبو داود والنَّسائي.

٥٣٥١ - «الحَبَطي البصري» شَبيب بن سعيد الحَبطي . بالباء الموحّدة . البصريّ. له غرائب، وتوفّي في حدود التسعين ومائة، وروى له البخاري والنّسائي ومسلم.

٥٣٥٢ ـ «الخَارجيّ» شَبيب بن يزيد الخارجيّ. خرج بالموصل، فبعثَ إليه الحجّاجُ خمسةَ قُوَّاد فقتلهم واحداً بعد واحد، ثم سار إلى الكوفة وقاتل الحجاج وغَرِقَ بِدُجَيْل في حدود الثمانين للهجرة، وقيل سنة سبع وسبعين. ولما قصد شبيب الكوفة أحجم الحجّاج عنه

٥٣٤٩ - "المعارف" لابن قتيبة (٤٠٥)، و"طبقات ابن سعد" (٦/ ١٥٠)، و"تاريخ خليفة" (١٩٢ - ١٩٥)، و"طبقات خليفة" (٢٩١)، و"مروج الذهب" للمسعودي (٣/ ١٤٤)، و"جمهرة ابن حزم" (٢٢٧)، و"طبقات خليفة" (١٥٠ / ٢٦١)، و"سير أعلام النبلاء" له (٤/ ١٥٠)، و"العبر" له (١/ ٤٤)، و"الإصابة" لابن حجر (٢/ ١٦٣)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٢/ ٣٠٣).

<sup>•</sup> ٥٣٥ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٣١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٥٨)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢/ ٥٧٤)، و«الثقات» لابن حبان (٤/ ٣٥٩)، و«الكاشف» للذهبي (٢/ ٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٤٠٤)، و«الإصابة» لابن حجر (٣/ ٣١٤)، و«تهذيب التهذيب» له (٤/ ٣٠٩)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ٣٤٦).

٥٣٥١ ـ «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٥٩)، و«المغني في الضعفاء» للذهبي (١/ ٢٩٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٢/ ٣٠٦).

٥٣٥٢ ـ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (٢/ ٤٥٤)، و "تاريخ خليفة" (٢٧٤)، و «المعارف" لابن قتيبة (٤١٠)، و «مروج الذهب للمسعودي (٣/ ٣٤٦)، و «جمهرة ابن حزم» (٣٢٧)، و «سير أعلام النبلاء" للذهبي (٤/ ٢٤٦)، و «الخطط» للمقريزي (٢/ ٣٥٥)، و «شذرات الذهب لابن العماد (١/ ٣٥٠).

ورجع وتحصن في قصر الإمارة، ودخل إليها شبيبٌ وأُمُّه جَهِيزة وزوجتُهُ غَزَالة عند الصَّباح، وقد كانت غزالة نذرت أن تدخل مسجد الكوفة فتصلّي فيه ركعتَيْن تقرأ فيهما سورة البقرة وآلِ عمران، فأتوا الجامع في سبعينَ رجلاً فصلَّت فيه الغداة، وكانت غزالة من الفروسيّة والشجاعة بالموضع الأعلى، وكانت تقاتل في الحروب بنفسها، وكان الحجّاج هرب في وقتٍ من شبيبٍ فعيّره بعضُ الناس بذلك وقال: [الكامل]:

أَسَدَّ عليَّ وفي الحروبِ نَعَامةٌ فتخاء تنفر من صَفِير الصَّافِرِ هلاً بدرتَ إلى غزالةً في الوَغَى بل كانَ قلبُكَ في جناحي طائر

وكانت أمه جهيزة أيضاً فارسة تشهد الحروب بنفسها، وكان شبيب قد آذعى الخلافة، ولما عجز الحجّاج عنه بعث إليه عبد الملك عساكر كثيرة من الشام عليها سفيان بن الأبرر الكلبيّ، فوصل إلى الكوفة، وتكاثر الحجاج وعساكر الشام على شبيب، فانهزم وقتلت غزالة وأمه ونجا شبيب في فوارس من أصحابه، واتبعه سفيان فلحقه بالأهواز، فوّلى شبيب، فلما حَصَلَ على جسر دُجَيْل نَفَرَ به فرسُه وعليه الحديدُ الثقيل من درع ومغفر وغيرهما، فألقاه في الماء، فقال له بعضُ أصحابه: أغَرَقاً يا أميرَ المؤمنين؟ قال: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلعَزِيرِ ٱلْعَلِيمِ الله الله المنه والمنه وعليه الميرَ المؤمنين؟ قال: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلعَزِيرِ ٱلْعَلِيمِ المنه والمنه والله والمنه والمؤمنين؟ قال: ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلعَزِيرِ ٱلْعَلِيمِ المنه والمنه والسنخراج قلبه، فأستُخرج فإذا هو كالحَجَر، إذا ضَرَبَ الأرض نبا عنها، فَشُقَ فكان في داخله قلبُ صغير كالكرة، فشُقَ فأصيبت علقة الدم في داخله. وكان طويلاً أشمطَ جَعْداً مُراه الجزيرة، فقال له عبد الملك بعد غَرَقه عِثبان الحَرُوري ابن أصيلة ـ وقيل وَصِيلة ـ وكان من شراة الجزيرة، فقال له عبد الملك : ألستَ القائل: [الطويل]:

فإن كان منكم كان مروانُ وابنُهُ فمنا أميرُ المؤمنينَ شَبيبُ فقال: لم أقل كذا يا أمير المؤمنين، وإنما قلتُ:

فمنا حُصَيْنُ والبَطِينُ وقَعْنَبٌ ومنا - أميرَ المؤمنين - شَبيبُ

فاستحسنَ قولَه وأمر بتخليةِ سبيله؛ وهذا الجواب حَسَن، فإنه خلصِ بفتحه الرَّاء من أمير، لأنه يعود منصوباً على النَّداء بعد أن كان مرفوعاً على الابتداء.

٥٣٥٣ ـ «الذَّبيانيّ» شبيب ابن البَرْصاء؛ هو شبيب بن يزيد من بني ذبيان. شاعرٌ فصيح إسلامي بدويّ، كان يهاجي عَقيل بن عُلَّفَة، وكلاهما كان شريفاً سيّداً. تفاخر يوماً هو وعقيل فقال شبيب يهجوه ويعيّره برجلٍ من طيّء كان يأتي أُمَّه: [الطويل]:

٥٣٥٣ - «البرصان والعرجان» للجاحظ (٩٦)، و«طبقات فحول الشعراء» لابن سلام (٧٠٩ - ٧٣٢)، و «البعاني» للأصفهاني (٢١/ ٢٧٣)، و «جمهرة ابن حزم» (٢٥٢)، و «معجم الأدباء» لياقوت (٤/ ٢٠٠)، و «خزانة الأدب» للبغدادي (١/ ١٩٠).

أُلَسْنا بفرع قد علمتُهُ دعامةً وقد علمتْ سَعْدُ بِن ذبيانَ أننا إذا لم نَسُسْكُمْ في الأمورِ ولم يكن ا فلستم بأهدَى في البلادِ من التي في أبيات طويلة مذكورة في «الأغاني». جماعةً من بني عمه فقال: [البسيط]:

ورابية تنشق عنها سيولها رَحاها التي تأوي إليها وَجُولها لحرب عوان القع من يَعُولها تَرَدُّدُ حَيْرَى حينَ غابَ دَليلُها وغاب غيبةً عن أهله ثم قدمَ بعدَ مدّةٍ وقد مات

> تحرر الدهر إخواني وغادرني إنى لباق قبليلاً ثم تابعهم [الطويل]:

كـمـا يـخـاذَر ثـورُ الـطّـارِد الـفـأَدُ وواردٌ مَنْهَلَ السقوم الذي وَرَدُوا وكان عبدُ الملك بن مروان يتمثَّل بقول شبيب في بَذْل النفس عند اللِّقاء ويعجب بها:

> دعانى حصن للفرار فساءنى فقلتُ حصينٌ نجّ نَفْسَك إنما تأخِّرْتُ أستبقي الحياة فلم أجذ سيكفيك أطراف الأسِنة فارس إذا المرءُ لم يَغْشَ الكريهةَ أوشكتْ

مواطئ أَنْ يُثْنَى عليها فَأَسْلَما يذودُ الفتى عن حَوْضه أن يُهدُّما لنفسى حياةً مثلَ أَنْ أَتَقَدُّما إذا ريع نادى بالجواد وألجما حبالُ الهوينا بالفتى أن تَجذَّما

٥٣٥٤ - «أبو المظفَّر قاضى هَمَذَان الشَّافعي» شَبيب بن الحسين بن عبيد الله بن الحسين بن شباب، القاضي أبو المظفر البُرُوجِرْدِيّ الفقيه الشافعي. تَفَقَّه على أبي إسحاق الشيرازي، وبرع في العلم، وهو إمامٌ مُفْتِ أديبٌ مُنَاظرٌ شاعرٌ مليح العِشْرة حلوُ المنطق، توفي سنة أربع وثلاثين وخمسمائة، وكان قاضي هَمَذَان. قال يمدح سيف الدولة صَدَقَة بن منصور: [الطويل]:

> أتيتُكَ سيفَ الدُّولة المَلْكَ قاصداً لكَ الخيرُ أنى زُرْتُ ناديكَ بعدما وزَلْزَلْني صَرْفٌ من الدهر فادحٌ فقلتُ لنفسي وَهْيَ في أَسْرِ كُرْبَةٍ ألم تعلمي أنّ الورى طوعُ أمره

لمرجوّة لم أرضَ غيركَ أهلَها تجشمت أهوال الخطوب وحملها لو أنَّ برَضوى بَعْضه لأَزَلُها إذا لم يفرِّجها الأميرُ فَمَنْ لَها فهل سادها إلا ليحمل كَلّها

٥٣٥٤ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٧/ ١٠١)، و«طبقات الأسنوي» (١/ ٢٤٥).

يىدى لىك رَهْنٌ باللذى ترتجينه قطعتُ الفَيافي لا ضنيناً بمهجتي على نضوة لم أدر: طارت جرت مشت إلى كعبةِ مَنْ أَمَّ غير جَنَابِها إلى حلة ما حلِّها اللؤمُ والخَنَا فلما رأى اليمَّ الفُراتيَّ صاحبي أنخت على باب الأمير مطيتي قلت: شعر جيد.

كأنك بالمولى وأوعز حلها ولا كارها وعر ألجبال وسهلها فما أَشْعَرَتْني كيفَ تنقلُ رِجْلَها يقول لما يرجو: عَسَى ولَعَلُّها بل المجدُ والعَلْياءُ والجُودُ حَلَّها يقول أرحها إذ بلغت مَحَلُّها وألقيتُ في اليم الفُراتي رَحْلَها

٥٣٥٥ ـ «تقيّ الدين الطّبيب» شَبيب بن حَمْدان بن شَبيب بن حَمْدان بن شبيب بن محمود، الأديب الفاضل الطبيب الكحال تقي الدين أبو عبد الرحمٰن الشاعر. نزيل القاهرة، أخو الشيخ نجم الدين شيخ الحنابلة، ولد بعد العشرين بيسير، وتوفى سنة خمس وتسعين وستّمائة؛ سمع من ابن روزبه وكتب عنه الدّمياطي والقدماء، وكان فيه شهامة وقوة نفس، وله أدب وفضائل، وعارض بانت سعاد، ووفاته بالقاهرة. ومن شعره من القصيدة: [البسيط]:

> مطهّر شرّف اللّه العباد به طوبى لطَيْبَةَ بل طوبى لكلٌ فتّى

أبادَ بِي وَخْدُها البَيْدا فقرَّ بِها ﴿ طُرْفِي وقرَّبِها وَجْناءُ شِمْلِيلُ إلى النبعيُّ رسولِ اللُّهِ إنَّ له مجداً تَسَامى فلا عَرْضٌ ولا طُولُ مجدٌ كَبَا الوهم عن إدراكِ غايَتِهِ وردَّ عقلَ البَرَايَا وهو معقولُ وساد فخراً به الأملاك جبريل له بطيب ثراها الجَعْد تَقْبيلُ

وقال الشيخ أثير الدين أبو حيان: عَرَضَ عليَّ ديوانَهُ فاستحسنتُ منه ما قرأتُه عليه، فمن ذلك قصيدة يمدح بها رسول الله ﷺ: [الكامل]:

> هذا مقام محمد والمنبر والشم ثُرَى ذاك الجنباب معفّراً واحلل على حَرَم النبوة واستجرْ واغنم بطَيْبةَ طيبَ وقتِ ساعةٌ فهناكَ من نور الإله سريرة

فاستخل أنوار الهداية وانظر فى مِسْك تُربتِهِ خُدُودَك وافخر بحماهُ من جَوْدِ الزَّمانِ المنكرِ منه كَدَهْر في التنعُم واشكر كشفت غطاء الحقّ للمتبصّر

٥٣٥٥ - «فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ٩٨)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٢٦٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٤٢٨).

وجَلَتْ دُجى ظُلَمِ الضَّلالِ فأشرقتْ نورٌ تجشَّمَ فأرتهى متجاوزاً وقوله أيضاً: [المنسرح]:

انهضْ فَزَنْدُ الصباحِ قد قُدِحَا فالزَّهر كالزَّهر في حدائِقِهِ في روضةٍ نقَّطَتْ عرائسها وصفَّقَ السماءُ في جَدَاولِهِ وصفَّقَ السماءُ في جَدَاولِهِ والزقُ بين السقاةِ تحسبُهُ فَعَاطِني قهوةً مُعَتَّفَةً بيخراً إذا عرَّسَ النديمُ بها من كفُّ رَخْص البَنَانِ معتَدلِ يسعى بخمر الدَّلالِ مغتبقاً تسلَّفُ القلبُ من سَوالفِهِ تسلَّفُ القلبُ من سَوالفِهِ وقوله أيضاً: [الكامل]:

وبديعة الحركاتِ أَسْكَنَ حبُها سوداء بيضاء الفعالِ وهكذا أَسَرَتُ محاسنُها العقولَ فأطلقت فلئن جُننتُ بحبُها لا بدعة وقوله أيضاً: [المنسرح]:

وباقلاءِ كانَّ قامَته ذراعُ فَيْرُوزَجٍ أَناملُهُ وقوله أيضاً: [مخلع البسيط]:

أقام عُذري العِذارُ فيه وصح وجدي عليه لمّا فكم بِنَعْمانَ من كثيب

أُفْقُ الهِدايةِ بالصَّباحِ المُسْفِرِ شَرَفاً على الفَلَكِ الأَثيرِ الأكبرِ

وامزج لنا من رضابك القَدَحَا والطيرُ فوق الغُصون قد صَدَحَا بدُرٌ قطرِ نَظَمْنَهُ سُبَحا ورقَّصَ الغصنُ طيرَهُ فرحا أسودَ مستسقياً وقد ذبحا تُذهِبُ كأسي وتُذهِبُ التَّرحا وافتضَّها الماء تنتجُ الفرحا لو لامَسَ الماءُ خدَّه انجرحا ومن سُلافِ الشبابِ مُصْطَبِحا وَجُداً إذا جَدٌ بالهوى منزحا عقيقُ دمع عليه قد سُفِحَا

حبَّ القلوب لَوَاعجَ النبُرَحَاءِ حبُّ النواظر خُصَّ بالأَضواءِ أُسرى المدامعِ ليلةَ الإسراءِ أَصْلُ الجنونِ يكونُ بالسوداءِ

وزهرَه والرَّياضُ تَبْتَهجُ قُصْرِه والرَّياضُ وَالْمُا سَبَجُ

واحتج لي قده القويم أَسْقَ مَني طَرْفُهُ السَّقيمُ فارَقَهُ السَّقيمُ

## يــزيـــده لـــوعـــةً وشـــوقـــاً وقوله أيضاً: [الخفيف]:

أشنايا تضيء لي أم وَمِينَ وَمِينَ وَمِينَ اللّهِ وَمِينَ أَلْمُ سِهامٌ وَعِينِونٌ تُصيبِ الريخ لمّا عرَّفَتْنا بطيبِهِ الريخ لمّا وَرَمَتْنا لِحاظُهُ حين أَدْمَى راش وَجُدي وطار قلبي اشتياقاً كيف أرجو سُلُوّهُ وبوجدي وَيِكُمْتِ الدّموعِ ميدانُ خدّي وطويلُ الأسّى لكاملِ شَوْقي وطويلُ الأسّى لكاملِ شَوْقي رَفَعَ الوصلَ بابتداءِ التجني فاشتياقي تفيض منه دموعي وقوله أيضاً: [الكامل]:

ولقد شهدتُ الراحَ يقدحُ نورُها في روضةٍ ضحكتْ ثغورُ أقاحِها والطيرُ تخطبُ في منابرِ دَوْحها قلت: ما أحسن قولَ ابنِ قزل: [الكامل]:

في يسوم غيم من لَـذَاذة جَـوَهِ والسروضُ بين تكعببر وتَـوَاضعِ وقوله أيضاً: [الكامل]:

ومهفهف قسم المَلاَحة ربُها فيه وأبدعَ فَلِيحَدُهِ النُعمانِ روضُ شقائقِ ولشخره النَا ولِيطَرْفِهِ النَّعمانِ روضُ شقائقِ ولشخره النَا ولِيطَرْفِهِ الخرّالِ إحياءُ الهوى وكذلك الإِقلاد: ومثله قول محيى الدين ابن عبد الظاهر: [الكامل]:

يا مَنْ رأى غنزلان رامنة هل رأى أحيا علوم العاشقين بلحظه ال

# حديث أيامِهِ البقديمُ

وجُـمانُ يـلوحُ أم إغـريـضُ أم ظُبّى سلَّهنَ ظبيٌ غَضِيضُ مسَّها مِسْكُ عَرْفِهِ المفضوضُ عَضَ تفاحِ خدَّه التعضيضُ عَضَ تفاحِ خدَّه التعضيضُ وسُلُوي له جناحٌ مَـهـيضُ والأسي منقوضُ مذ تَـجارَتْ خيولُها مَركُوضُ في يَـدَي وافرِ الأسي مقبوضُ أهييفٌ مَدْمَعي له مخفوضُ واصطباري على جفاهُ يغيضُ

للمُ ذَلِجِينَ النارَ من قَدَحَيْها من طُولِ ما بكتِ الغيومُ عليها شمختُ فخرً الماءُ بين يديها

غَنَّى الحمامُ وطابَتِ الأَنداءُ شمخَ القضيبُ به وخرَّ الماءُ

فيه وأبدعها بغير مشالِ ولشغره النفظام عقد لآلي وكذلك الإحياء للغزالي

باللَّه فيهم مثلَ طَرْف غَزالي غـزالِ والإحـياءُ لـلـغـزالـي ٥٣٥٦ - «أبو المَعالي الرَّحْبي» شَبيب بن عثمان بن صالح، أبو المعالي الفقيه. من أهل رحبة الشام؛ سمع بها الحسين بن محمد بن الحسين بن سَعْدُون الموْصليّ وعبد الله بن عليّ المغربي عن أبي الحسن الواحدي، وقدم بغداد طالباً للعلم وسمع بها أبا الخطاب نصر بن البَطِر والحسينَ بن أحمد بن طلحة النعالي ورزق الله بن عبد الوهاب التميميّ وغيرهم، وحدث باليَسِير سنة ستّ وثمانينَ وأربعمائة.

### الألقاب

ابن شبيب الحنبلي: اسمه أحمد بن حمدان.

ابن شبيب الكاتب: الحسين بن على.

ابن شُبَيْبًا: هبة الله بن رمضان.

ابن الشبيه: علي بن عبد الله.

## شتير

٥٣٥٧ ـ «أبو عيسى الكوفي» شُتَير بن شَكَل بن حميد، أبو عيسى العَبْسي الكوفي. روى عن أبيه ـ ولأبيه صحبة، وسيأتي ذكره ـ وعن عليّ وابن مسعود وحَفْصة وغيرهم؛ توفّي في حدود التّسعين للهجرة، وروى له مسلم والأربعة.

# شجاع

٥٣٥٨ - «أبو الغَنَائم الحَنَفي» شُجاع بن الحَسَن بن الفَضْل، أبو الغنائم الفقيه الحَنَفي. مدرّس مَشْهَد أبي حنيفة؛ كان من أَعيان الفقهاء، عالماً بالمذهب والخِلاف، متديِّناً حَسَنَ الطريقة، روى شيئاً من الأَناشيد عن الشريف أبي طالب الزَّيْنبي، ومولده سنة تسع وسبعين وأربعمائة، وتوقي سنة سبع وخمسين وخمسمائة.

٥٣٥٧ - «الطبقات» لابن سعد (٦/٦٦)، و«طبقات خليفة» (٧٢٣)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/٢٦٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٨٧)، و«جمهرة ابن حزم» (٣٩٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٨٧)، و«تهذيب التهذيب» له (٤/ ٣١١).

۵۳۵۸ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (۱۰/ ۲۰۶)، و«الكامل» لابن الأثير (٧/ ١٦٦)، و«الجواهر المضية» للقرشي (١/ ٥٥٨)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٢/ ٢٤٥).

٥٣٥٩ ـ «الحافظ أبو غالب الذُّهُلي» شُجاع بن فارس بن الحسين بن فارس بن الحسين بن غريب. يتصل بشَيْبان بن ذُهل بن ثعلبة، الحافظ أبو غالب الذَّهْلي السُّهَرَوَرْدي ثم البغدادي الحريميّ؛ نسخ بخطُّه من التفسير والحديث والفقه ما لم ينسخه أحد من الوَرّاقين، كتب بخطه ديوانَ ابن حجّاج سَبْعَ مرّات. قال عبد الوهاب الأَنماطي: قلّما يوجد بلدٌ من بلاد الإسلام إلاَّ وفيه شيءٌ بخط شجاع الذَّهلي. وكان مُفيدَ وقتِهِ ببغداد ثقةً، سمع أبا طالب ابن غَيْلان وعبد العزيز بن على الأُزَجي والأميرَ أبا محمّد بن المقتدر وأبا محمّد الجوهري وأبا جعفر ابن المُسْلِمَة وأبا بكر الخطيب وطبقتَهم ومَنْ بَعْدَهم إلى أن سمِع من جماعة من طبقته؛ روى عنه إسماعيل بن السَّمَرْقندي وعبد الوهاب الأنماطي والسِّلَفي وعمر بن ظفر المغازلي والحافظ محمّد بن ناصر وعبد الله بن محمّد بن أحمد بن النقُور ودهبل بن على بن كارة وغيرهم، ومولده نصف شهر رمضان سنة ثلاثين وأربعمائة، ووفاته في جُمادي الأولى سنة سبع وخمسمائة. ومن شعره: [الطويل]:

> وقائلة إنى رقدت وقد بدا فقلتُ لها إنّ اللّذيذَ من الكَرَى قلت: أحسنُ منه قولُ الآخر: [الطويل]:

> وقالوا انتبه من رَقْدَةِ اللهو والصّبا فقلت: أخلاتي دَعُوني ولذّتي

ومن شعر الحافظ أبي غالب الذُّهلي أيضاً: [مخلع البسيط]:

هيفاء كالبدر في كمالِه أصبح قلبى بها مشوقاً ما وَصْلُها إذ يُرامُ منها قد ذاب جسمى بها فما إنْ

ومن شعره ما يكتب على مِضْرَابِ العود: [الرمل المجزوء]:

أنا في كفّ مهاةٍ أبدأ أسلت بالتحد

لليل الصّبا في العارضَيْن قَتيرُ يحون إذا كان الطلام يُنير

فقد لاحَ صبحٌ في دُجَاك عَجيبُ فإنّ الكَرى عند الصّباح يَطيبُ

> لفَّاءُ كالغُصْنِ في اعتِدالِهُ حَيْرانَ قد لَجَّ في خَبَالهُ إلا مَعَ السنجم في مَسَالِهُ يَبِينُ منه سوى خَيالِهُ

> > ريك ألبات الرجال

٥٣٥٩ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (٩/ ١٧٦)، و«الكامل» لابن الأثير (٦/ ٥١٥)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٢٤٠)، و«العبر» له (١٣/٤)، و«عيون التواريخ» لابن شاكر الكتبي (١٢/ ٤١)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ١٩٤)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٧٦/١٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/

٣٦٠ ــ «أبو الحسن وزير المستعين» شجاع بن القاسم، أبو الحسن الكاتب. كان كاتباً للأمير أوتامش، فولاّه المستعين وزارته، وكان أُميّاً، وكان كاتب يقرأ عليه الكتبَ فيحفظها، فإذا عُرض على المستعين قال: هذا كتابُ فلان يذكرُ فيه كذا وكذا، ويتفق معه على الجواب، وكان أمره يمشي بذلك لعلوِّ يدِ صاحبه أوتامش، ولم يزل على ذلك إلى أن شَغَبَ الأُتراكَ والمغاربة فقتلوه وقتلوا صاحبَه أوتامش سنة تسع وأربعين ومائتين. وكان متألِّهاً طويل الصلاة؛ قرأ يوماً على المستعين أنه اشتُري للمعتزّ والّمؤيّد حمار وَحْشِ بثلاثة دراهم، فأنكر ذلك المستعين، وكان أُحمد ابن أبي الإصبع حاضراً فقال: إنما هو حمارٌ وَحُشّ، فضحك المستعين. ومدحه رجلٌ من الشُّطَّار بشعرِ يقول فيه: [الطويل]:

شجاعٌ لجاعٌ كاتبٌ لاتبٌ معاً «كجلمود صخر حَطّه السيلُ من عَل» أديبٌ لبيبٌ فيه عقلٌ وحكمة عليم لشعري حين أنشد يشهد كريمٌ حليمٌ قابضٌ متباسطٌ إذا جئته يوماً إلى المدح يسمح

خَميصٌ لميصٌ مستمرٌّ مقدَّمٌ كثيرٌ أثيرٌ ذو شمال مهذّب فطين لطين آمر لك زاجر حصيف لصيف حين يخبر يعلم بليغٌ لبيغٌ كلُّ ما شئتَ قلتَهُ لديه وإن تسكتْ عن القول يسكت

فأعطى هذا الشعر لرجلِ طالبيِّ، فلقي به شجاعاً وهو على قارعة الطريق وحوله الناس، فاستوقفه وأنشده الشعر، فضحك وشكره، ودخل على المستعين فرغب إليه في مرهِ فأعطاه عشرة آلاف درهم صلةً وأجرى له ألف درهم راتباً في كلِّ شهر. ودخل يوماً على المستعين وذيلُ قبائِهِ قد تخرَّق، فقال له المستعين: ما هذا يا شجاع؟ فقال: يا أمير المؤمنين داس الكلبُ ذنبي فخرقت قباءه، يريد: دستُ ذنب الكلب فخرق قبائي. وكلَّفه المستعين يوماً قراءة كتاب وكان فيه «حاضر طي» ـ وطيّ قبيلة من قبائل اليمن، وحاضرهم مَنْ حضر منهم ـ فَصَحَّفَه وقال: جا ضِرطى، والضرطُ لغة في الضُّرَاطِ، فضحك المستعين. وكان يوماً في مجلسه فقام رجلٌ فقال: قد سبق من الوزير وعدٌ، وتلاه لي شكر، والوزير حقيق بإنجاز وعدى، وقبول شكرى، وأنشد: [الوافر]:

> أبو حَسَن يزيدُ الملْكَ حسناً جبَانٌ عن مَذَمَّة آمليه أجـلً الـلُّـة فـي عَـلَـنِ وسـرُّ

ويصدقُ في المواعدِ والمقالِ شجاعٌ في العطيّة والنّوالِ فأعطاه الجلالة ذو الجلال

٥٣٦٠ ـ «تاريخ الطبري» (٩/٢٦٣)، و«الكامل» لابن الأثير (٤/ ٣٥٩).

فقال له: وما يدريك أني جبان؟ ولم يفهم معناه، فقال له: أعزَّك الله، إنما قلت إنك تجبن عن البُخُل ولا تبخلُ بشيء، وإلا فأنت شجاع كأسمك، فقال: ما أُعطيك على هذا الشعر شيئاً ولكن على شكرك وميلك، فوقَّع له بألف درهم، ولولا أنه لم يفهم ما أراد بقوله «جبان عن مذمة آمليه» لأَعطاه بدلَ الأَلف ألوفاً.

٥٣٦١ ـ «أخو عُقْبَة الأَسَدي» شُجاع بن وهب، ويقال ابن أبي وهب، ويقال له أخو عُقْبة الأَسَدي. صاحبُ رسول الله على ورسولُه إلى الحارث بن أبي شِمْر إلى غُوطة دمشق، وقيل إلى المنذر بن الحارث بن أبي شِمْر، ومات الحارث عام الفتح، ويقال إلى جَبَلة بن الأَيْهَم، ويقال إلى هِرَقْل مع دحية بن خليفة الكَلبي إلى ناحية بُصْرَى، وهو من مُهاجرة الحبشة، وشهد بدراً، وأمَّره النبيُ على سرية سنة ثمان، وقُتِل يوم اليمامة شهيداً سنة اثنتي عشرة للهجرة وهو ابن بضع وأربعين سنة، وآخى النبيُ عَلَيْ بينه وبين أوْس بن خولي.

٣٦٢ ـ «شجاع بن مخلد» شجاع بن مخلد. توفي سنة خمسِ وثلاثين ومائتين، ووثّقه ابنُ معين، وروى عنه مسلم وأبو داود وابن ماجَه.

٣٦٥ - «أبو بدر الكوفي العابد» شُجاع بن الوَليد بن قَيْس، أبو بَدْر السَّكوني الكوفي العابد نزيل بغداد. روى عن عطاء بن السّائب وليث بن أبي سُليم ومغيرة بن مقسم وقابوس بن أبي ظبيان وخُصيف والأَعمش وموسى بن عُقبة وهشام بن عُرْوة وجماعة، وروى عنه ابنه أبو همام الوليد بن شجاع وأحمد وإسحاق وابن مَعين وأبو عُبيد وعلي بن المديني وأبو بكر الصَّغَاني وسَعْدان بن نصر ويحيى بن أبي طالب ومحمّد بن المنادي وعبد الله بن روح وخَلْق. قال أحمد بن حنبل: صَدُوق؛ وقال ابن سعد: كان كثيرَ الصلاةَ وَرِعاً؛ توفي سنة أربع ومائتين، وروى له الجماعة.

٥٣٦١ ـ «الطبقات» لابن سعد (٣/ ٢٦/١)، و«تاريخ خليفة» (٧٩ ـ ٩٨ ـ ١١١)، و«أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٢٠٠)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٧٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣٨٦)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٣٨).

٥٣٦٢ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ٩٠)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٧٩)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٩/ ٢٥١)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» (١/ ٢١٣)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢١٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣١٢).

٥٣٦٣ - «الطبقات» لابن سعد (٧٦/٢/٧)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٦١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٦١)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» (١/ ٣٧٨)، و«البعبر» للخطيب البغدادي (٩/ ٢٤٧)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» (١/ ٣١٣)، و«العبر» للذهبي (٦١/ ٣٤٥)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٠/ ٢٥٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣١٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/

٥٣٦٤ - «أبو الحسن المُدْلِجي المالكيّ» شُجاع بن محمّد بن سيّدهم بن عَمْرو بن حَديد بن عَسْكر، الإمام أبو الحسن المُدْلِجي المصري المالكي المقرىء. ولد سنة ثمان وعشرين وتوفي سنة إحدى وتسعين وخمسمائة؛ قرأ القراءات على أبي العباس الحُطية وسمع منه ومن عبد الله بن رفاعة وعبد المنعم بن موهوب الواعظ وأبي طاهر السَّلَفي، ولقي من الفقهاء أبا القاسم عبد الرحمٰن بن الحسين الحبَّاب وأبا حفص عمر بن محمّد الذهبي، وقرأ العربيَّة على أبي بكر بن السراج، وصحب أبا محمّد بن برّي وتصدَّر بجامع مصر وأقرأ وحدَّث وانتفع به جماعة، وآخر من قرأ عليه وفاة أبو الحسن علي بن شجاع الضرير.

٥٣٦٥ ـ «سُلطان الدَّوْلة» أبو شجاع سُلطان الدَّولة ابن بهاء الدولة أبي نصر ابن عَضُد الدولة بن بُوَيْه. وليَ السلطنةَ وهو صبيٌّ له عشرُ سنين بعد أبيه بهاء الدولة وبُعِثَتْ إليه الخلع من جهة الخليفة، وتوفي بشيراز رحمه الله تعالى سنة ثلاث عشرة وأربعمائة، وكانت سلطنته ضعيفة.

الصَّدَقة والمعروف، حكي عنها أحمد بن الخصيب قبل وزارته عنها حكاية تدلُّ على صلاحها الصَّدَقة والمعروف، حكي عنها أحمد بن الخصيب قبل وزارته عنها حكاية تدلُّ على صلاحها وجودها أوردها محب الدين بن النجّار في ترجمتها في «ذيل تاريخ بغداد»، وتوفّيت رحمها الله سنة سبع وأربعين ومائتين، وصلّى عليها المنتصر ابن ابنها، وكان ذلك في شهر ربيع الآخر، وقتلُ ولدها المتوكّل في شوال من هذه السنة.

#### الألقاب

الشجاعي الوزير: علم الدين سنجر.

الشجاعي والي الولاة: عز الدين أيبك.

أبو شجاع ظهير الدين: اسمه محمّد بن الحسين، وقد تقدّم في المحمّدين فيطلب ناك.

أبو شجاع الذُّهلي: اسمه فارس بن الحسين.

أبو شجاع الواعظ: محمّد بن المنجح.

٥٣٦٤ ـ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٣٧٢)، و«العبر» له (٤/ ٢٧٦)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٢٣٦)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٢٣٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٣٠٦).

٥٣٦٥ \_ «الكامل» لابن الأثير (٥/ ٩٩٥ \_ ٦٠٠ \_ ٦٥٣)، و(٦/ ٥ \_ ١١).

٥٣٦٦ ـ «المحبَّر» لابن حبيب (٤٣ ـ ٤٤)، و«مروج الذهب» للمسعودي (٧/٥ ـ ٣٥)، و «جمهرة ابن حزم» (٢٤)، و «مختصر التاريخ» لابن الكازروني (١٤٥)، و «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (٣٧٣ ـ ٣٨٠).

## شجر الدز

ولده خليل. كانت بارعة الجمال ذات رأي ودهاء وعقل، ونالت من السعادة ما لم ينله أحد ولده خليل. كانت بارعة الجمال ذات رأي ودهاء وعقل، ونالت من السعادة ما لم ينله أحد في زمانها؛ كان الصالح يحبّها ويعتمد عليها، ولمّا توفّي على دمياط أخفت موته، وكانت تعلّم بخطها مثل علامته وتقول: السلطانُ ما هو طيّب، وتمنعهم من الدخول إليه. وكان الأمراء الخاصكية يحترمونها وملكوها عليهم أيّاماً وتسلطنت وخُطِبَ لها على المنابر إثر قتل السلطان المعظّم ابن الصالح؛ ثم إنها عزلَتْ نفسها، وأقيم في السلطنة الأشرف ومعه في السلطنة أيبك بن المعزّ، ثم لما غارت منه قتلته وقتلت وزيرها القاضي الأسعد، ومات ابنها خليل صبيّاً. وكانت تعلّم على المناشير: «والدة خليل»، وبقيت على ذلك ثلاثة أشهر؛ ثم إنّ مماليك المعزّ أخذوها بعد أن أمنوها وقتلوها سنة خمس وخمسين وستمائة، ووُجِدَتْ مُلقاة تحت القلعة مسلوبة، وَحُمِلَتْ إلى تربةِ بنتٍ لها بقرب السيّدة نفيسة. وكان الصاحب بهاء الدين قد وَزَرَ لها. ولما تيقنتْ أنها مقتولة أودعت جملةً من المال، فذهبت وأخذت جواهر نفيسة كَسَّرَتْها في الهاون. واسمها على الدينار والدرهم، ويقول الخطباء على المنابر بعد الدعاء للخليفة: واحفظ اللهم الجهة الصالحة ملكة المسلمين عصمة الدنيا والدّين أمَّ خليل المستعصمية صاحبة السلطان الملك الصالح.

### الألقاب

ابن الشجري النقيب صاحبُ الأمالي: اسمه هبة الله بن عليّ بن محمّد.

# شحطوه

٥٣٦٨ ـ «الموَسْوِس» شَحطون الموَسْوِس البغداديّ. قال أبو يحيى المهندس: مررت بالمخرَّم يوماً فرأيت شحطون جالساً في الطريق ومعه ابن له، فدنوتُ منهما ودفعتُ إلى الغلام من سُكّر كان معي فأخذه، فقلت له: ما اسمك؟ فقال: سعيد، فقلت: أنت والله يا سعيد كيّسٌ عاقًل، فأقبل عليَّ شحطون فقال: [من المجتث]:

٥٣٦٧ - «العبر» للذهبي (٥/ ٢٢٢)، و«ذيل مرآة الزمان» لليونيني (١/ ٢١)، و«كنز الدرر» للدواداري (٨/ ١١ - ١٢)، و«الخطط» للمقريزي (٢/ ٢٣٧)، و«السلوك» له (١/ ٣٦١)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٤/ ٢٣٧)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٩٩/١٣)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٥٦)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (٢/ ٣٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٦٨)، و«أعلام النساء» لكحالة (٢/ ٢٩٠).

يا شيخ قُلْ لي أهذا مِنَ المهيمن عَدْلُ؟ بان يحون لهذا عقلٌ ومالي عقلُ

قلت: سبحانَ الله من يقول هذا؟ قال: يقوله من يراني على مثل هذه الحالة مطروحاً في الطريق؛ والله يا أخى إنه ليأتي عليَّ وقتٌ لا أدري فيه ما حالي، وما رحمتي لنفسي، إنما أرحم هذا الذي ليست له أمَّ وأبوه على مثل هذه الحال، قلت: فادفعه إليَّ حتى يكون مع صبياني في مثل أحوالهم من التفقُّد والتعهُّد، فبكي ثم قال: [من الطويل]:

أَأْجِعِلُ روحي والذي هو مُؤْنسي يتيماً ولم يَقْدرُ ليَ الموتَ قادرُ لعل ليالينا تروّح كُرْبتي فتدفع عني كلّ ما أنا حاذرُ فلا اليأسُ يستولي عليَّ ولا أُزى جزوعاً ولكني صبورٌ وشاكر قال: فأبكاني، فلما رأى بكائي قال: [ الخفيف]:

أتُرى رحمةً بكيتَ لمن عِنْ لدكَ أم رحمةً بكيتَ لما بي؟! لا تبكّى الجفون منك لهذا بَكُها للوقوف يوم الحساب كلُّ نفسِ تَفْنى ويبقى الذي يُفْ نني ويَجْزي برحمة أو عذاب

قال: ثم قام وحمل ابنه على عنقه، فما جاوز بعيداً حتى تغيّر لونه وطرحه وهام، فهممتُ بأُخْذِ الصبيِّ فقيل لي إنه إنْ رجع ولم يره لم تقم له قائمة، فمضيتُ ولم أعرف

#### الألقاب

ابن الشحنة الشاعر: اسمه عمر بن محمّد بن على.

ابن الشحنة المسند المتأخّر المعروف بالحجّار: اسمه أحمد بن أبي طالب بن نعمة.

ابن شحم الإسكندري: اسمه ظافر بن طاهر.

ابن الشحام الشافعي نجم الدين: عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن نصر.

ابن شُحَانَة: عبد الرحمٰن بن عمر.

ابن أبي الشخباء: الحسن بن عبد الصمد.

ابن الشخير الشاعر: اسمه محمّد بن محمّد بن عبيد الله.

الشريشي القنائي زين الدين: اسمه محمّد بن محمّد بن محمّد (ثلاثة).

## شكاك

وقيل أبو على، وقيل أبو المنذر بن حَرَام، أبو يعلى، وقيل أبو عبد الرحمٰن، الأنصاري؛ شدّاد بن أفس بن ثابت بن ثابت الأنصاري؛ قال عبد الرحمٰن، الأنصاري الخزرجيّ النجّاري. وهو ابن أخي حسان بن ثابت الأنصاري؛ قال مالك: أبو يعلى ابن عمّ حسّان بن ثابت، وقال ابن عبد البَرّ: هكذا قال مالك، وإنما هو ابن أخي حسان لا ابن عمّه؛ وكان ممّن أوتي العلم والحِلْم، له صُحْبَة ورواية، أحدُ سادات الصحابة، وكان إذا دخل الفراش يتقلب على الفراش لا يأتيه النوم فيقول: اللهمّ إن النار أذهبت مني النوم، فيقوم فيصلي حتى يصبح، نزل بيتَ المقدس وتوفي به سنة ثمان وخمسين للهجرة، وروى عنه ابن يعلى بن شدّاد وأبو إدريس الخولاني ومحمود بن لبيد وغيرهم، وروى له الجماعة.

• ٣٧٠ - «الليثيّ شدّاد بن الهادي الليثي ثم العُتْوَاري. حليف بني هاشم؛ وهو مَدَنيّ من بني ليث بن عبد مناة بن كنانة بن خُزيْمة بن مُدْركة بن إلياس؛ قيل: اسمه أسامة، وشدّاد لقب له، والهادي هو عمرو، وإنما قيل له الهادي لأنه كان يوقد النارَ ليلاً لمن سلك الطريق من الأَضياف. وكان شدّاد سلفاً لرسول الله ﷺ، ولأبي بكر لأنه كان تحته سلمى بنت عُمَيْس أخت ميمونة بنت الحارث لأُمّها؛ سكن المدينة ثم تحوّل إلى الكوفة، وذارُه بالمدينة معروفة، وروى عنه ابن أبي عمّار.

۱۷۳۰ ـ «ابن أسِيد» شَدَّاد بن أسِيد. له صحبة، روى حديثه زيد بن الحبَاب عن

٥٣٦٩ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ١٢٤)، و «طبقات خليفة» (٢٠١)، و «تاريخ خليفة» (٢٠٧)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٤٤٤)، و «المعرفة والتاريخ» للفسوي (٢/ ٣٥٦)، و (٢/ ٣٢٠)، و «المعارف» لابن قتيبة (٢١٣)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٢٨)، و «المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ٣٢٩)، و «الجمع بين رجال و «حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/ ٢٦٤)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٩٤٦)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢١١)، و «صفة الصفوة» (١/ ٢٩٦)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٢٩٠)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٨٧)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٢٤٢)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٤٦٤)، و «العبر» له (١/ ٢٢)، و «مرآة الجنان» لليافعي (١/ ٢٤١)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٨/ ٨٨)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٣٩)، و «تهذيب التهذيب» له (٤/ ٢٥١)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ١٤٢).

<sup>•</sup> ٥٣٧٠ - «الطبقات» لخليفة (٢٠)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٢٤)، و «أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٢٤٤)، و «المعارف» لابن قتيبة (٢٨٢)، و «المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ٣٢٦)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٢٨)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٨٩)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٤١)، و «تهذيب التهذيب» له (٣١٨/٤).

٥٣٧١ ـ «طبقات خليفة» (٢٤٨)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٢٥)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٧/ =

عمرو بن قيظي بن عامر بن شدًّاد بن أسيد عن أبيه عن جدِّه أنَّ النبيَّ عَلَيْ قال له: «أنت مُهاجرٌ حبثما كنت».

٣٧٢ - «القِتْبَاني» شدّاد بن عبد الله القِتْبَاني. قدم على رسول الله ﷺ في وفد بلحارثِ بن كعب سنة عشر مع خالد بن الوليد وأسلم وحَسُنَ إسلامه.

٥٣٧٣ - «الجُهَنِي» شدّاد بن شُرَحْبيل الجُهني. شاميّ روى عنه عيّاش بن يونس حديثَهُ عن النبيِّ ﷺ أنه رآه قد وضعَ يمينَه على يساره في الصلاة قابضاً عليها؛ قال أبو علي: ليس لشدّاد بن شرحبيل غير هذا الحديث.

٥٣٧٤ - «الجَزَريّ» شدّاد بن إبراهيم، أبو النجيب الجَزَري. استدعاه الوزير أبو محمّد المهلِّبي فوجده الرسول قد غسل ثيابه، فكتب إليه يعتذر عن الحضور: [السريع]:

> عبدُكَ تحتَ الحبل عُرْيانُ كأنه - لا كان - شيطانُ يخسلُ أُسُواباً كأنَّ البلَى فيها خَلِيطٌ وهو أوطانُ أرق من ديني إنْ كان لي دين كسما للناس أديانُ كأنها حاليَ من قبل أن يُصْبِحَ عندي لكَ إحسانُ يقولُ من يُبْصرني معرضاً فيها وللأقوالِ بُرهانُ عناكب الجيطان قمصان

هذا الذي قد نَسَجَتْ فوقه

قال الحافظ اليغموري: نقلتُها من خطّ السُّلَفيّ.

#### الألقاب

ابن شدّاد القاضي بهاء الدين ابن شدّاد: اسمه يوسف بن رافع بن تميم. ابن شدّاد الكاتب: محمّد بن علي بن إبراهيم.

٣٢٦)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٢٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٨٧)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٣٩).

٥٣٧٢ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٩٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٨٨)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/

٥٣٧٣ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٢٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٣٢٨/٤)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٩٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٨٨)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٤٠).

٥٣٧٤ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (٤/ ٢٦١)، و«بغية الطلب» لابن العديم (٨/ ٢٢١)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٥/ ٢٦٥)، و«دمية القصر» للباخرزي (١٢٦/١)، و«الإكمال» لابن ماكولا (٥/ ٢٤٠)، و ﴿ فُواتِ الوفياتِ \* للكتبي (٧/ ٣٤١).

ابن شدقینی: اسمه فَرَح بن معالي.

ابن شدقيني: محمّد بن معالي.

ابن الشرابي النحوي: اسمه أحمد بن علي بن محمّد.

## شراحيل

٥٣٧٥ ــ «الصَّنعاني» شراحيل بن آده، أبو الأَشعث الصنعاني. من صنعاء دمشق؛ توفي في حدود التسعين للهجرة، وروى له مسلم والأربعة.

٣٧٦ ـ «الجُعْفي» شراحيل الجُعْفي، وقيل فيه شُرَحْبيل. وسيأتي في ذكر شرحبيل إن شاء الله تعالى.

٥٣٧٧ ــ «الكِنْدِيّ» شراحيل بن مُرَّةَ الكنديّ. روى عنه حُجْر بن عديّ، وحديثه عند أبي إسحاق السَّبيعي عن أبي البختري.

٥٣٧٨ ـ «المِنْقَرِيّ» شراحيل المِنْقَرِيّ. له صُحْبَةٌ ورواية عن النبيِّ ﷺ، يُعَدُّ في الشاميّين، روى عنه أبو زيد الهَوْزَني.

٥٣٧٩ \_ «الحَضْرَمِيّ» شراحيل بن زُرْعَة الحَضْرَميّ. قدم في وَفد حضرموت على النبي عَلَيْ فأسلموا.

#### الألقاب

ابن شرّام النَّحْوي: أحمد بن محمّد بن أحمد.

٥٣٧٥ \_ «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٥٥)، و«تاريخ أبي زرعة» (٢٢١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٥٣٧) و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢٢٠)، و «تهذيب ابن عساكر» لبدران (٦/ ٢٦٦)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ٣٥٧)، و «العبر» له (١/ ١٢٣)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣١٩).

٥٣٧٦ \_ انظر الترجمة رقم (٥٣٨٣).

٥٣٧٧ \_ «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٧٣)، و «المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ٣٦٩)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٤٢)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٨٩)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٤٢).

٥٣٧٨ ـ «الجرح والتعديل» للرازي (٤/٣٧٣)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٩٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٩٠)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٤٢).

٥٣٧٩ ـ "الاستيعاب" لابن عبد البر (٦٩٧)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٢/ ٣٨٩)، و"الإصابة" لابن حجر (٢/ ١٤٢).

# شُرَحْبيـل

• ٥٣٨٠ - «ابن حَسَنة» شُرَحْبيل ابن حَسَنة. وهي أُمه، وأبوه عبد الله بن المطاع، أبو عبد الرحمٰن؛ قال ابن عبد البرّ: كان من مهاجرة الحبشة، معدوداً في وجوه قريش، وكان أميراً عى ربع من أرباع الشّام، توفي في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة للهجرة، وروى له ابن ماجَه.

وقيل أبو السمط؛ المحتفظ ابن عساكر: يقال إنّ له صحبة، ويقال لا صحبة له؛ قلت: ذكره ابن عبد البرّ في قال الحافظ ابن عساكر: يقال إنّ له صحبة، ويقال لا صحبة له؛ قلت: ذكره ابن عبد البرّ في كتاب «الاستيعاب» وقال: أَدركَ النبيّ على الله وكان أميراً على حمص لمعاوية، ومات بها سنة أربعين؛ قال ابن عساكر: روى عن النبيّ على حديثاً واحداً وعن عمر وسَلمان وعُبادة بن الصامت وزيد وغيرهم، وروى عنه عمرو ابن الأسود وخالد بن معدان ومكحول وغيرهم. قال البخاري: له صحبة، قلت: وروى له مسلم والأربعة.

٥٣٨٢ - «ابن أوْس» شُرَحْبِيل بن أوْس. وقيل أوس بن شرحبيل؛ حديثُه عن النبي عَلَيْهُ في مَنْ شربَ الخمرَ مثل حديث معاوية: فإن عادَ الرابعةَ فاقتلوه، وهو حديث منسوخ بإجماع، وبقوله عَلَيْهُ: «لا يحلُّ دمُ امرىءِ مسلم إلا بإحدى ثلاثٍ»، وبجَلْدِهِ نعيمانَ أو ابن نعيمان خامسةً؛ فإن كانَ حديثه مرسَلاً فإنه يعضده الإجماع.

۰۳۸۰ - «الطبقات» لابن سعد (٤/ ١/ ٩٤) و (٧/ ١١٨/٢)، و «المحبَّر» لابن حبيب (٤١٠)، و «تاريخ خليفة» (٩٢١ - ١٢٩ - ١٣٨)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٤٧)، و «المعارف» لابن قتيبة (٣٢٥)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٣٧)، و «المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ٣٦٤)، و «جمهرة ابن حزم» (١٦٢)، و «تهذيب ابن عساكر» لبدران (٦/ ٢٠٠)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٢٩٠)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٢٤٢)، و «العبر» للذهبي (١/ ١٥)، و «مرآة الجنان» لليافعي (١/ ٥٧)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٤٣)، و «حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٩٠)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٤ ٢).

۰۳۸۱ «الطبقات» لابن سعد (۷/ ۲/ ٥٥)، و «طبقات خليفة» (۷۸۷)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٤٨/٤)، و «الطبقات» لابن سعد (١/ ٢١٤)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٣٣٨/٤)، و «جمهرة ابن حزم» (٢١٤)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٩٩٦)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢١٨)، و «تهذيب ابن عساكر» لبدران (٦/ ٢٩١)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٩١)، و «الإصابة» لابن حجر (١/ ٢١٣)،

٥٣٨٢ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ١٤٥)، و«طبقات خليفة» (١٦٤)، و«تاريخ البخاري الكبير» (١٠٠/٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٣٧)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ٣٦٦). و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٣٩٠)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٤٣)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١٩٨).

٥٣٨٣ ـ «الجُعْفِيّ» شُرَحْبيل الجُعْفِيّ. قال بعضهم: شراحيل؛ حديثُه في أُعلام النبوة في قصّة السَّلعة التي كانت به، شكاها إلى رسولِ الله ﷺ فنفث فيها ووضع يده عليها ثم رفع يده فلم يُرَ لها أَثْر؛ روى عنه ابنه عبد الرحمٰن.

٥٣٨٤ ــ «الثَّقَفِيّ» شُرَحْبِيل بن غَيلان بن سلمة الثَّقَفِيّ. روى عن رسولِ الله ﷺ في الاستغفار بين كلِّ سجدتَيْن من صلاته، كان أَحَدَ الخمسة رجال من وجوه ثقيف الذين بعثتهم ثقيف بإسلامهم مع عبد يَالِيل، له ولأبيه غيلان صُحْبة.

٥٣٨٥ ـ «ابن ذي الكَلاَع» شُرَحْبيل بن ذِي الكَلاَع. كان من كبار أُمراء الشّام، قُتل مع ابن زياد سنة ستّ وستّين للهجرة.

٥٣٨٦ - «ابن سَعْد المَدَنيّ» شُرَحبيل بن سَعْد المَدَني مولى الأنصار. روى عن زيد بن ثابت وأبي هُرَيْرة وابن عباس وأبي سعيد الخِدْري، قيل: إن مالكاً لم يروِ عنه شيئاً، وقيل كنى عن اسمه، قال ابن عيينة: كان يُفتي ولم يكن أحدٌ أعلمَ منه بالمغازي، ثم احتاج، فكأنّهم اتهموه، وكانوا يخافون إذا جاء إلى الرجل يطلب منه فلم يعطِه أن يقول: لم يشهد أبوك بدراً، رواه ابن المديني عن سفيان. قال أبو حاتم: هو ضعيف الحديث، وقال ابن أبي ذئب: كان متهماً، ومع تعنّت ابن حبّان فقد ذكره في الثّقات، وقال ابن عديّ: هو إلى الضعّف أقرب؛ وتوفى سنة ثلاثٍ وعشرين ومائة، وروى له أبو داود والتّرمذي وابن ماجَه.

" ٥٣٨٧ - «ذو الجَوْشَن» شُرَخبيل بن الأَغُور بن عمرو بن معاوية، ذو الجوشن الضّبابي العامري. وقيل اسمه أوس بن الأعور، الصحابيّ؛ سكنَ الكوفة، وروى عنه أبو إسحاق السّبيعي، وقيل إنه لم يسمع منه وإنما سمع ابنه شمر بن ذي الجوشن عن أبيه. وسُمِّي ذا الجوشن من أجل أن صدره كان نائتاً. وكان ذو الجوشن شاعراً مطبوعاً وله أشعارٌ حسانٌ رثى بها أخاه الصميل بن الأعور، وكان قتله رجل من خَنْعَم يُقال له أنس بن مدرك أبو سفيان في الجاهلية [الطويل]:

وقالوا كَسَرنا بالصميل جناحَهُ فأصبح شيخاً عزُّهُ قد تَضَعْضَعَا

٥٣٨٤ ـ «الطبقات» لابن سعد (٥/ ٣٧١)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٠٠)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٩٢). و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٤٥).

٥٣٨٥ ـ «تاريخ خليفة» (٢٦٣)، و«المحبر» لابن حبيب (٤٩١)، و«مروج الذهب» للمسعودي (٣/ ٢٩٤)، و«العبر» للذهبي (١/ ٧٤ ـ ٧٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٧٤).

٣٥٨٦ - «الطبقات» لابن سعد (٧٢٨/٥)، و«المجرح والتعديل» للرازي (٣٣٨/٤)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢٦٦/٢)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٢٠/٤).

٣٥٨٧ ـ «المعجم الكبير» للطبراني (٧/٣٦٨)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٤٦٧ ـ ٧٠١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٩٠)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٤٣).

كذبتم وبيتِ اللَّه لا تبلغونني فيا راكباً إمّاعرضتَ فَبَلِّغن فمن مبلغٌ عني قبائلَ خَثْعَمِ بأنْ قد تركنا الحيَّ حيَّ ابنِ مدركِ جَزَيْنا أبا سفيانَ صاعاً بصاعِهِ

ولم يكُ قومي قومَ سوءٍ فأجزعا قبائلَ عوها والعمور وألمعا ومَذْحِجَ هل أُخبرتمُ الشأن أَجمعا أحاديثَ طَسْمٍ والمنازلَ بَلْقَعا بما كان أَجْرَى في الحديثِ وأَوْضَعَا

### الألقاب

ابن بنت أشرحبيل: سليمان بن عبد الرحمٰن.

# شرقي

مهه مرائخباري النَسَّابة شَرْقي بن القُطَامي ؛ هو الوليد بن الحُصَين بن جمال بن حبيب بن جابر بن مالك بن عمير بن امرىء القيس بن النعمان بن عامر بن عبد ود بن عوف. ينتهي إلى الحاف بن قضاعة. كان علامة نسّابة أخباريّا، إلا أنه كان ضعيفاً في روايته وكان من أهل الكوفة ، وكنيته أبو المثنى ، وكان أعور ، وكان لا يشرب من النّبيذ إلا قدحاً واحداً. حدّث ابن دُرَيْد ما يرفعه إلى ابن الكلبي قال: كنتُ يوماً عند الشَّرْقي بن القطامي فقال: من يعرفُ منكم أسد بن عبد مناف بن شيبة بن عمرو بن المغيرة بن زيد ، وهو من أشرف الناس بعد رسول الله عليه والسم أبي طالب عبد مناف ، واسم عبد المطلب شيبة ، أسداً وأبوه غائب لما ولدته ، واسم أبي طالب عبد مناف ، واسم عبد المطلب شيبة ، واسم هاشم عمرو ، واسم عبد مناف المغيرة ، واسم قُصيّ زيد . وقال الشرقيّ : دخلتُ على المنصور فقال: يا شرقي علام يزار المرء ؟ فقلت : يا أمير المؤمنين على خلالٍ أربع : على معروفِ سَلَف ، أو مثلِه يَوْتَنَف ، أو قديمِ شرف ، أو عِلْم مُطْرَف ؛ قال غيره : فما وراء ذلك معروفِ سَلَف ، أو مثلِه يَوْتَنَف ، أو قديمِ شرف ، أو عِلْم مُطْرَف ؛ قال غيره : فما وراء ذلك فؤلوع وكلَف .

#### الألقاب

ابن شِرشِير: هو الناشيء الشاعر، اسمه عبد الله بن محمّد.

الشرش: اسمه محمّد بن إبراهيم.

٣٥٨٨ ـ «لسان الميزان» لابن حجر (٧/ ٣٢٢).

### شرفشاه

٥٣٨٩ ـ «الشّافعي» شرفشاه بن ملكداد، الفقيه الشَّافعي. من أهل مَرَاغة، قَدِمَ بغداد وأقام يتفقّه بالمدرسة النَّظَامية حتى برعَ في الفِقْهِ والخِلاف وصار من أَنظر الفقهاء، ثم إنه سافر إلى محمّد بن يحيى إلى نيسابور وأقام بها يدرّس ويناظر ويُفتي، وله تعليقةٌ في الخِلاف مشهورةٌ متداوَلة مُجْمَعٌ على حُسْنها، وتوفى سنة ستّ وأربعين وخمسمائة.

### شرف

٥٣٩٠ ـ «والد الشيخ محيي الدين النَّووي» شَرَف بن مِرَى. هو الحاج شرف والد الشيخ محيي الدين النَّووي رحمهما الله تعالى، توفي بِنَوَى سنة خمس وثمانين وستمائة.

#### الألقاب

ابن شرف القيرواني الشاعر: اسمه محمّد بن أبي سعيد، تقدم ذكره في المحمّدين فليطلبُ هناك.

وابنه: جعفر بن محمد.

شرف السَّادة العَلَوِيِّ: اسمه محمَّد بن عبيد الله.

وانسدني له شعراً كثيراً من البلاليق والأزجال والموشّحات وغير ذلك، وكان عاميّاً مطبوعاً مطبوعاً مطبوعاً مطبوعاً ويستعطي الجوائز ويسترفدهم بأنواع المدائح، وصنّف عدة مصنّفات قليلَ اللَّحٰن يمتدح الأكابر ويستعطي الجوائز ويسترفدهم بأنواع المدائح، وصنّف عدة مصنّفات في مشاشات الخليج والزوائد التي للمصريين والنوادر والأمثال، ويخلط ذلك بأشعاره، وهي موجودة بالقاهرة عند مَنْ كان يتردّد إليهم. وأنشدني لنفسه من أبيات تغزّلِ شذّت عني ولم أحفظ منها إلا قوله: [البسيط]:

الطبيُ تسلحُ في أَرجاءِ لحيته والخصنُ تصفعُه إن ماسَ بالقَدَمِ وتوفّي رحمه الله بعدما تمرَّضَ زماناً في سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة، أو سنة سبع وثلاثين. وأنشدني من لفظه لنفسه بالقاهرة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة:

٥٣٨٩ . «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكى (٧/ ١١٠).

٥٣٩٠ ـ «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٤/ ١٨٤)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٦٠٩/١٣).

٩٩٩ ـ "فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ١٠٠)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٢٨٦).

وصحيح دينك عَلَيّه وأشتهى الإرفاق بيه ويُسباع السقُسرط بَسدري وأصوم شهرين وما آدري فانا أنبت غسرى لاتربحنى خطية طول نهاری لا عَشِیّه اصبر أعطى المثل مثلين ما اعترف لَكُ قط بالدين أنت من اين وانا من اين أو قـــلالـــى بــولــشــيّـــة واستريح من ذي القضية في المعجّل نِصْف رَحْلكُ وأقاسى الموث لاجلك وأصومْ لَكُ شهر طُوبَه ويكونُ من بعض فضلك مِن أنا بين البرية تحث أحكام المشيّة رمنضان خُذ ما تَسيَسسُ الجنيذ في مثلة أفطر بعليى ولا تُعسر ما الربونات بالسويَّة الملى خُذْ منوعاجلْ وامهل المعسر شُويّة ذى حسرور تنذوب القلب ونهار أطول من العام ونا عندي اي من صام رمضان في ذي الأيام ويسكسفس غسئسو الآثسام وجميع كلامي هذا بطريق المصخرية

رَمَ ضَانُ كُلَّكُ فُدُّوَّهُ وأنا في ذا الوقيت مُعسِرُ حتى تروى الأرض بالنيل وأعطك الدرهم ثلاثة وان طلبتني في ذا الوقت فامتهل واربخ ثوابي وتخليني أسَقُّف لك ثلاثين يوم عندى وإن عَــسَـفــتـنــى ذا الأيّــام وانكرك وأحملف وَقُلْ لـك واهرب اقعد في قمامَه واجبي في عيد شوال صومى من بُكره إلى الظهر أنا إلا عَبْد مقهور من زبون نحس مشلي انت جيتْ في وقت لو كان هــــوْن الامـــوز ومـــشــــي وَخُذْ آيِشْ ما سهِّل اللَّه ذاك يحون اللُّه في عُونُه

#### واللَّه يعلم ما في قلبي واللذي لي في الطويَّة

ووضع ابن شرف هذا فيما وضعه حكاية حكاها لي بالقاهرة المحروسة ونحن على الخليج بشق الثعبان في سابع المحرم سنة ثمان وعشرين وسبعمائة وهي: اجتاز بعضُ النحاةِ ببعض الأساكفة فقال: أبيتَ اللعنَ واللعنُ يأباك، رحم اللَّهُ أمَّك وأَباك، وهذه تحيَّة العرب في الجاهلية قبل الإسلام، لكنْ عليك أفضل الصلاة والسلام، والسِّلم والسَّلم، ومثلك من يُعَزّ ويحترم، ويُكرّم ويحتشم. قرأتُ القرءان، و «التيسير»، و «العنوان»، و «المقامات الحريرية»، و «الدرة الألفية»، و «كشّاف» الزمخشري، و «تاريخ الطبري»، وشرحتُ اللغة مع العربية على سيبويهِ، ونفطويهِ وابن خالويهِ، والقاسم بن كُمَيْل، والنَّضر بن شُمَيْل، وقد دعتنى الضرورةُ إليك، وتمثَّلتُ بين يَدَيْك، لعلك تُتْحِفُني من بعض حكمتك، وحُسْن صَنْعَتك، بنعل يقيني الحرَّ، ويدفع عني الشرَّ، وأعرب لك عن اسمه حقيقاً، لأتَّخذك بذلك رفيقاً، ففيه لغاَّتٌ مُؤتَلِفة، على لسان الجمهور مختلفة، ففي الناس، من كنَّاهُ بالمداس، وفي عامة الأُمَم، مَنْ لقَّبه بالقَدَم، وأهل شهرنوزه، سموَّهُ بالسارموزه، وإِني أخاطبك بلغات هؤلاء القوم، ولا إثمَ على في ذلك ولا لوم، والثالثة به أولى، وأسألك أيها المولى، أن تتحفني بسارموزه، أنعم من الموزه، أقوى من الصوّان، وأطول عمراً من الزمان، خالية البواشي، مطبقة الحواشي، لا يتغير عليَّ وَشْيُها، ولا يروعني مَشْيُها، لا تنقلب إن وطئتُ بها جروفاً، ولا تنفلت إن طحتُ بها مكاناً مخسوفاً، ولا تلتوق من أجلى، ولا يؤلمها ثقلي، ولا تمترق من رِجْلي، ولا تتعَوّج، ولا تتلقوج، ولا تنبعج، ولا تنفلج، ولا تَقبُّ تحت الرَّجل، ولا تلصق بخبز الفِجْل، ظاهرُها كالزعفران، وباطنها كشقائق النُّعمان، أخفُّ من ريش الطَّيْر، شديدة البأس على السَّيْر، طويلة الكعاب، عالية الأجناب، لا يلحق بها التراب، ولا يغرقها ماء السّحاب، تصرُّ صَريرَ الباب، وتلمع كالسّراب، وأديمها من غير جراب، جلدها من خالص جلود المعز، ما لبسها ذليلٌ إلا افتخر بها وعزّ، مخروزة كخرز الخردفوش، وهي أخف من المنقوش، مسمَّرة بالحديد مُمَنْطَقة، ثابتةٌ في الأرض الزَّلقة، نعلها من جلد الأفيلة الخمير لا الفطير، وتكون بالنزر الحقير.

فلما أمسكَ النحويُ من كلامه، وثب الإسكافي على أقدامه، وتمشَّى وتبختر، وأطرق ساعةً وتَفَكَّر، وتشدَّد وتشمَّر، وتحرج وتنمَّر، ودخل حانوته وخرج، وقد داخله الحَنق والحَرَج، فقال له النحويّ: جئتَ بما طلبتُه؟ فقال: لا بل بجواب ما قلتَه، فقال: قل وأوجز، وسَجُعْ ورجُز، فقال: أخبرك أيها النحوي أن الشرسا بحَزوى شطبطبات المتقرقل والمتقبعقب، لما قرب من قرى قرق القرنقنقف طرق زرفنات شراسيف قصر القشتبع من جانب الشرشنكل، والديوك تصهل، كنهيق زقازيق الصولجانات والحرفرف الفرتاح يبيض القرقطق والزعربرجو احلبنبُوا يا حيز، من الطيز، بحج بحمندك بشمر دلو خاط الركبنبُو شاع

الجبربر بجفر الترتاح ابن يوشاخ على لؤي بن شمندخ بلسان القرواق مازكلوخ أنك أكيت أرس برام المسلنطح بالشمردلند مخلوط، والزيبق بحبال الشمس مربوط، علعل بشعلعل مات الكركندوش؛ أدعوك في الوليمة، يا تيس تش يا حمار يا بهيمة، أعيذك بالزحواح، وابخرك بحصى البان المستراح، وأوقيك وأرقيك، وأرقيك برقوات مَرَقات قَرْقَراتِ البطون، لتخلص من داء البرسام والجنون.

ونزل من دكانه، مستغيثاً بجيرانه، وقبض لحية النحوي بكفيه، وخنقه بإصبعيه، حتى خَرَّ مغشيّاً عليه، وبربر في وجهه وزمجر، ونأى بجانبه واستكبر، وشخر ونخر، وتقدم وتأخر، فقال النحوي: الله أكبر الله أكبر، ويحك أنت تجننت؟! فقال: لا بل أنت تخرفت؛ والسلام.

قلت: إلا أنه ما ظرف في مقطعها، ولا ملح في مخلصها، وكان ينبغي له أن يكون آخرها حاراً هزازاً حلواً كما لو قال: فقال النحوي: ما هذا العُفّان؟ قال: مثل ذلك الهذيان؟ أو ما أشبه ذلك.

#### الألقاب

ابن الشرقي الحافظ: أحمد بن محمّد بن الحسن.

أخوه: عبد الله بن محمّد بن الحسن.

# شريح

٥٣٩٢ ـ «أبو المِقْدام الحارثي» شُرَيْح بن هانىء الحارثي المَذْحِجِيّ الكوفيّ. أدركَ الجاهلية وروى عن أبيه وعليَّ بن أبي طالب، وكان من أصحابه، وعمر وعائشة وسَعْد وأبي هريرة، وتوفي سنة ثمانٍ وسبعين للهجرة، وروى له مسلم والأربعة، وكنيته أبو المقدام، وقيل إنه توفّى في حدود التسعين.

٣٩٧٥ - «الطبقات» لابن سعد (٢/ ٨٨)، و «طبقات خليفة» (٣٣٧)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٢٨)، و «الطبقات» لابن سعد (٢٠٨)، و «طبقات خليفة» (٣٣٧)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٠٨)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٣٠)، و «جمهرة ابن حبر (١٠٢١)، و «البخمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١٠١٦)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٣١٨)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٩٥)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ٢٠٠)، و «العبر» له (١/ ٨٩٨)، و «تذكرة الحفاظ» له (٩٥/)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣٣٠)، و «الإصابة» له (٢/ ١٦٨)،

٣٩٣ ــ «الصَّائديّ الكوفيّ» شُرَيْح بن النّعمان الصّائديّ الكوفيّ. روى عن أبيه وجدّه، وتوفّي في حدود التسعين، وروى له الأربعة.

٥٣٩٤ ـ «القاضي أبو أُمية» شُرَيْح بن الحارث، أبو أُمية القاضي الكوفي. يقال إنه من أولاد الفُرْس الذين كانوا باليمن، أُدركَ الجاهليةَ وَوَفَدَ من اليمن بعد النبيِّ ﷺ، وولَّى قضاءَ الكوفةِ لعمر، وروى عنه وعن علمِّ وعبد الرَّحمٰن بن أبي بكر، وكان شاعراً راجزاً قائفاً كَوْسَجاً، ولما ولاَّه عمر قضاءَ الكوفة قال: ٱنظر ما تَبَيَّنَ لك في كتاب الله فلا تسألُ عنه أحداً، وما لم يتبيَّنْ لك في كتابِ الله فاتَّبعُ فيه السنَّة، وما لم يتبيّنْ لك في السنَّة فاجتهد فيه رأيك؛ فولى ذلك، وأقام على القضاءِ ستِّين سنة، وجاء أنه استعفى من القضاء قبل موته بسنة، وتوفى سنة سبع وسبعين وقيل سنة ستّ أو ثمان أو تسع وسبعين، أو سنة ثمانين أو اثنتين أو سبع وثمانين، أو ثلاث أو سبع أو تسع وتسعين، وله مائة وثمان سنين، أو وعشر سنين، أو وعشرون سنة. وروى له النَّسائي؛ وهو أحد السادات الطُّلْس؛ وكان مزَّاحاً، دخل عليه عدي بن أَرطاة فقال له: أين أنت أصلحكَ الله؟ قال: بَيْنَكَ وبين الحائط، قال: اسمع مني، قال: قلْ أَسْمَع، قال: إني رجل من أهل الشام، قال: مكان سحيق، قال: وتزوجتُ عندكم، قال: بالرَّفاء والبنين، قال: وأردتُ أن أرحلها، قال: الرجلُ أُحقُّ بأُهلِهِ، قال: وشرطتُ لها دارَها، قال: لا، الشرط لها، قال: فاحكم الآن بيننا، قال: قد فعلت، قال: فعلى من حكمتَ؟ قال: على ابن أُمّك، قال: بشهادة من؟ قال: بشهادة ابن أخت خالك. وروي أن عليَّ بن أبي طالب دخل مع خصم ذَمِّي إلى القاضي شريح فقام له، فقال: هذا أول جورك، ثم أسند ظهره إلى الجدار وقال: أما إن خصمي لو كان مسلماً لجلستُ بجنبه. وتزوّج شريعٌ آمرأةً من بني تميم اسمها زينب فنقم عليها فضربها ثم ندم وقال: [الطويل]:

٥٣٩٣ - «الطبقات» لابن سعد (٦/ ١٥٥)، و«تاريخ البخاري الكبير» (١/ ٢٢٩)، و«الجرح والتعديل» للرازي (١/ ٣٣٣)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢٦٩)، و«المغني في الضعفاء» له (١/ ٢٩٧)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٣٣٠).

٩٩٥٥ - «الطبقات» لابن سعد (٢/٩٥)، و«المحبر» لابن حبيب (٣٠٥)، و«طبقات خليفة» (٣٣٢)، و«تاريخ البخاري الكبير» (١٩٤٤)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (٢/٥٨٦)، و«المعارف» لابن قتيبة (٣٣٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/٣٣)، و«أخبار القضاة» لوكيع (١/٩٨١ - ٤٠١)، و«مروج الذهب» للمسعودي (١/٩٨١)، و«الأغاني» للأصفهاني (١/١٤٤)، و«جمهرة ابن حزم» (٤٢٥)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢٠١)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (٤/٢٧١)، و«طبقات الشيرازي» (٨٠)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٢/٥٠)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/١/ ٣٤٠)، و«تذكرة الخفاظ» للذهبي (٤/١٠)، و«العبر» له (١/٩٨)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٩/١)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/٢٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/٥٨).

رأيتُ رجالاً يضربونَ نِساءَهم فَشَلَتْ يَميني يومَ أضربُ زَيْنَبَا أَاضربها من غيرِ ذنبِ أتت به فما العدلُ مني ضربُ مَنْ ليس مذنبا فزينب شمسٌ والنساءُ كواكبٌ إذا طلعتُ لم تَرَ منهنَ كوكبا

نقلت من مجموع بخطِّ قاضي القُضاة شمس الدين أَحمد بن خَلِّكان رحمه الله تعالى: وعن شريح أنه تقدمت إليه امرأة فقالت: أيها القاضي إني جئتُك مُخاصِماً، قال: فأين خصمكِ؟ قالت: أنت، فأخلى لها المجلس وقال لها: تكلّمي، فقالت: إني امرأة لها إحليل وفرج، فقال: قد كانت لأمير المؤمنين في ذا قصة، ورَّث من حيثُ جاء البول ـ وكان شريح قاضي على بن أبي طالب ـ فقالت له: إنه يجيء منهما جميعاً، فقال لها: مِنْ أين يسبقُ البول؟ قالت: ليس شيء منهما يسبق، يخرجان معاً في وقت، وينقطعان في وقت، فقال: إنك لتخبرين بعجيب، فقالت: أقول أعجبُ من ذلك؛ تزوجني ابنُ عمٌّ لي وأخدمني خادماً فوطئتها فأولدتها، وإنما جئتك لما أولدتها، فقام شريح من مجلس القضاء فدخل على علىٌ فأخبره بما قالت المرأة، فأمر بها على فأدخلت، فسألها عمّا قال القاضي، فقالت: يا أمير المؤمنين هو الذي قال؛ قال: فأَحضرَ زوجها، فقال: هذه زوجتك وابنة عمك؟ قال: نعم، قال: أفعلمت ما كان؟ قال: نعم أُخْدَمْتها خادماً فَوَطِئَتْها فأُولَدَتْها، ووطئتُها بعدَ ذلك، قال له على: لأنت أجسرُ من الأسد، جيئوني بدينار الخادم ـ وكان معدَّلاً ـ وامرأتين، فقال: خذوا هذه المرأة فأدخلوها إلى بيت فألبسوها ثياباً وجرِّدوها من ثيابها وعِدُّوا أُضلاعها من جنبيها، ففعلوا ذلك، ثم خرجوا إليه فقالوا: يا أمير المؤمنين عَدَدُ أُضلاع جانب الأيمن ثمانية عشر ضلعاً وعدد جانب الأيسر سبعة عشر ضلعاً، فدعا الحَجَّامَ فأخذ شعرها وأعطاها حذاء ورداء وألحقها بالرجال، فقال الزُّوج: يا أمير المؤمنين زَوْجَتى وابنة عمى أُلحقتَها بالرجال! ممن أخذتَ هذه القضية؟ فقال له عليٌّ: إني ورثتها من أبي آدم؛ إنَّ حوَّاءَ أمَّنا خُلِقَتْ من آدم، فأضلاع الرجال أقلُّ من أضلاع النساء، وعدد أضلاعها أضلاع رجل، فاخرجوا.

قلت: وقد سقتُ هذا في «شرح لامية العجم» وأوردتُ هناك ما أَمكن إيراده ووجَّهتُ البحثَ فيه.

٥٣٩٥ - «البغدادي الجَوْهَري» شُرَيْح بن النُّعمان البغدادي الجَوْهَري. توفي سنة سبع

<sup>0</sup>٣٩٥ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ٨)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٢٩)، (٩/ ٥٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٥٠)، و«الثقات» لابن حبان (٤/ ٣٥٣)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢/ ٥٧٥)، و«الكاشف» للذهبي (٢/ ٩)، و«العبر» له (١/ ٣٧)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٧٧)، و«تهذيب التهذيب» له (١/ ٣٥٠)، و«شذرات الذهب» لابن حجر (٤/ ٣٥٠)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ٣٥٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٣٨).

عشرة ومائتين، وروى له البخاريّ والأربعة.

٣٩٦ \_ «التَّنُوخي الكوفي» شُرَيْح بن مَسْلَمة التنوخي الكوفي. قال أبو حاتم الرازي: صَدُوق؛ توفّي سنة اثنتين وعشرين ومائتين، وروى له البخاري والنَّسائي.

٥٣٩٧ ــ «ذو اللحية» شُرَيْح بن عامر بن عَوْف بن كعب بن أَبي بكر. ذو اللّحية الكلابي الصّحابي؛ يُعَدّ في البصريين، روى عنه يزيد بن أَبي منصور.

٥٣٩٨ ــ «الحُطَم» شُرَيْح بن ضُبَيْعة. وأُمُّه هند بنت حسّان بن عمرو بن مرثد؛ كان شريحٌ هذا قد غزا اليمن في جموعٍ جَمَعَها من ربيعة، فغنم وسبى بعد حرب كانت بينه وبين كندة أُسِرَ فيها فرغانُ بن مهديّ بن مَعْدِي كَرِب عمّ الأَشعث بن قيس، وأخذ على طريقِ مفازة، فضلَّ بهم دليلهم ثم هرب منهم، ومات فرغان في أيديهم عطشا، وهلك منهم ناس كثير بالعطش، وجعل شريح يسوقُ بأصحابه سوقاً حثيثاً حتى نجوا ووردوا الماء، فقال فيه رُشَيْدُ بن رُمَيض العَنزيّ: [الرجز]:

هدذا أوانُ السدّ فاستدي زِيَمْ لقد لفَّها الليلُ بسواقِ حُطَمْ لييس براعي إبل ولا غننم ولا بحيرار على لحم وضم وضم بات يقاسيها غلام كالزُّلمُ خَدَلَّجُ الساقين خَفَاقُ القدمُ

فُلُقَّب شُريحٌ يومئذ بالحُطَم لقول رشيد فيه هذا الرجز؛ وأدرك الحُطَمُ الإِسلام وأسلم، ثم ارتدَّ بعد وفاة رسولِ الله ﷺ، فخرج في بني عبد قيس بن ثعلبة ومَن اتبعه من بكر بن وائل على الرِّدَّة ومن تأشَّبَ إليه من غير المرتدّين ممن لم يزلْ كافراً، حتى نزل القَطيف وهَجَر واستغوى مَن كان بها من الزَّطّ والسَّنابجة، وبعث بعثاً إلى دَارِين وأَبالة ليجعلَ عبد القيس بينه وبينهم، وكانوا مخالفين له يُمِدّون المسلمين، وآلَ الأمر إلى أن جاءه العلاء بن الحَضْرَمِيّ؛

٥٣٩٦ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٣٠)، و«الجرح والتعديل» للرازي (١٤٦٩/٤)، و «الثقات» لابن حبان (٨/ ٣١٤)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢١٦)، و «تهذيب الكمال» للمزي (٢/ ٥٧٩)، و «الكاشف» للذهبي (٢/ ٩)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣٢٩)، و «تقريب التهذيب» له (١/ ٣٤٩).

٥٣٩٧ \_ ستأتي ترجمته برقم (٤٠١).

٥٣٩٨ ـ «تاريخ خليفة» (١١٦)، و«تاريخ الطبري» (٣/ ٣٠٣)، و«الأغاني» للأصفهاني (١٩٩/١٥)، و«جمهرة ابن حزم» (٣٢٠)، و«شرح الحماسة» للتبريزي (١/ ١٨٥).

وقصَّتُهم طويلة، وآخر الأمر قُتِلَ الحُطَمُ ومات كافراً.

٥٣٩٩ \_ «الحَضْرَمِي» شُوزِيح الحَضْرَمِي. قال ابن عبد ابر: كان من أفاضل الصحابة.

• • ٤٠٠ ـ «ابن أبي وهب» شُرَيْح بن أبي وهب الحميري. قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ لَبَّى حين استوتْ به ناقتُهُ ؛ حديثُهُ عند عمرو بن قيس الملائي عن المحكم بن وداعة اليماني عنه.

٥٤٠١ - «السَّعْديّ» شُرَيْح بن عامر السَّعْدِيّ. من بني سعد بن بكر؛ له صُحبة، ولأه
 عمر بن الخطّاب البصرة فقُتلَ بناحيةِ الأهواز.

#### الألقاب

القاضي شريح النيلي: اسمه عبد الرحمٰن بن الحسين.

أبو شريح الصَّحابي: خويلد بن عمرو.

الشَّريشي شارح المقامات: اسمه أحمد بن عبد المؤمن بن موسى.

الشريشي جمال الدين: محمّد بن أحمد بن محمّد؛ وولده كمال الدين: أحمد بن محمد بن أحمد.

الشريسي القنائي: محمد بن محمّد بن محمّد.

### شريرة

الغناء، وكانت لابن حمدون النديم، فاشتراها من ابنه ابن حمدون النديم أبو بكر محمّد بن الغناء، وكانت لابن حمدون النديم، فاشتراها من ابنه ابن حمدون النديم أبو بكر محمّد بن رائق الأمير بثلاثة عشر ألف دينار، وأخذ منه ابن حمدون ألف دينار على سبيل الدّلالة، ورُزق منها أبو بكر ولداً ولم يعش؛ وقُتل ابن رائق عنها فتزوجها أبو عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان، وتوفيت سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة.

<sup>0</sup>٣٩٩ ـ «الطبقات» لابن سعد (٤/ ٢/ ٧٩)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٣٠)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٣٤)، و «الإصابة» (٤/ ٣٣٤)، و «الإسابة» لابن الأثير (٢/ ٣٩٤)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٤٧).

٥٤٠٠ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٠٢)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٧١).

٥٤٠١ - «جمهرة ابن حزم» (٢٦٥)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٠٢)، و«أسد الخابة» لابن الأثير (٢/ ٣٩٥)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٤٧). وتقدَّمت ترجمته برقم (٥٣٩٧).

٥٤٠٢ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (٦/ ٣٩١).

### شريـــــــــــ

الدولة ابن سَغد الدولة صاحب حلب شريف أبو المعالي سَغد الدولة ابن سَيف الدولة ابن سَغف الدولة ابن سَغف الدولة ابن حَمْدَان. مَلَكَ حلبَ ونواحيها بعد أبيه، طالت أيامه وعرض له قولنج أشفى منه على التَّلَف ثم تماثل، فواقع جارية فلما فرغ بطل نصفُه، فدخل إليه الطبيب فأمر أن تُسْجَر عنده النار في الند والعَنْبر، فأفاق قليلاً فقال له: أرني يدك، فناوله اليسرى، فقال له: اليمنى، فقال: ما تركت لي اليمين يميناً، وكان قد حلف وغدر، وتوفي في شهر رمضان سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة، وتولى بعده أبو الفضائل سعد، وبموتِ سعد انقرض مُلْكُ بني حَمْدان.

#### الألقاب

الشَّريف الناسخ: اسمه محمَّد بن رضوان.

الشَّريف الرَّضِيّ: اسمه محمد بن الحسين.

الشَّريف المرتَضَى أخو الرَّضِيِّ: اسمه علي بن الحسين.

الشَّريفي والى الولاة: اسمه أَقوش.

الشَّريفي حاجب دمشق: اسمه طقتمر.

### شريك

٤٠٤ - «الحَضْرَمي» شَريك بن شَدًاد الحَضْرَمي. أحد العشرة الذين قُتلوا مع حُجْر بعذراء صبراً، وهو من التابعين، وقَتْلَتُهُ في حدود الستين للهجرة.

٥٤٠٥ \_ «المَدني» شَريك بن عبد الله بن أبي نَمِر المَدَنِيّ. ذكره ابن حزم فَوَهَاهُ واتهمه؟ قال الشيخ شمس الدّين: وهذا جهل منه به؛ وقال ابن معين والنسائي: لا بأس به، وتوفي في حدود الخمسين ومائة، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنّسائي وابن ماجه.

٥٤٠٣ ـ «مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٤١٤)، و «زبدة الحلب» لابن العديم (١/ ١٥٥ ـ ١٨١)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٤/ ١٦١)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ١٠٠).

٥٤٠٤ ـ "تاريخ الإسلام" للذهبي (عهد معاوية بن أبي سفيان) ص (٢٣٧).

٥٤٠٥ - «تاريخ خليفة» (٤١٩)، و«طبقات خليفة» (٦٦٥)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٣٦)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٦٣)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢١٣)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢٦٩)، و«المغني في الضعفاء» له (١/ ٢٩٧)، و«سير أعلام النبلاء» له (١/ ٢٥٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣٣٧)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ٣٥١).

٥٤٠٦ ـ «القاضى النَخَعي» شَريك بن عبد الله بن أبي شَريك الحارث بن أوس. القاضي أبو عبد الله النَّخعيّ الكوفيّ الفقيه؛ أحد الأُعلام، مولده سنة خمس وتسعين، وتوفي فيما قيل سنة سبع وسبعين ومائة، قال أبو داود: شريك ثقة يخطى على الأعمش، وقال معاوية بن صالح: سألت ابن حنبل عنه فقال: كان عاقلاً صَدُوقاً محدِّثاً عندي، وكان شديداً على أهل الرَّيْبِ والبِدَعِ. وقال النَّسائي: ليس به بأس؛ قال الشيخ شمس الدين: استشهد به البخاري، وخرَّج له مسلم متابعة، واحتجَّ به النَّسائي وغيره، وروى له الأَربعة. دخل على المهدي فقال له: لا بدّ لك من إحدى ثلاث: إمّا أن تلي القضاء، أو تؤدّب أولادي وتحدّثهم، أو تأكل عندي أكلةً، فقال: الأكلة أخفّ عليّ، فعمل له ألوانَ الأَطعمة من المخّ المعقود بالسكّر، فأكل، فقال الطبّاخ: ليس يفلحُ بعدها؛ قال: فحدَّثهم بعد ذلك وعلَّمهم العلمَ وولي القضاء. ولقد كُتِبَ له برزقِه على الصيرفيّ فمطله وقال: إنك لم تبع به بزاً، فقال: بِل والله بعتُ به ديني. ويقال إنه قال: ما وليتُ القَضاءَ حتى حَلَّتْ لي المِّيتةُ. ذُكر معاوية بِن أَبي سفيان عنده ووُصف بالحلم، فقال شريك: ليس بحليم من سَفِهَ الحقُّ وقاتل عليٌّ بن أبي طالب. وخرج يوماً إلى أصحاب الحديث ليسمعوا عليه فشمّوا منه رائحةً النبيذ فقالوا: لو كانت هذه الرائحة منًا لاستحيينا، فقال: لأَنكم أهل رِيبة. وكان عادلاً في قضائه كثيرَ الصواب سريعَ الجواب، قال له رجل: ما تقول فيمن أراد أن يقنتَ في الصبح قبل الركوع فقنت بعده؟ قال: هذا أراد أن يخطىء فأصاب. وكان له جليسٌ من بني أَميّة، فذكر شريكٌ في بعض الأيّام فضائلَ عليّ رضي الله عنه، فقال ذلك الرجل: نِعْمَ الرَّجلُ عليٌّ، فأغضبه ذلك وقال: أَلعليٌّ يقالُ نِعْمَ الرجل؟ فأمسك حتى سكن غيظه ثم قال: يا أبا عبد الله ألم يقل الله تعالى في الإخبار عن نفسه ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ﴾ [المرسلات: ٢٣]، وقال في أيوب: ﴿إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نَّعْمَ ٱلْعَبْدُ ﴾ [ص: ٤٤]، وقال في سليمان: ﴿ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ﴾ [ص: ٣٠]، أفلا ترضى لعليّ ما رضيَ الله به لنفسه ولأُنبيائه؟! فتنبَّه شريكٌ عند ذلك لوهمه وزادت مكانةٌ الأموي عنده.

<sup>7</sup>٠٠٥ - "الطبقات" لابن سعد (٦/ ٢٦٣)، و"طبقات خليفة" (٣٩٧)، و"المعرفة والتاريخ" للفسوي (١/ ١٥٠ - ١٦٨)، و"تاريخ البخاري الكبير" (٤/ ٢٣٧)، و"المعارف" لابن قتيبة (٥٠٨)، و"الجرح والتعديل" للرازي (٤/ ٣٦٥)، و"أخبار القضاة" لوكيع (٣/ ١٤٩ - ١٧٥)، و"جمهرة ابن حزم" (١٤٥)، و"طبقات الشيرازي" (٨٦)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٩/ ٢٧٩)، و"الجمع بين رجال الصحيحين" لابن القيسراني (١/ ٢١٤)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (٢/ ٢٦٤)، و"الجواهر المضية" للقرشي (١/ ٢٥٦)، و"المغني في الضعفاء" للذهبي (١/ ٢٩٧)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٨/ ٢٧١)، و"تذكرة الحفاظ" له (٢/ ٢٢١)، و"ميزان الاعتدال" له (٢/ ٢٧٧)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (١/ ١٧١)، و"تهذيب التهذيب" له (٤/ ٢٣٣)،

معنت البَلَوِيّ ما البَلَوِيّ شَريك بن عبدة بن مُغيث البَلَوِيّ. حليف الأَنصار؛ هو شريك بن سَحْماء صاحب اللِّعان، نُسب في ذلك الحديث إلى أمّه؛ شهد مع أبيه أُحُداً، وهو أخو البَرَاء بن مالك لأمه، وهو الذي قذفه هلال بن أُميّة بامرأته، وقيل إنه أول من لاَعَنَ في الشام.

معه معنى التَّمِيميّ؛ يقال له صُحبة، قال ابن عبد البَرّ: ويقال إن حديثه مرسلٌ، عن النبيِّ ﷺ: «مَنْ زنى نُزعَ عنه الإيمان»؛ وليس له خَبَرٌ يدل على رؤية أو لقاء، إلا أن خليفة بن خياط ذكره فيمن نزل الكوفة من الصَّحابة.

#### الألقاب

ابن الشصَّاص: اسمه أحمد بن زكريا.

ابن شطرية: اسمه أحمد بن عبد الرحمٰن.

# شُطْي

9.30 - «أمير آل عقبة» شَطّي بن عُبيّة، الأُمير بدر الدين أمير آل عقبة. عَرَبَ البلقاء وحسبان والكَرَك إلى تُخوم الحجاز؛ كان شكلاً تامّاً حسناً، وهو في هؤلاء العَرَب نظير مُهناً، إلا أن مهنا وأولاده أكبر وأوجه عند ملوك مصر، لكن كان شطي يُخْلَعُ عليه الأَطلسُ الأَحمرُ أَيضاً؛ توجَّه إلى قريبِ المدينة النبوية صلوات الله على ساكنها ونزل على بَنِي لام، فلما كانت ليلة عيد الأَضحى سنة ثمانٍ وأَربعين وسبعمائة قال: كتفي كتفي! فأحضرت بعضُ جواريه ناراً وأخمَتْ حديداً وكَوَنْهُ يسيراً، ثم توجَّهت لتعيدَ الحديدَ إلى النار وتعودَ إليه فوجدته قد قَضَى فَحْبَه، رحمه الله تعالى، وأعطي مكانّهُ لولديه أحمد ونُصَير.

#### الألقاب

ابن الشعار: المبارك بن أبي بكر.

٥٤٠٧ - «جمهرة ابن حزم» (٤٤٣)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٠٥)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٩٧)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووى (١/ ١/ ٢٤٤)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٥٠).

٥٤٠٨ - «طبقات خليفة» (٩٢ ـ ١١٠)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٩٣)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٩٨)، و «الإصابة» لابن ٣٦٣)، و «الإصابة» لابن حبد البر (٧٠٤)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٩٨)، و «الإصابة» لابن حبر (٢/ ١٥٠).

٥٤٠٩ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٢٨٧).

الشعّار: مكّيّ بن محمد.

## شغتاي

• 180 - «الفقير القادري» شَعْبان بن أبي بكر بن عمر، الصالح الزاهد الشيخ أبو البركات الإربلي الفقير القادري. صاحب الشيخ جمال الدين ابن الظاهري؛ لازمه مدة وطاف معه يسمع على الأشياخ بمصر والإسكندرية ودمشق، وكان عنده أجزاء من عواليه، وخرَّج له ابن الظاهري مَشْيَخَة، فسمعها منه العلامة تاج الدين الفزاري والكبار؛ سمع من عثمان الشارعي وعلي بن شجاع ومحمّد بن أنجب النعال وعبد الغني بن بنين، وكان يعرف شيوخه ويحكي حكايات حسنة، وتوفّي رحمه الله في شهر رجب سنة إحدى عشرة وسبعمائة عن سبع وثمانين سنة.

ألمَاس. أمير الحاجب الناصري، أو لزمه إلا أنه قريب له؛ لمّا توفّي الأمير شرف الدين أمير حسين بن جندر، وتزوج هذا شعبان ابنته مغل، نجّاه ألماس لأنه كان خالها؛ ولما غضب السلطانُ على ألماس وأمسكه وقتله، أخرج هذا شعبان إلى غَزّة، فأقام بها مدة، ثم لما مات السلطانُ رجع شعبان إلى مصر لأنه كانت له بها قرابة، واتصل الأمير سيف الدين يلبغا السلطانُ رجع شعبان إلى مصر لأنه كانت له بها قرابة، واتصل الأمير سيف الدين يلبغا اليحيوي؛ ثم إنه خرج معه إلى حماة وحلب، وحضر إلى دمشق وهو أمير طبلخاناه، وأقام بها إلى أن جرى ليَلْبُغا ما جرى، فأمسك هو وأخوه يلبغا وجُهِّزوا إلى مصر، ثم أفرج عنه، وبقي في مصر مدة ثم جُهِّز إلى حلب، فأقام بها أميراً مدّة، ثم حضر إلى دمشق في أوائل سنة أربع وخمسين، وأقام بها إلى أن مرض وتوفي رحمه الله في ثالث شهر ربيع الأوّل سنة أربع وخمسين وسبعمائة؛ وترك عليه ديوناً كثيرة، ولم يخلف شيئاً؛ وكان الأمير سيف الدين طقطاي الدوادار قد تزوّج بدمشق في أيام يلبغا بابنة شعبان هذا من ابنة أمير حسين، ثم إنه طقطاي الدوادار قد تزوّج بدمشق في أيام يلبغا بابنة شعبان هذا من ابنة أمير حسين، ثم إنه طقطاي الدوادار قد

معبان بن محمّد بن قلاون، السلطان الملك الكامل الكامل الكامل الملك الكامل الكامل الدين ابن السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور. لما مات أخوه الملك الصالح رحمه الله - على ما تَقَدَّم في ترجمته - قيل إنه أوصى له بالملك بعده لأنه كان

<sup>•</sup> ٥٤١ - «البداية والنهاية» لابن كثير (١٤/ ٦٤)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٢٨٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ٢٦).

٥٤١٢ - «البداية والنهاية» لابن كثير (٢١٧/١٤ ـ ٢١٨)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٢٨٩)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٥٠/١٠ ـ ١٤١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١٥٠).

شقيقه، فاختلفتِ الخاصكيّةُ، ومالت فرقةٌ إلى حاجي أخيه وفرقة إلى شعبان، فذكره الأمير سيف الدين أرغون العلائي للأمير سيف الدين الملك، وكان إذ ذاك نائباً بمصر، فقال له: بشرط أن لا يلعب بالحَمَام، فبلغه ذلك فنقم هذا الكلام عليه. ولما تولّى الملك أخرجه إلى الشام نائباً، ثم إنه سيَّره من الطريق إلى صَفَد نائباً على ما تقدّم في ترجمة الملك و وطلب الأمير سيف الدين طقزتمر نائب الشام ليقره نائب مصر على ما يأتي في ترجمة طقزتمر. وكان جلوسه على كرسيِّ المُلك يوم الخميس بعد دفن الصالح، وحلفوا له يوم الجمعة ثالث عشر شهر ربيع الآخر سنة ستِّ وأربعين وسبعمائة، وحضر الأمير سيف الدين بيغرا إلى الشام ليحلف له أمراء دمشق، فحلفوا له، وأخرج الأمير سيف الدين قماري أخا بكتمر، وأخرج الأمير حسام الدين طرنطاي البشمقدار، وهابه الناس وخافوه، وكان محبّاً للمال، يُخرج الإقطاعات والوظائف بالبذل على ذلك، وعمل لذلك ديواناً قائمَ الذات، وكان يعيّن في المناشير البذلَ وهو مبلغ ثلاثمائة درهم وما فوقها، فما استحسن الناسُ ذلك؛ ولمّا تولّى أنشدني لنفسه جمال الدين محمّد بن نباتة: المخلع البسيط]:

جبينُ سلطانِنا المرجَّى مباركُ الطالعِ البديعِ يا بهجةَ البدرِ إذ تبدَّى هلالُ شَعْبان في ربيع

وكان شجاعاً يقظاً فطناً ذكيّاً، وكان أشقر محدَّد الأَنف أزرقَ العينين ـ على ما قيل لي ـ لم يخلَّ بالجلوس للخدمة طرفَي النهار، مع اللعب واللّهو دائماً، ولو تُرك كان يكون ملكاً عظيماً حازماً. ولم يزل كذلك إلى أن برَّزَ الأُمير سيف الدين يلبغا اليحيوي إلى ظاهر دمشق على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في ترجمته ـ وجرى من الأمراء سيف الدين ملكتمر الحجازي وشمس الدين آقسنقر وغيرهما ما تقدم ذكره في ترجمة أخيه الملك المظفر حاجّي من خَلْعِه وجلوس المَلِك المظفر حاجّي على كرسي الملك في يوم الاثنين مستهل جمادى الآخرة سنة سبع وأربعين وسبعمائة؛ وكان مدة ملكه سنة وسبعة عشر يوماً، وأخرج أخوه حاجي من سجنه وجلس مكانه. حكي لي سيف الدين أسنبغا دوادار الأمير سيف الدين أرغون شاه قال: مددنا السماط على أن يأكله الكامل، وجهزنا طعامَ حاجّي إليه ليأكله في السجن، فخرج حاجي أكل السماط، ودخل الكامل وأكل طعام حاجي في السجن، وهذا أمر عجيب. وقلت في واقعته: السريع]:

بيت قلاوُن سعاداته في عاجل كانت بلا آجل

### حلَّ على أملاكِ للردى دَيْنٌ قد استَوْفاه بالكامل

## شغتة

العَتكي، مولاهم، الحافظ الكبير عالم أهل البصرة في زمانه، بل أمير المؤمنين في الحديث؛ العتكي، مولاهم، الحافظ الكبير عالم أهل البصرة في زمانه، بل أمير المؤمنين في الحديث؛ سكن البصرة من صغره ورأى الحسن وسمع منه مسائل، وروى عن أنس وابن سيرين وإسماعيل بن رجاء وجامع بن شداد وسعيد المقبري وجبلة بن سحيم والحكم وعمرو بن مرة وزبيد بن الحارث وسلمة بن كهيل وقتادة ويحيى بن أبي كثير ومعاوية بن قُرة وأبي جمرة الضبعي وعمرو بن دينار وخلائق. قال الشافعي: لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق، وقال الحاكم: شعبة إمام الأئمة بالبصرة في معرفة الحديث، رأى أنس بن مالك وعمرو بن سلمة الجرمي، وسمع من أربعمائة من التابعين؛ ولد سنة اثنتين وثمانين، وتوفي سنة ستين ومائة، وروى له الجماعة. قال أبو داود: سمعت من شعبة سبعة آلاف حديث، يعني بالمقاطيع. وقد استوعب صاحب «تهذيب الكمال» سائر شيوخ شعبة؛ وقال ابن معين: شعبة إمام المتقين؛ وقال أبو زيد الأنصاري: هل العلماء إلا شعبة من شعبة. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا خالد بن خداش، حدثني جريش ابن أخت جرير بن حازم قال: رأيت شعبة في المنام فقلت: أي خداش، حدثني جريش ابن أخت جرير بن حازم قال: رأيت شعبة في المنام فقلت: أي الأعمال وجدت أشدً عليك؟ فقال: التجوّؤ في الرجال.

### व प्रक्रां

٥٤١٤ - «شعية بن عَرِيض» شعية بن عَريض بن السَّمَوْأُل. أُسلم شعية وعُمَّرَ عمراً

٥١٥٥ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/٨٣)، و «تاريخ خليفة» (٣٠١ - ٤٣٠)، و «طبقات خليفة» (٥٣٥)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٤٤٤)، و «تاريخ واسط» لبحشل (١٢٠)، و «تاريخ أبي زرعة» (١٥٨)، و «المعرفة والتاريخ» للفسوي (٢/ ٢٨٣)، و «المعارف» لابن قتية (١٠٥)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٦٩)، و «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٧/ ١٤٤)، و «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٩/ ٢٥٥)، و «الجمع بين رحال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢١٨)، و «صفة الصفوة» لأبي نعيم (٣/ ٣٢٣)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٤٤٢)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٢٦٤)، و «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٩٣)، و «سير أعلام النبلاء» له (٧/ ٢٠٢)، و «العبر» له (١/ ٢٣٤)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣٣٨)، و «طبقات الشعراني» (١/ ٣٣)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٤٧)،

٥٤١٤ - «الأغاني» للأصفهاني (٢٢/ ١١٢٤)، و«المؤتلف والمختلف» للآمدي (٢١١)، و «التصحيف» للاعسكري (٤١٤)، و «الإكمال» لابن ماكولا (٥/ ٦٧)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٤٣).

طويلاً، مات في آخر خلافة معاوية. لما حج معاوية رضي الله عنه رأى شيخاً يصلّي في المسجد الحرام، عليه ثوبان أبيضان، فقال: من هذا؟ قالوا له: شعية بن عريض، وكان من اليهود، فأرسل إليه يدعوه، فأتاه رسوله فقال: أجب أمير المؤمنين، فقال: أو ليس قد مات أمير المؤمنين؟ قال: فأجب معاوية فأتاه فلم يُسَلِّم عليه بالخلافة، فقال له معاوية: ما فعلتْ أَرضُكَ التي بِتَيْماء؟ قال: يُكْسَى منها العاري وَيُرَدُّ فضلُها على الجار، قال: فتبيعها؟ قال: نعم، قال: بكم؟ قال: بستّين ألف دينار، ولولا خلّة أصابت الحيّ ما أبعتها، قال: لقد أغليت، قال: أما لو كانت لبعض أصحابك لأخذتها بستمائة ألف دينار ثم لم تبالِ، قال: أجل، فإذا بخلتَ بأرضك فأنشدني شعر أبيكَ يرثى نفسه، فقال: قال أبي: [الكامل]:

ولقد ضربت بفضل مالي حَقَّه عند الستاء وهَبِّةِ الأرياح ولقد أخذتُ الحقّ غير مخاصِم ولقد رددتُ الحقّ غير مُلاح وإذا دعيتُ لصعبة سهَّلتها أَدْعيى بافسلحَ تارة ورباح

يا ليتَ شعري حينَ يُذْكَرُ صالحي ماذا يسرّبنني به أنسواحي أيقلنَ: لا تَبْعَدْ، فربّ كريهة فرَّجَتْها بشجاعة وسَمَاحِ

فقال: أنا كنتُ بهذا الشعر أَوْلَى من أَبيك، قال: كذبت ولؤمت، قال: أَمَّا كذبتُ فنعم، وأمَّا لؤمتُ فَلِمَ وكيف؟ قال: لأنك ميَّتُ الحقِّ في الجاهليّة ومَيِّتُهُ في الإسلام، أمَّا في الجاهلية فقاتلتَ النبيِّ ﷺ والوحيَ حتى جعل الله كيدك المردود، وأمَّا في الإِسلام فمنعتَ ولدَ رسولِ الله ﷺ الخلافة، وما أنت وهي وأنت طليق بن طليق؟! فقال معاوية: قد خرف الشيخ فأقيموه، فأُخِذَ بيده فأقيم. وشعية هذا هو الذي يقول: [البسيط]:

يا دارَ سُعْدَى بمِفْضَى تَلْعَةِ النَّعَم حُيّيتِ داراً على الإقواء والعَدم وما بجزعك إلا الوحشُ ساكنةً وهامدٌ من رمادِ القِدْر والحُمَم

عجنا فما كلمتنا الدارُ إذ سُئِلَت وما بها من جواب خِلْتُ من صَمَم

#### الألقياب

أبو الشعثاء: اسمه جابر بن زيد، تَقَدَّمَ ذكره. أبو الشعثاء البصري: اسمه بشير بن نهيك. ابن الشعار كمال الدين: المبارك بن أبي بكر بن حمدان.

الشعبي، إمام أهل الكوفة: اسمه عامر بن شراحيل.

الشعباني الشاعر: اسمه محمد بن محمد بن جمهور.

الشعراني الحافظ: اسمه الفضل بن محمّد.

## شُخلَة

٥٤١٥ ـ «أمير دمشق» شُعْلَة بن بدر، الأمير أبو العباس الإخشيدي. كان بطلاً شجاعاً كثير الاحتكار، غَلَتِ الأسعار في أيّامه، ولي دمشق أيام المطيع لأبي القاسم ابن الإخشيد، وتوفي سنة خمس وأربعين وثلاثمائة.

#### الألقاب

شعلة الموصلى: اسمه محمد بن أحمد بن محمد.

### <del>ं र</del>क्स

مولاهم؛ روى عن هشام بن عروة والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي عمرو بن العلاء ومسعر بن مولاهم؛ روى عن هشام بن عروة والأوزاعي وأبي حنيفة وأبي عمرو بن العلاء ومسعر بن كدام وابن جريج وغيرهم؛ وكان يذهب مذهب أبي حنيفة، وروى عنه الليث بن سعد، وهو أكبر منه، ودحيم وهشام بن عمار وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. ووَثَقَهُ النسائي في جملة من وثقه في أصحاب أبي حنيفة، وتوفّي سنة تسع وثمانين ومائة، وهو معدود في كبار الفقهاء، وروى له البخاريّ ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

21۷ - «كاتب هشام الأُمُويّ» شُعَيْب بن دينار، أبو بشر ابن أبي حَمْزَة الحِمْصِيّ. مولى بني أُميّة، الكاتب صاحب الخطّ المنسوب، وأحد الأَئمة الثّقات؛ كانّ أنيقَ الوراقة والضبط، كتب عن الزّهريّ كتاباً إملاءً من علمه لأجل الخليفة هشام. قال ابن معين: اثبت الناس في الزهري، وتوفى سنة ثلاث وستين ومائة، وقيل سنة اثنتين، وروى له

٥٤١٥ ـ «أمراء دمشق» للصفدي (٤٠).

٥٤١٦ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ١٧٣)، و«طبقات خليفة» (٨١١)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٢٢٣/٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٤١)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢٠١)، و«تهذيب الصحيحين» لابن حجر (٤/ ٣٤١)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣٤١)، و«الجواهر المضية» للقرشي (١/ ٢٥٦).

 $<sup>0810^{-1}</sup>$  "تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٢٢)، و«جمهرة ابن حزم» (٢٣٣)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» (١/ ٢١٠)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (7/77)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (1/787)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (1/787)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (1/787)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (1/787).

الجماعة .

٥٤١٨ ــ «السَّهْمَيّ» شُعَيْب بن محمّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القُرَشي السَّهْمِيّ. من أهل الحجاز، روى عن جدّه عبد الله بن عمرو وابن عمر، روى عنه ابناه عمرو وعمر ابنا شعيب وثابت البناني وغيرهم، وفد على الوليد.

النبي ﷺ كان يخضب بالحناء. والمَعْنِب بن عمرو الحَصْرَميّ. قال ابن عبد البرّ: لا يصحُّ حديثه أن النبي الله المناء.

٥٤٢٠ - «شُعَیب بن مُحْرز» شُعَیب بن مُحْرز الکوفی ثم البصری. روی عنه أبو حاتم
 وأبو زرعة الرازیّان وأبو خلیفة وغیرهم، وتوفّی سنة سبع وعشرین ومائتین.

٥٤٢١ - «المصري» شُعَيْب بن اللَّيث بن سعد، أبو عبد الملك الفهمي، مولاهم، المصري. روى عن أبيه وموسى بن علي، وروى عنه ابنه عبد الملك ويونس بن عبد الأُغلى والربيع بن سليمان بن عبد الحكم الفقهاء، وكان إماماً مفتياً ثقة، توفّي سنة تسع وتسعين ومائة، وروى له مسلم وأبو داود والنَّسائي.

٥٤٢٢ - «أبو صالح الزاهد المدائني» شُعَيْب بن حَرْب، أبو صالح المدائني البغدادي الزاهد نزيل مكة. روى عن عِكْرِمة بن عمّار ومالك بن مغول وشعبة وجماعة، وعنه أحمد بن حنبل والحسن بن الصباح البزّاز ويعقوب الدَّوْرقي ومحمّد بن عيسى المدائني وطائفة سواهم،

٥٤١٨ - «الطبقات» لابن سعد (٥/ ١٨٠)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٢١٨/٤)، و«المعارف» لابن قتيبة (٢٨٨)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٥٦)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٣٢٦)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥/ ١٨١)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١/ ٣٥٦).

<sup>0819 - «</sup>المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ٣٧٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٩٩)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٠٩)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٥٣).

<sup>0</sup> ٤٢٠ - «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٨٦)، و «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢٧٩)، و «تذكرة الحفاظ» له (٤٤٢).

٥٤٢١ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٢٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٥١)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢١١)، و«العبر» للذهبي (١/ ٣٣٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣٥٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٣٥٧).

<sup>0877 - ((144))</sup> و ((1/ ۲۲۲)، و ((1/ ۲۲۲))، و ((1/ ۲۲۷))، و ((1/ ۲۲۷)).

ووثّقه أبو حاتم وغيره، أثنى عليه السريّ السَّقَطي، وقرأ القرءان على حمزة غيرَ مرَّة، وتوفي سنة سبع وتسعين ومائة، وروى له البخاري وأبو داود والنَّسائي.

08۲۳ ـ «القاضي شَعْبَوَيْهِ» شُعَيْب بن سهل، أبو صالح الرازي القاضي شَعْبَوَيْهِ. ولآه أحمد بن أبي دُواد قَضَاء بغداد، وكان من أعيان الجَهْمِيّة وفُضَلائهم، وكان قد كتب على باب مسجده القولَ بخلق القرءان، فوثب قومٌ من ذُغَّار السُّنَّة فأحرقوا بيته ونهبوه، فهرب، وذلك في سنة سبع وعشرين ومائتين، وعاش إلى سنة ستً وأربعين ومائتين.

المغرب رحمه الله تعالى، من حصن منتوجب من أعمال إشبيلية، وساح وسكن بجاية مدة، المغرب رحمه الله تعالى، من حصن منتوجب من أعمال إشبيلية، وساح وسكن بجاية مدة، ثم سكن تلمسان، وكان كبير الصوفية والعارفين في عصره، ذكره أبو عبد الله الأبار ولم يؤرخ له موتاً، وقال: كان من أهل العمل والاجتهاد منقطع القرين في العبادة والنسك، كان آخر كلامه: الله الحيّ، ثم فاضت نفسه؛ توفي نحو التسعين وخمسمائة.

٥٤٢٥ ـ "الحَنفي" شُعَنِب بن إبراهيم بن دكدك السقسيني، أبو سعيد الحنفي. حدّث بمشهد أبي حنيفة بكتاب "مناقب أبي حنيفة" عن مُصَنَّفه أبي عبد الله الحسين بن محمّد بن خسرو البلخي سنة ستَّ وستين وخمسمائة.

٥٤٢٦ - «الشافعي» شُعَنِب بن أَبي طاهر بن كُلَنِب بن مقبل، أبو الغيث الضرير البصري. سكن بغداد وتَفَقَّه بها للشافعيّ على أبي طالب الكرخي وأبي القاسم الفراتي صاحبي أبي الحسن ابن الخلّ، وتولّى الإعادة بالمدرسة الثقتية بباب الأَزْج، وكانت له معرفة حسنة

٥٤٢٣ - «أخبار القضاة» لوكيع (٣/ ٢٧٧ ـ ٣٦٦)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٤٦)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٩/ ٢٤٣)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٣٢٤)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢٧٦)، و«المغني» له (١/ ٢٩٩)، و«بحر الدم» لابن المُبرِّد (٧٥)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٢١٦ ـ ٢٥٠هـ) صفحة (٢٩٢) رقم (٢١٦)، و«تاريخ الطبري» (٩/ ٥٦)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٣/ ٤٩٣ ـ ٤٩٤) ترجمة (٤١٣٦).

٥٣٠٥ - «تكملة الصلة» لابن الأبار رقم (٢٠١٥)، و«جذوة الاقتباس» (٥٣٠)، و«البستان» لابن مريم (١٠٨)، و«نيل الابتهاج» للتنبكتي (١٢٧)، و«عنوان الدراية» للغبريني (٥٥)، و«سلوة الأنفاس» للكتاني (١/ ٣٤٣)، و«التشوف إلى رجال التصوف» للتادلي (٣١٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٣٠٣)، و«طبقات الشعراني» (١/ ١٧٠)، و«نفح الطيب» للمقري (٧/ ١٣٦)، و«تعريف الخلف» للحفناوي (٧/ ١٧٢)، و«شجرة النور الزكية» لمخلوف (١٦٤).

٥٤٢٥ ـ «الجواهر المضية» للقرشي (١/٢٥٦).

٥٤٢٦ - «نكت الهميان» للصفدي (١٦٧)، و «طبقات الشافعية» للسبكي (٨/ ١٥١)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ٩٧)، و «المختصر المحتاج إليه» لابن الدبيثي (٢/ ١٠٢)، و «عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ١٥٢).

بالأُدب، وله شعر وترسل، وكان متديّناً حسن الطريقة محبّاً للخمول، وتوفي سنة ثمان عشرة وستمائة، ومن شعره: [الطويل]:

لعمري لئن أقصتْ يدُ الدهر قُرْبَنَا وَجَذَّتْ بسكِّينِ النَّوى منه أقرانا فإني على العهدِ الذي كان بيننا مقيمٌ إلى أن يقدر اللَّهُ مَلْقَانا قلت: شعر غَثُ رثّ.

٥٤٢٧ ـ «أبو محمّد اليَابُرِي المُقْرىء» شُعَيْب بن عيسى بن علي بن جابر، أبو محمّد الأَشْجَعِيّ اليابري الأَندلسي نزيل إِشبيلية. وكان مقدَّماً في الإِقراء مجوِّداً عارفاً بالعلل، له تصانيف في القراءات ومشاركة في اللغة والعربية، وتوفي سنة ثلاثين وخمسمائة.

٥٤٧٨ ـ «الصَّريفِيني» شُعَيْب بن أيوب الصَّريفيني. صَريفين واسط لا صَريفين بغداد .؛ كان فقيها إماماً مقرئاً مجوداً محدّثاً قاضياً عالماً، روى عنه أبو داود حديثاً واحداً، وتوفي سنة إحدى وستين ومائتين.

0879 ـ «شعيب المغربي» شعيب بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن ميمون المرّي المغربي الأصل. أخبرني الشيخ أثير الدين أبو حيان من لفظه قال: نشأ المذكور بالقاهرة، ومولده بساحل برّ الحجاز بموضع يسمى قبر عنتر، ثاني عشر القعدة سنة ستين وستمائة، هكذا ذكر، وأنشدنا مما ذكر أنه نظمُه: [الكامل]:

هَزُوا الغُصُونَ معاطفاً وقدودا وتقلَّدوا فترى النجوم مباسماً وغدا الجمالُ بأسره في أشرهم فاذا وُلِدْنَ أهلَّة وإذا سرحر وإذا لَوَوْا زَرَدَ العِذار على النَّقا رحلوا عن الوادي فما لنسيمه وذَوَتْ غصونُ البانِ فيه فلم يمسْ

وجَلَوْا من الوَرْد الجَنِيِّ خُدُودا وتبسَّموا فترى الشغورَ عُقُودا فتقاسموه طارفاً وتَلِيدا ن جادراً وإذا حَمَلُن أُسوداً جعلوا اللَّوى فوق العقيق زَرودا أرَجُ ولم أَر في رباه النغيدا طَرباً ولم أسمع به تغريدا

٥٤٢٧ ـ «تكملة الصلة» لابن الأبار رقم (٢٠١٤)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (٣٢٨/١)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢٦٦).

٥٤٢٨ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (٥/ ٢٨)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢٧٥)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٤٨)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٣٤٨/٤).

٥٤٢٩ ـ "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (٢/ ١٠٤)، و"الدرر الكامنة" لابن حجر (٢/ ٢٩٠).

فكأنسا هم بائه وغصوئه وظُبا رباه وظلّه مسدودا نصبوا على ماء العُذَيْبِ خيامَهُمْ فلأجلهم عَذُبَ العذيب ورُوْدا وتحملت ريحُ الصّبا من عَرْفهم مِسكاً يضوعُ به النسيم وعودا قلت: شعر جيّد وله ديباجة.

السيوطي المحتد الأسنائي المولد. قرأ الفقه على أبيه وعلى أبي الحسن على بن محمد السيوطي المحتد الأسنائي المولد. قرأ الفقه على أبيه وعلى أبي الحسن على بن محمد الفقي؛ قال الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوي: أخبرني أنه قرأ النحو على تقي الدين بن الهمام السَّمْهُودي، والفرائض على عطاء الله بن علي الأسنائي، وبحث "المنهاج" في الأصول على ابن عرق ابن عرق السَّمْهُودي، واستنابه والله عنه في الحكم بأسوان، ثم حضر بعد وفاته إلى القاهرة فولاة قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة مكان أبيه، واستمر إلى سنة تسع وعشرين وسبعمائة، ثم ولي أسنا وأدفو، ودرَّس بالمدرستين بأسوان وبالغربَّة بأسنا، وهو خَيْرُ الذات حَسنُ الصفات؛ قال: وشوَّش عليه بعضُ القضاة فلم يقم إلا ثلاثة أشهر أو نحوها وعُزل، ثم أرسل أبو العباس أحمد بن حرمي يذكر عنه قضية، فلم يقم إلا شهراً، وشنّع عليه بأشنع منها؛ وكان في عمل قوص حرمي يذكر عنه قضار الاثنان يقصدان أن يضمًا جهته إلى جهتهما، فصرفا عن العمل، وأضيف إليه من كلِّ جهة من جهات المذكورين جهة إلى جهته، ونظم بعضهم في ذلك: [الكامل]:

إِنَّ الشَّضَاةَ ثلاثةً بِصَعِيدِنَا قد حقَّقوا ما جاءً في الأُخبَارِ قاضٍ بأسنا قد ثَوَى في جَنّة والقاضيانِ كلاهما في النّادِ هذا بحُسنِ صفاتِهِ وفعالِهِ وهما بما اكتسبا من الأوزارِ

وذكر له كمال الدين من هذا النوع وقائعَ عدَّةً ممن يتعرض إليه ويناله أذَى؛ ومولده بأسنا سنة تسع وتسعين وستمائة.

#### الألقاب

الشعيبي: أبو بكر الزاهد.

الشعيري أبو الطيّب: علي بن أحمد.

الشعيري أبو سعيد الشافعي: أحمد بن عبد المنعم.

٥٤٣٠ ـ "الطالع السعيد" للأدفوي (٢٦٠)، و"الدرر الكامنة" لابن حجر (٢/ ٢٩١).

#### شغب

٥٤٣١ - «أم المقتدر» شَغَب أم المقتدر بالله. لم يكن لامرأة بعد زبيدة بنت جعفر من الخير ما كان لها فإنها كانت مواظِبة على صلاح حال الحاج وإنفاذ خزانة الطبّ والأشربة إلى الحرمين، وإصلاح الطرق والحياض والآبار، وكان يرتفع إليها من ضِياعها الخاصة ألف ألف دينار في كل سنة، وتتصدّق بأكثرها، ووقفت وقوفاً كثيرة على مكّة والمدينة. ولما قُتل ولدها المقتدر وأفضت الخلافة إلى القاهر، قَبَضَ عليها وأخذ أموالها وأمر الشهود أن يشهدوا عليها بحلّ وقوفها، فأبث وقالت: شيء وقفته لله لا أرجع فيه، خذوا غيره من أموالي، وعذّبها عذاباً شديداً، ومرضت فلم يخفّف عنها من العذاب، إلى أن هلكت في الاعتقال سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة ـ وهي بالشين والغين معجمتين مفتوحتين وبعدهما باء موحدة ـ .

# الشفاء

من العَدَوِية القُرَشِية» الشّفاء أم سليمان بن أبي حثمة القُرَشِية العَدَوية. من المُبَايعات، كانت من عُقلاء النساء وفضلائهن ، وكان رسول الله على يأتيها ويقيل عندها في بيتها، وكانت اتخذت له فراشاً وإزاراً ينامُ فيه، فلم يزل ذلك عند ولدها حتى أخذه منهن مروان، وقال لها النبي على: "علمي حفصة رقية النملة»، وكان عمر يقدّمها في الرّأي ويرضاها، وروى عنها أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة وعثمان بن سليمان بن أبي حثمة.

٥٤٣٣ - «أخت عبد الرحمٰن بن عوف» الشّفاء بنت عَوْف بن عبد، أخت عبد الرحمٰن بن عوف. هاجرت مع أختها عاتكة أم المِسْوَر بن مخرمة. قال ابن عبد البَرّ: كذا قال الزبيري، وقد قيل إنّ الشّفاء أمّه.

٥٤٣٤ - «الشَّفاء بنت عَوْف» الشَّفاء بنت عَوْف بن عبد بن الحارث بن زُهْرة. قال الزبير

٥٤٣١ - «مروج الذهب» للمسعودي (١٩٣/٥ ـ ٣٠٠)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٦/٢٥٣)، و«مختصر التاريخ» لابن الكازروني (١٧٦ ـ ١٧٢)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ١٧٥)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٣/ ٢٣٩)، و«تاريخ الخلفاء» للسيوطي (٤٠٨).

٥٤٣٢ - «الطبقات» لابن سعد (٨/ ١٩٦)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٦٨)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٢٨٦)، و «الإصابة» لابن حجر (٤/ ٢٨١)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٢/ ٢٨١)، و «الإكمال» لابن ماكولا (٥/ ٢٧).

٥٤٣٣ - «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٧٠)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٤٨٧)، و«الإصابة» لابن حجر (٤/ ٢٨٧).

٥٤٣٤ ـ «الطبقات» لابن سعد (٨/ ١٨٠)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٧٠)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ١٨٧)، و«الإصابة» لابن حجر (٤/ ٣٤٢)، و«الإكمال» لابن ماكولا (٥/ ٢٨٧).

في هذه: أمّ عبد الرحمٰن بن عوف وأم أخيه الأسود بن عوف، وقد هاجرت مع أختها لأمّها الضيزية بنت أبي قيس بن عبد مَنَاف. قال ابن عبد البَرّ، على ما ذكر الزبير: عبد عوف جدّ عبد الرحمٰن أبو أبيه، وعوف جده أبو أمه، أَخُوان ابنا عبد بن الحارث بن زهرة، وكأن أباه عوفاً سمّى باسم عمه عوف بن عبد بن الحارث بن زُهْرة، فانظر في ذلك.

#### الألقاب

ابن شفنين المسند: اسمه محمّد بن عبد الواحد.

شفروة الحنفيّ: رزق الله بن هبة الله.

# شُفَي

٥٤٣٥ \_ «الأَصْبَحيّ» شُفَيّ بن مَاتِع الأَصْبَحيّ المصريّ. يروي عن أَبي هُريرة وعبد الله بن عمرو، وتوفي سنة خمس ومائة، وروى له أبو داود والتَّرمذي والنَّسائي.

## شفيع

2٣٦ ـ «الخادم» شفيع بن عبد الله الخادم المقتدري. كان من الأَعيان، ولأَه المقتدر الرحبة والبصرة، وجميع ما كان يتولاه الحسين بن حَمْدان في رجب سنة ثلاث وثلاثمائة، وتوفي سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة.

#### الألقاب

ابن شقاقا الموصلي: نصر بن الحسين.

ابن الشقاري عماد الدين: يوسف بن أبى نصير.

الشقاق الفرضي: الحسين بن أحمد.

٥٤٣٥ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ٢٠١)، و«طبقات خليفة» (٧٥٦)، و«تاريخ خليفة» (٤/ ٢٦٦)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (٢/ ٥١٣)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٨٩)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ٣٢٧)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (٥/ ١٦٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٣٩٩)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٧٣)، و«تهذيب التهذيب» له (٤/ ٣٦٠)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٩٩).

٥٤٣٦ ـ «الكامل» لابن الأثير (٧/ ٤٨٧)، و«بدائع البدائه» لابن ظافر الأزدي (٣٤٣).

# شُقراق

صالح؛ وكان شقران عبداً حبشياً لعبد الرحمٰن بن عوف، فوهبه لرسولِ الله على، وقيل بل صالح؛ وكان شقران عبداً حبشياً لعبد الرحمٰن بن عوف، فوهبه لرسولِ الله على، وقيل بل اشتراه النبي على من عبد الرحمٰن بن عوف وأعتقه، وقال عبد الله بن داود وغيره: كان رسول الله على قد وَرِثَ شقرانَ مولاه من أبيه، فأعتقه بعد بدر، وأوصى به رسولُ الله على عند موته، فكان في من حَضَرَ غَسْلَ النبي على عند موته. وقال مصعب: وقد انقرض ولد شقران، مات آخرهم بالمدينة في ولاية الرشيد، وكان بالبصرة رجلٌ منهم، ولا أدري أترك عقباً أم لا؛ قال أبو معشر: شهد شقرانُ بدراً، وكان يومئذِ عبداً فلم يُشهَمُ له.

#### الألقاب

ابن شقران: يحيى بن عبد الباقي.

الشقراوي نجم الدين: موسى بن إبراهيم.

ابن الشقيشقة: نصر الله بن مظفر بن أبي طالب.

ابن شقّ الليل المالكي: محمّد بن إبراهيم.

ابن شقشق: الحسين بن المبارك.

ابن شقير النحوي: أحمد بن الحسين.

ابن شقير آخر: المرجّى بن الحسن بن على.

ابن شقير: أحمد بن عبيد الله.

ابن شقير: عمر بن عبد الله.

القاضى شقير: أحمد بن عبد الله.

# سوت به

٥٤٣٨ - «السَّدوسيّ» شَقيق بن ثَوْر السَّدوسي البَصْري. رئيس بكر بن وائل؛ كان حامل

٥٤٣٧ - «الطبقات» لابن سعد (٣/ ١/ ٣٤)، و«طبقات خليفة» (١٥)، و«تاريخ البخاري الكبير» (١٥/ ٢٦٨)، و«المعارف» لابن قتيبة (١٦٦)، و«الجرح والتعديل» للرازي (١٣٨٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٢٤٧)، و«الإصابة» لابن حجر (١٥٣/٢)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٣١٠ ٢٤٠).

٥٤٣٨ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٤٦)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٧٢)، و«جمهرة ابن حزم» =

رايتهم يوم الجمل، وشهد صفّين مع عليّ، وتوفي سنة أربع وستّين، وروى له النّسائي، وسمع شقيق عثمان بن عفان وأباه، وروى عنه أبو وائل وغيره، وقدم على معاوية.

وحدًّث عن الأئمة الأربعة وسعد وابن مسعُود وحُذَيْفَة وأبي موسى وأبي الدَّرداء وسلمان وعمّار وابن الأئمة الأربعة وسعد وابن مسعُود وحُذَيْفَة وأبي موسى وأبي الدَّرداء وسلمان وعمّار وابن عباس وابن الزبير وأبي هريرة وعائشة وأم سلمة وغيرهم، وروى عنه الشَّغبي والحكم ومنصور وأبو إسحاق والأعمش وعاصم والثوريّ وغيرهم، وقرأ على ابن مسعود القرءان. وكان من الأذكياء الحفّاظ والأولياء العبَّاد، وكان ثقة كثير الحديث، توفي في حدود التَسعين للهجرة، وروى له الجماعة.

معروف. حدّ البَلْخِي الصُّوفي» شَقيق بن إبراهيم، أبو عليّ الأَزديّ البَلْخيُ الزاهد. أحد شيوخ التصوّف، صاحب إبراهيم بن أَدْهَم، توفي سنة أربع وتسعين ومائة، له كلامٌ في التوكُل معروف. حدّث عن إبراهيم بن أدهم وأبي حنيفة وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق وغيرهم، وروى عنه حاتم الأَصمّ وابنه محمّد بن شقيق ومحمّد بن أبان البلخي مستملي وكيع وغيرهم؛ وهو من أشهر مشايخ خراسان في التوكُل، ومنه وقع أهل خراسان إلى هذه الطرق. قال له إبراهيم بن أدهم بمكّة: ما بدء أمرك الذي بلّغك إلى هذا؟ فذكر أنه رأى في بعض الفَلُوات طيراً مكسور الجناحين أتاه طائرٌ صحيحُ الجناح بجرادةٍ في منقاره، قال: فتركت التكسُّبَ فاشتغلتُ بالعبادة، فقال إبراهيم: ولم لا تكونَ أنت الطائر الصحيح الذي أطعمَ العليلَ حتى تكونَ أفضلَ منه؟ أمَا سمعتَ عن النبيِّ ﷺ: «اليدُ العليا خيرٌ من اليدِ السُفْلَى؛ ومن علامة المؤمن أن يطلب أعلى الدرجتين في أموره كلها حتى يبلغَ منازلَ الأبرار». فأخذ شقيق يدَ إبراهيم فقبًلها وقال: أنت أستاذنا يا أبا إسحاق. وقال حاتم الأصمّ: كنا مع شقيق في مصاف نحارب الترك في يوم لا تُرَى إلاّ رؤوس تندر ورماح تقصف وسيوف تتقطع، فقال في مصاف نحارب الترك في يوم لا تُرَى إلاّ رؤوس تندر ورماح تقصف وسيوف تتقطع، فقال

<sup>= (</sup>۳۱۸)، و «تهذیب تاریخ ابن عساکر» لبدران (۲/ ۳۳۵)، و «سیر أعلام النبلاء» للذهبي ((7/ 70)، و «تهذیب التهذیب» لابن حجر ((3/ 71))، و «حسن المحاضرة» للسیوطی ((1/ 1)).

<sup>9890 - «</sup>الطبقات» لابن سعد (٦/ ١٢٥)، و«المحبَّر» لابن حبيب (٣٠٥)، و«طبقات خليفة» (٣٥٦)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٤٥)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (٢/ ٧٤٥)، و«المعارف» لابن قتيبة (٩٤٤)، و«تاريخ أبي زرعة» (٦٥٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٧١)، و«جمهرة ابن حزَم» (١٩٦)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧١٠)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٩/ ٢٦٨)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (٤/ ٢٠١)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢١٦)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٣٣٦)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٢٤٧)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٢٧٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٧)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٠٠)، و«سير أعلام النبلاء» له (٤/ ١٦١)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٢٨)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢١٧)، و«طبقات الشعراني» (١/ ٥٤).

لي: كيف ترى نفسك يا حاتم في هذا اليوم؟ تراه مثلما كنت في اللّيلة التي زُفّت إليك المرأتك؟ فقلت: لا والله، قال: لكنّي والله أرى نفسي في هذا اليوم مثلما كنت تلك الليلة، ثم نام بين الصفّين ودرقته تحت رأسه حتى سمعتُ غطيطه. ومات في غزوة كوملان سنة أربع وتسعين ومائة. قال أبو سعيد الخرّاز: رأيت شقيق البلخيّ في النوم فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي، غير أنّا لا نلحقكم، فقلت: ولم ذاك؟ قال: لأنّا توكّلنا على الله عزّ وجلّ بوجود الكفاية وتوكلتم على الله بعدم الكفاية، قال: فسمعتُ الصراخ: صَدَقَ صَدَقَ، فانتبهتُ وأنا أسمعُ الصراخ.

# شكر

ا عده مدة شرَّفها الله؛ أورد للعماد الكاتب: [الخفيف]:

وَصَلَتْني الهمومُ وَصْلَ هَواكِ وجفاني الرُّقادُ مثلَ جفاكِ وحَكَى لي الرسولُ أنك غَضْبَى يا كَفَى اللَّهُ شَرَّ ما هو حَاكِ

### **温上**流

وبعدها لام وهاء - أم إبراهيم بن المهدي، شَكُلة - بالشين المعجمة مفتوحة وسكون الكاف وبعدها لام وهاء - أم إبراهيم بن المهدي. كانت عاقلة لبيبة، بعث المأمون إليها يسألها عن ولدها إبراهيم أين اختفى، وتَهَدَّدَها وَتَوَعَّدها إن لم تدلّهُ عليه، فقالت: يا أمير المؤمنين أنا أُمِّ من أمهاتك فإن كان ابني عصى الله فيك فلا تعصِ الله في، فرقَّ المأمون لها وأمسكَ عنها ولم يراجعها بعد ذلك.

### الألقياب

ابن شكا الحنبلي: اسمه أحمد بن عثمان بن عَلاَّن.

الحافظ شكر: محمد بن المنذر.

١٩٤١ - «جمهرة ابن حزم» (٤٧)، و«شفاء الغرام» للمكي (٢/ ١٩٥)، و«الكامل» لابن الأثير (١٩/١٠)، و«خريدة و«المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (١/ ١٩٠)، و«تاريخ ابن خلدون» (١٠٢/٤)، و«خريدة القصر (قسم شعراء الشام) (٣/ ١٩)، و«دمية القصر» للباخرزي (١/ ٣٠).

٥٤٤٢ ـ «كتاب بغداد» لابن طيفور (١٠١)، و«الأغاني» للأصفهاني (١٠١/١٠)، و«أخبار الراضي بالله» للصولي (١٧ ـ ١٨)، و«جمهرة ابن حزم» (٢٢).

ابن شكر الوزير صفيّ الدين: اسمه عبد الله بن عليّ.

ابن شكر: أحمد بن مقدام.

ابن شكر: يوسف بن عبد الله.

ابن شكيل: أحمد بن يعيش.

الشلوبين النحوي: اسمه عمر بن محمد بن عمر.

شلعلم: جعفر بن عبد الله.

ابن شلبطور: اسمه أحمد بن عبد الله.

الشلمغاني الرافضي: اسمه محمّد بن عليّ.

الشماخي الحافظ أبو عبد الله: الحسين بن أحمد بن محمد.

# الشَّمَاخ

معده عمرو بن جحاش بن بجالة بن ضرار بن سنان بن أمية بن عمرو بن جحاش بن بجالة بن مازن بن تُعلبة بن سعد بن ذبيان. كان اسم الشمّاخ معقلاً، وقيل الهَيْشَم، ومعقل أصحّ، أمه أَنْمَاريَّة من بنات الحَوْشَب، يقال إنهن أنجب نساءِ العرب، اسمها معاذة بنت بُجَيْر بن خَلَف بن إياس. والشماخ مخضرم، أدرك الجاهليّة والإسلام، وقد قال للنبي عَيَّة: [الطويل]:

تعلّم رسولَ اللّه أنّا كأننا أفأنا بأنمارِ ثعالبَ ذي غِسْلِ يعني أنمار بن بغيض، وهم قومه. وهو أحد من هَجَا عشيرتَه وأضيافَه ومنَّ عليهم بالقِرَى. وقال جبل بن جوَّال له في قصة كانت بينهما: [الطويل]:

لَعَمْرِي لَقلَ الخيرُ لو تعلمانِهِ يمنُ علينا مَعْقِلُ ويَن يدُ منيحة عنزِ أو عطاء فطيمةٍ أَلاَ إِنَّ نيلَ الشَّعْلبي زَهيدُ

وللشمّاخ أَخُوان من أبيه وأمه شاعران، أَحدهما مزرّد واسمه يزيد والآخر جزء بن ضرار. وأما محمّد بن سلام فجعل الشمَّاخَ في الطبقة الثالثة، وقَرَنَهُ بالنابغة ولبيد وأبي ذؤيب الهُذَليّ. وقد قال الحطيئة في وصيّته عند موته: أَبلغوا الشمّاخَ أنه أشعر غطفان.

٥٤٤٣ ـ «طبقات ابن سلام» (١٣٢)، و «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (٢٣٢)، و «المؤتلف والمختلف» للآمدي (١٢٨)، و «الأغاني» للأصفهاني (٩/ ١٥٤)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٥٤)، و «خزانة الأدب» للبغدادي (١/ ٢٦٥)، و «لسان العرب» لابن منظور مادة (شمخ)، و «تاج العروس» الزبيدي مادة (شمخ).

والشماخ أَوْصَفُ الناس للحُمُر والقوس والحمار، وأَرجز الناس على البديهة، ومن شعره: [الوافر]:

رأيتُ عَرابةَ الأوسيّ يسمو إلى الخَيْراتِ منقطعَ القرين إذا ما رايعة رُفِعَتْ لمجدِ تلقَّاها عرابة باليمين قال أبو عمرو الكيّس، قال لي أبو نواس: ما أحسنَ الشماخُ في قوله:

عرابة فاشرقي بدم الوتين إذا بلغتني وحملت رخلي ألا قال كما قال الفرزدق: [الوافر]:

عَلامَ تَلَفَّتِينَ وأنتِ تحتي وخيرُ الناسِ كلهم أمامي متى تَردِي الرصافة تستريحي من التَّهجير والدَّبر الدوامي

وأُنشدَ عبدُ الملك بن مروان قولَ الشمّاخ: إذا بلغتني وحملت رحلي... البيت، فقال: بئسَ المكافأة كافأها، حملت رحله وبلّغته بُغْيَتُه فجعل مكافأتها نحرها. وادَّعَتِ ٱمرأةُ الشمّاخ طلاقَها منه، وكانت من بني سُلَيْم إحدى بني حَرَام بن سماك، فنازعته، وحضر قومها واختصموا إلى كثير بن الصَّلْت ـ وكان عثمانُ بن عفَّان أَقْعَدَهُ للنظر بين الناس، وهو رجلٌ من كِنْدَةَ وعدادُه في بني جُمَح ثم عَدَلُوا إلى بني العبّاس ـ فرأى كثير عليهم يميناً، فالتوى الشماخ باليمين يحرضهم عليها، ثم حلف وقال: [الطويل]:

أتتني سُليمٌ قَضُّها وقَضِيضُها تُمَسِّحُ حولي بالبقيع سِبالَها يقولون لي يا أحلف ولستُ بحالفِ أخاتلهم عنها لكيما أنالها

ففرَّجْتُ همَّ النفسِ عني بحلفة كما شَقَّتِ الشقراءُ عنها جِلالَها

### شمخ

٤٤٤٥ ـ «خطيب دَارَيّا» شَمْخ بن ثابت بن عنان بن وافد ـ بالفاء ـ ، أبو على العَرْضِيّ السُّنبسِي، خطيب دَارَيًا. فقية شافعيُّ فصيح قادر على صَوْغ الخطب، سمع بخراسان من محمّد بن فضل الله السلاري ومحمّد بن أحمد البخاري الخوارزمي، وروى عنه ابنه الخطيب والمجد ابن الحلوانيّة وأبو على ابن الخلاّل وغيرهم، وبالإجازة العماد محمد بن البالسي وإبراهيم بن أبي الحسن المخزومي، وتوفي في شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين وستّمائة.

٤٤٤ هـ «النجوم الزاهرة» لابن تغرى بردى (٦/ ٣٤٠).

### الألقاب

ابن الشمحل: عمر بن ثابت.

ابن الشماع الحنفى: اسمه محمد بن عبد الكريم.

الحافظ الشماخي: الحسين بن أحمد.

الشمشاطي الأديب: على بن محمد.

### شمنر

250 - «قاتل الحسين» شَمِرُ بن ذي الجَوْشَن، أبو السّابغة العامري ثم الضّبابي - حيّ من بني كِلاب. كانت لأبيه صُحْبة، وهو تابعيّ، أحد مَنْ قاتلَ الحسينَ رضيَ الله عنه، وحدّث عن أبيه، روى عنه أبو إسحاق السّبيعي، وفد على يزيد مع أهل البيت، وهو الذي احتزَّ رأسَ الحسين على الصحيح، قتله أصحابُ المختار في حدود السبعين للهجرة لمّاخرج المختار وتطلّبَ قَتَلَة الحسين وأصحابَه؛ وإنما سُمِّي أبوه ذا الجوشن لأن صدره كان ناتئاً. قال خليفة العصفري: الذي وَلِي قَتْلَ الحسين شَمِرُ بن ذي الجوشن، وأميرُ الجيش عمر بن سعد بن مالك؛ قال محمّد بن عمر بن حسين: كنّا مع الحسين بن عليّ بنهر كربلاء، فنظر إلى مالك؛ قال محمّد بن عمر بن حسين: كنّا مع الحسين بن عليّ بنهر كربلاء، فنظر إلى من شمر بن ذي الجوشن فقال: صدق اللهُ ورسولُه، قال رسولُ الله عَلَيْ: «كأني أنظر إلى كلبٍ أبقع يلغُ في دماءِ أهل بيتي»؛ وكان شمر أبرص. وقد مرَّ شيء من حديثه في ترجمة الحسين بن عليّ رضي الله عنهما.

٥٤٤٦ ـ «أبو عمرو الهروي اللغوي» شَمِر بن حَمْدويه الهَرَوي، أبو عمرو. أحدُ الأَثبات الثُقات الحُفّاظ للغريب وعلم العرب، رحل إلى العراق في شبيبته وأَخذ عن ابن الأَعرابي وعن جماعة من أصحاب أبي عمرو الشَّيْبَاني وأبي زَيْد الأَنصاري وأبي عُبَيْدَة والفرّاء، منهم الرِّياشي

<sup>0880 - «</sup>الطبقات الكبرى» لابن سعد (٥/ ١٦٣)، و«تاريخ الطبري» (٥/ ٢٨)، و«تاريخ خليفة» (٣٣)، و«المعارف» لابن قتيبة (٢٨٠)، و«جمهرة ابن حزم» (٢٨٧)، و«المحبر» لابن حبيب (٣٠١)، و«اللباب» لابن الأثير (٢/ ٢٥٨)، و«الكامل في التاريخ» له (٣/ ٣٠٣) و(٤/ ٣١)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٧/ ٢٨)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٥/ ٣٣٦)، و(٢/ ٥٤)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢٨٠)، و«تاريخ الإسلام» له وفيات أسنة (٢١ ـ ٨٠) صفحة (١٢٥) رقم (٢٤)، و«العقد الفريد» لابن عبد ربه (٣٥٥)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٣/ ٥٠٤) رقم (٤١٥).

٥٤٤٦ - "إنباه الرواة" للقفطي (٢/ ٧٧)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (٢٦٦)، و"معجم الأدباء" لياقوت (٤/ ٢٦٦) و"نبادي (١٣٥)، و"البلغة" للفيروز (٢٦١)، و"نزهة الألبًاء" للأنباري (١٣٥)، و"البلغة" للفيروز آبادي (٩٤).

وأبو حاتم السجستاني، وتوفّى سنة خمس وخمسين ومائتين، وأَلْفَ كتاباً كبيراً ابتدأه بحرف الجيم وطوَّلُهُ بالشواهد والروايات الجمّة وأودعه تفسير القرءان وغريب الحديث، ولم يسبق إلى مثله؛ ولمّا كمل الكتاب في حياته ضنَّ به فلم يبارك الله له فيما فعله حتى مضى لسبيله، فاختزل بعض أقاربه ذلك الكتاب، وقيل: اتَّصل أبو عمر بيعقوب بن الليث الأمير، فخرج معه إلى نواحي فارس، وحمل معه كتاب الجيم، فطغى الماء من النهر على معسكر يعقوب وغرق في جملة ما غرق؛ قال أبو منصور الأزهري: أدركت من ذلك الكتاب تفاريقَ أجزاء فتصفحت أبوابها فوجدتها على غاية من الكمال. وله أيضاً: «كتاب غريب الحديث» كبير جدّاً، و «كتاب السلاح» و «كتاب الجبال والأودية».

### الش⊶ركل

٥٤٤٧ ـ «ابن شريك اليربوعي» الشَّمَرْدَل بن شريك بن عبد الله، من بني يَرْبُوع. كان على عَهْد جرير والفرزدق شاعراً من شعراء تميم، وقد كان أُخرِج هو وإخوته، وحَكَم ووائل وقُدَامة، إلى خراسان مع وكيع بن أبي سود، فبعث وكيع أخاه وائلاً في بعثٍ لحرب الترك، وبعث قدامة وحكماً إلى سجستان، فقال الشمردل: أيها الأمير إن رأيتَ أن تنفذنا معاً في وجهٍ واحدِ فإنّا إذا اجتمعنا تعاونًا وتناصرنا، فلم يفعل وأنفذهم إلى وجوه مختلفة، فلم يلبث أن جاء نعي قُدامة من فارس ثم تلاه نعي وائل بعد ثلاثة أيام، فقال يرثيهما: [الطويل]:

أعاذلَ كم من لَوْعَةٍ قد شَهِدْتُها وغُصَّةِ حُزْن في فراقِ أخ جَزْكِ إذا وقفت بين الحيازيم أسدفَت عليَّ الضحى حتى يبيِّنني أهلي وما أنا إلاّ مشلُ من ضُربت لـه

وهي طويلة. وقال يرثى وائلاً، وهي من مختارات المراثي: [الطويل]: لعمري لئن غالَتْ أخى دارُ فرقةٍ وحلَّتْ به أَثقالها الأرضُ وانتهى لقد ضُمِّنَتْ جَلْدَ القِوى كانَ يُتَّقَى

وآبَ إلىنا سَيْفُهُ ورواحلُهُ بمثواه منها وهو عفٌّ مآكلُهُ به جانبُ الثغر المَخُوفِ زلازلُهُ

أسى الدهر عن إبْنَيْ أب فارقا مثلي

إلى اللَّه أشكو لا إلى الناس فَقْدَهُ سَقَى جَدَثاً أعراف غمرة دونه

ولوعة حُزْنِ أوجع القلب داخلية وبيبشة ديمات الربيع ووابله

٥٤٤٧ ـ «الأغاني» للأصفهاني (١٣/ ٣٥٢)، و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (٩٩٣)، و«المؤتلف والمختلف» للآمدي (٢٠٥)، و «تاج العروس» للزبيدي، مادة (شمل).

بمَثْوَى غريبِ ليس منا مَزَارُهُ بدانِ ولا ذو الوهُ إذا ما أتى يومٌ من الدَّهْرِ دونه فحياً في عنا شَ تحية مَنْ أَدَى الرسالةَ حُبُبت إليه ولم ترجعُ وهى طويلة أيضاً. وجاءه نعى أخيه حَكَم أيضاً فقال: [الوافر]:

يقولونَ احتسبْ حَكَماً وراحوا وقبل فراقِه أيقنتُ أنّي أخ لي لو دعوتُ أجابَ صوتي فقد أفنى البكاءُ عليه دَمْعي

بدان ولا ذو الود منًا مُواصِلُهُ فحيّاك عنا شَرْقُهُ وأصائلُهُ إليه ولم ترجع بشيء رسائلُهُ ضاً فقال: [الداف]:

بابيض لا أراهُ ولا يسراني وكل بني أب متفرقان وكنت مجيبه أنّى دعاني ولو أنّى أموتُ إذن بَكاني

### شمغوق

مععده والعين المهملة . أبو ريحانة السمعون ـ بالغين المعجمة والعين المهملة ـ ، أبو ريحانة الأزدي . ويقال الأنصاري ، ويقال القُرَشي ؛ قال الحافظ ابن عساكر : والأصح أنه أزدي ؛ له صحبة ورواية ، روى عنه عبادة بن نُسَي وشهر بن حوشب ومجاهد بن جبر وغيرهم ، وهو ممن شهد فتح دمشق واتخذ بها دارا ، وسكن القدس بعد ذلك ، وغزا مع رسولِ الله على وحرسه ودعا له ، وكان مرابطا بالجزيرة بميًافارقين . وقال فروة الأعمى مولى سعد بن أبي أُمية المغربي ، قال : ركب أبو ريحانة البحر وكان يخيط فيه بإبرة معه ، فسقطت إبرتُه في البحر فقال : عزمتُ عليك يا ربّ إلا رددت إبرتي علي ، فظهرت حتى أخذها ؛ قال : واشتد عليهم البحر ذات يوم وهاج ، فقال : اسكن أيها البحر فإنما أنت عبد حَبشِي ، فسكن حتى صار كالزيت .

## شمس الضحى

0889 - «الواعظة» شمسُ الضَّحَى بنت محمّد بن عبد الجليل بن محمّد الساوي، الواعظة البغدادية. كانت زاهدة متعبّدة، صحبت الشيخ أبا النجيب السُّهْرَوَرْدِي، وسمعت معه الحديث من أبي منصور سعيد بن محمّد بن الزرّاد، وروت شيئاً يسيراً، وتوفّيت سنة ثمان وثمانين وخمسمائة.

٥٤٤٨ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٦٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٨٨)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧١١)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٣٤٣)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٥٦)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٢/ ٣٦٥).

٥٤٤٩ \_ «أعلام النساء» لكحالة (٣٠٧/٢).

#### شمسة

• ٥٤٥ - «الموصلية» شَمْسَة المَوْصِلِية. أخبرني من لفظه الشيخ أثير الدين أبو حيان، قال: كانت المذكورة شيخةً عالمة، أنشدنا أبو الطاهر أحمد بن أبي القاسم حمزة بن عبد السّلام بن عبد الكافي القرشي قال: أنشدَتْنا شَمْسة: [الكامل]:

هيفاء إن قال الشباب لها انهضى قالت روادفها اقعدى لا تفعلى

وتميسُ بين مُعَضْفَر ومزعفر ومكفَّر ومعنبر ومصندلِ كَــبَــهَــارَةِ فــى رَوْضَــةِ أو وَرْدَةٍ في جونةٍ أو صورة في هيكل

#### الألقاب

شمس الأئمة: إسماعيل بن الحسن.

شمس الأئمة: بكر بن محمد.

شمس الشموس صاحب الألموت: خسرو.

شمس الشرف الخوارزمي: محمود بن عزيز.

شمس العرب: اسمه عبد العزيز بن النفيس.

شمس الملوك: إسماعيل بن بوري.

شمس الملك: نصر بن إبراهيم،

شمس الملوك: إبراهيم بن رضوان.

ابن شمس الخلافة الأديب الكاتب: اسمه جعفر بن محمّد بن مختار، تقدم في حرف الجيم في مكانه.

#### شملة

٥٤٥١ ـ «المتغلِّب على بلاد فارس» شملة التُّركماني. كان قد تغلَّب على بلاد فارس، واستحدثَ قلاعاً، ونهب الأُكراد والتُّركمان، وبدَّع وقويَ على السلجوقيَّة، وتمَّ له الأمر أكثرَ من عشرين سنة، إلى أن نهض إلى قِتال بعض التركمان، فتهيَّؤوا له، واستعانوا بالبهلوان

٠٥٤٥ \_ «نزهة الجلساء» للسيوفي (٦٠).

٥٤٥١ - «المنتظم» لابن الجوزي (١٠/ ٢٥٥)، و«العبر» للذهبي (٢١١/٤)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (۲۲/ ۲۹۱)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٢٣٧).

إلدكز، فالتقوا وأُخذ أسيراً هو وولده، ومات بعد يومين سنة سبعين وخمسمائة، وكان جبَّاراً ظالماً غاشماً.

## شمول

معول عافور الإخشيدي شمول، الأمير أبو الحسن مولى كافور الإخشيدي. ولي نيابة دمشق سنة ثمان وخمسين، فلما بلغه مسير جعفر بن فَلاح من قِبَل جَوْهَر المغربيّ إلى الشام ليملكه، استخلف على دمشق غلامه إقبال وتوجّه لقتال جعفر منحازاً إلى الأمير حسن بن عبد الله بن طغج؛ والتقى الجمعان، وانهزم حسن وجنوده، وانضم في الحال شمول إلى جوهر مخامراً، فأمّنه واستعمله على دمشق، وتوقي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة.

#### الألقاب

أبو الشَّمَقْمَق الشاعر: اسمه مروان بن محمّد.

أبو الشَّمْلَيْنِ النحويِّ: محمَّد بن زيد.

ابن شمعية الشاعر: أحمد بن محمد.

ابن الشمعي: عبيد الله بن أحمد.

الشميساطي: علي بن محمّد بن يحيى.

شميم الحلي الأديب: اسمه علي بن الحسن بن عنتر، يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف العين في مكانه.

ابن شَنبوذ: اسمه محمّد بن أحمد بن أيوب، تقدّم ذكره في المحمدين.

شنشيل الناصر: عبد الرحمٰن بن الحاجب [محمد بن] أبي عامر، يأتي ذكره في حرف العين في مكانه.

ابن شنطير الحافظ: اسمه إبراهيم بن محمّد بن حسين.

## شهاب

٥٤٥٣ - «ابن شُرْنُفَة» شِهاب بن شُرْنُفة - بالشين المعجمة والراء والنون والفاء -

٥٤٥٢ ـ "إتعاظ الحنفا" للمقريزي (١/٣٣١).

٥٤٥٣ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٣٦)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٦٢)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (١/ ٢٨٢)، و«الجامع في الجرح والتعديل» للنوري (١/ ٣٨٢)، و«الثقات» لابن حبان (٦/ ٤٣٣)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٢٨)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات سنة (١٧١ ـ

المجاشعيّ البصريّ. أحد القرّاء الكبار، قرأ على هارون بن موسى الأُعور، وكان من سادة العبّاد، وتوفّي في حدود الثمانين ومائة.

٥٤٥٤ ـ «شهاب بن عباد» شِهاب بن عباد، أبو عمر العَبْدي الكوفي. سمع الحمَّادَيْن وشريكاً وإبراهيم بن حميد الرؤاسي وجماعةً، وروى عنه البخاري ومسلم، وروى التُرمذي والنَّسائي عن رجل عنه، وإسماعيل سمّويه وأحمد بن أبي عزرة الغفاري وإبراهيم بن شريك الأسدي وآخروَن، وكان ثقة ثبتاً، توفي سنة أربع وعشرين ومائتين.

٥٤٥٥ ـ «العصري» شِهاب بن عبّاد العَبْدي العَصري. تابعي يروي عن ابن عباس وابن عمر، وروى عنه ابنه هود العصري ويحيى بن عبد الرحمٰن ولم يخرّجوا له.

٥٤٥٦ ـ «المحسني» شِهاب بن عليّ بن عبد الله، الشيخ المبارك أبو علي المحسني. رجل أُميَّ مقيم بتربة الفارس أقطاي بظاهر القاهرة. روى الكثير عن ابن المقيّر وابن رواج، وتفرّد بأجزاء، وأخذ عنه الشيخ شمس الدين والواني وقاضي القضاة تقيّ الدين السُّبْكي وابن الفخر وابن شامة وطائفة، وتوفّي سنة ثمان وسبعمائة.

وباء ثانية الحروف وألف ونون ـ قرية من قرى همذان، أبو الضوء؛ سمع منه جماعة منهم أبو سعد السمعاني وأبو الوقت وغيرهما. قال ابن النجار: كان عَسِراً في الرواية، إذا أتاه طالب الحديث يلعن أباه كيف سمّعه، فما شعرنا به إلا وقد صمد نفسه للإقراء، فعجبنا من ذلك وسألناه عن السبب فقال: رأيت والدي في النوم يعاتبني ويقول: اجتهدتُ حتى ألحقتُكَ بأهلِ

 $<sup>^{(17)}</sup>$  و«العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل ( $^{(17)}$ )، و«التاريخ لابن معين برواية الدوري» ( $^{(17)}$ )، و«العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن حنبل ( $^{(1)}$ )، و«المشتبه» للذهبي ( $^{(1)}$ 00) و«تاريخ الطبري«( $^{(1)}$ 00)، و«المؤتلف والمختلف» للدارقطني ( $^{(1)}$ 00)، و«السان الميزان» لابن حجر ( $^{(1)}$ 00، 0، 0، 0، 0، 0، 0، 0، 0) رقم ( $^{(13)}$ 1. والمجاشعي: بوزنه والشين معجمة وبعدها مهملة إلى مجاشع بطن من تميم وجد. انظر: «لب اللباب» للسيوطي ( $^{(1)}$ 10)، رقم ( $^{(1)}$ 10).

٥٤٥٤ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٣٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٦٣)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢٨٢)، و«الثقات» لابن حبان (٨/ ١٤٣)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢/ ٥٩٠)، و«تهذيب» له (١/ ٥٩٠).

٥٤٥٥ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٣٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٣٦٣/٤)، و«الثقات» لابن حبان (٤/ ٣٦٣)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢١٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣٦٨)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ٣٥٥).

٥٤٥٦ ـ «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٤٨٥)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٢٩٢).

٥٤٥٧ ـ «معجم البلدان» لياقوت، مادة (شوذبان).

العلم وحَمَلَةِ حَدِيثِ النبيِّ ﷺ فتسبّني على ذلك؟ لا جزاك الله خيراً! فانتبهت وآليت أن لا أمنع أحداً سماع شيءٍ.

### الألقاب

ابن شهدانكه: اسمه عبد المحسن بن محمد.

ابن شهيد: عبد الوهاب بن محمد.

## شهــدة

البغدادي الإبري. الكاتبة فخر النساء مسندة العراق؛ كانت ذات دين وورع وعبادة، سمعت الكثير وعُمَّرت، وكانت تكتب خطاً مليحاً، وتزوجت ببعض وكلاء الخليفة، وعاشت مخالطة الكثير وعُمَّرت، وكان لها بِرِّ وخير، وقاربت المائة، وتوقيت سنة أربع وسبعين وخمسمائة، الدار وأهل العلم، وكان لها بِرِّ وخير، وقاربت المائة، وتوقيت سنة أربع وسبعين وخمسمائة، وصُلي عليها بجامع القصر، وأزيل شباك المقصورة لأجلها. وكانت تكتب على طريق الكاتبة بنت الأقرع، وما كان في زمانها مَنْ يكتب مثلها، واختصت بالمقتفي لأمر الله، وكان لها السماع العالي، ألحقت الأصاغر بالأكابر: سمعت من أبي الخطّاب نصر بن أحمد بن البطر وأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن طلحة النعالي وطراد بن محمّد الزينبي وغيرهم مثل أبي الحسن علي بن الحسن بن أيوب وأبي الحسين بن عبد القادر بن يوسف وفخر الإسلام أبي الحسن علي بن الحسن بن أيوب وأبي الحسين بن عبد القادر بن يوسف وفخر الإسلام أبي بكر محمّد بن أحمد الشاشي، واشتهر ذكرها وبعُد صيتها؛ وأيت بخط بعض الأفاضل يقول: نقلتُ من مجموع بخط الصاحب كمال الدين ابن العديم لشهدة بنت الإبري الكاتبة: [الكامل]:

مِلْ بي إلى مَجْرَى النسيمِ الواني وإذا العيونُ شَنَنَ غارة سِحْرِها فاحفظْ فؤادكَ أن يصابَ بنظرة من كلِّ جائلةِ الوشاح يهزُها

واجعلْ مَقِيلَكَ دَوْحَتَيْ نَعْمانِ ورمينَ عن حصن المتون حَوَانِ عَرَضاً فَآفَةُ قَلْبِكَ الْعَيْنَانِ مَرَحُ الشَّبابِ اللَّدْنِ هِزَّ البانِ

٥٤٥٨ - «المنتظم» لابن الجوزي (١٠/ ٢٨٩)، و«مشيخة ابن الجوزي» (٢٠٨)، و«اللباب» لابن الأثير (الإبري)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٤٧٧)، و«العبر» للذهبي (٤/ ٢٢٠)، و«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٣٥٢)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ٤٠٠)، و«نزهة الجلساء» للسيوطي، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٢٤٨)، و«تكملة إكمال الإكمال» لابن الصابوني (٨٤)، و«أعلام النساء» لكحالة (٢/ ٣١٢).

بيضٌ غنينَ بحسنهنّ عن الحِلَى سكنوا العقيق وحرّكوا بغرامهم حَمَلته ثقلَ السلوّ فلم يُطِقْ صَلَبَتْهُ يومَ الدوحَتَيْنِ طليقة صَلَبَتْهُ يومَ الدوحَتَيْنِ طليقة حَتَّامَ تُفْرِطُ في الصَّبابة أَضلعي وإذا تَبَسَّمَ ثغرُ بَرْقٍ مُنجِدٍ وإذا تَبَسَّمَ ثغرُ بَرْقٍ مُنجِدٍ على لك رَوْحَة يا حادي البَكراتِ هل لك رَوْحَة فتذكرَ الناسينَ عهدي بالحِمَى وذكرتُ ميدانَ الوداعِ فأرْسَلَتْ لم أخشَ من ظمإ الحوادثِ إذ عَرَتْ لم أخشَ من ظمإ الحوادثِ إذ عَرَتْ وإذا السيوفُ تحدَّثَ بجفونها وإذا السيوفُ تحدَّثَ بجفونها

ولذاك أسماء النساء غواني قلباً يكادُ يطيرُ بالخفقانِ فأطعته في طرحه وعصاني نزلت بهذا الحيِّ من غَطَفَانِ وتلجُ في عَبْراتها أَجْفاني أغرى دموع العينِ بالهملانِ أغرى دموع العينِ بالهملانِ بالخمر عند مُروَّحِ الرَّعَيَانِ في جَبْداني في عَبْدا المُكاء عِناني في عَبْني إلى أمَدِ البُكاء عِناني ومعي نظيرُ الجَدُولِ الرَّيَانِ ومعي نظيرُ الجَدُولِ الرَّيَانِ ومعي نظيرُ الجَدُولِ الرَّيَانِ فحديثها منه بأَحْمَرَ قاني فحديثها منه بأَحْمَرَ قاني

قلت: أنا أستبعدُ أن يكون هذا الشعر لشهدة، على أنّي رأيته أيضاً في مجموعٍ قديمٍ بخطِّ فاضل، وقد نسبه إليها، والله أعلم.

# شَهْر

0509 ـ «الأَشعريّ» شَهْر بن حَوْشَب، أبو عبد الله، وقيل أبو عبد الرحمٰن، وقيل أبو الجغد، وقيل أبو سعيد، الأَشعريّ. مولى أسماء بنت يزيد بن السَّكَن، من أهل دمشق، وقيل أهل حمص؛ قرأ القرءان على ابن عباس وروى عن العبادلة: ابن عمر وابن عباس وابن

<sup>9030 - «</sup>الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ١٥٨)، و«طبقات خليفة» (٩٧)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٥٨)، ووالطبقات» لابن قتيبة واتاريخ البخاري الصغير» (١/ ٢٥٥)، و(المعرفة والتاريخ» للفسوي (٢/ ٩٧)، و«المعارف» لابن قتيبة (٨٤٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٨٣)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (٢/ ٥٩)، و«ذكر أخبار أصبهان» له (١/ ٣٤٣)، و«طبقات الشيرازي» (٤٧)، و«ثمار القلوب» للثعالبي (١٦٩)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٢/ ٩٠٥)، و«الكاشف» للذهبي (٤/ ٢١)، و«ميزان الاعتدال» له (٢/ ٢٨٣)، و«المغني في الضعفاء» له (١/ ٢٠١)، و«سير أعلام النبلاء» له (٤/ ٢٧٣)، و«العبر» له (١/ ١٩١)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٤٠٣)، و«مرآة الجنان» لليافعي (١/ ٢٠٨)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٢٢٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣٦٩)، و«تقريب التهذيب» له (١/ ٣٥٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٠٨).

عمرو، وأبي هُرَيْرَة وأبي أمامة وأبي ريحانة وأم سلمة زوج النبي على وغيرهم، وروى عنه قَتَادة ومعاوية بن قُرَة وداود بن أبي هند ويزيد بن أبي مريم وغيرهم، وتوفي سنة مائة، وقيل سنة إحدى عشرة، وقيل سنة آثنتي عشرة ومائة. وكان على خزائن يزيد بن المُهَلَّب، فرفعوا عليه أنه أخذ خريطة، فسأله يزيد عنها فأتاه بها، فدعا يزيد الذي رَفَعَ عليه وشتمه، وقال لشهر: هي لك، قال: لا حاجة لي بها، فقال القطامي الكلبي، ويقال سنان بن مكتل النمري: [الطويل]:

لقد باع شهرٌ دينَهُ بخريطة فمن يأمنُ القرَّاءَ بعدكَ يا شَهْرُ القدَّاء بعدكَ يا شَهْرُ أَخذتَ به شيئاً طفيفاً وبعتَهُ من ابن جرير إنّ هذا هو الغذرُ

## شهــر⇒ار

قتاخسروا بن خسركان بن زينونه بن خسرو بن وردَاذْ بن ديلم بن السنياس بن كَشْكري بن فتاخسروا بن خسركان بن زينونه بن خسرو بن وردَاذْ بن ديلم بن السنياس بن كَشْكري بن داجي بن كنوش بن عبد الرحمٰن بن عبد الله صاحب رسولِ الله ﷺ، الضَّحَاكُ بن فيروز الدَّيْلَميّ، أبو منصور الحافظ، المحدث ابن المؤرِّخ أبي شجاع الهمذاني. قال ابن السمعاني في «الذيل»: كذا قرأتُ نَسَبه في ديباجة كتابة، ثم قال: أبو منصور كان حافظاً عارفاً بالحديث، فهما عارفاً بالأدب، ظريفاً خفيفاً، لازماً مسجده متبعاً أثرَ والده في كتابة الحديث وسماعه وطلبه، رحل إلى أصبَهان مع والده، ثم رحل إلى بغداد وسمع وروى، ومولده في سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة، ووفاته سنة ثمان وخمسين وخمسمائة بهَمَذان، وصنّف «كتاب الفردوس»، جَمَعَ فيه من الأحاديث صحيحها وسقيمها.

#### الألقاب

ابن الشَّهْرِزُوري القاضي محيي الدين: اسمه محمّد بن محمّد بن عبد الله؛ ومنهم الحسن بن علي؛ ومنهم عبدالله بن القاسم؛ ومنهم القاسم بن مظفر؛ ومنهم ضياء الدين القاسم بن يحيى؛

٥٤٦٠ ـ «التحبير في المعجم الكبير» للسمعاني (١/٣٢٧)، و«العبر» للذهبي (٤/ ١٦٤)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٧/ ١١٠)، و«طبقات الأسنوي» (٢/ ١٠٥)، و«مجمع الآداب» لابن الفوطي (٣/ ١٨٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ١٨٢).

ومنهم كمال الدين محمّد بن عبد الله بن القاسم، وهو والد محيي الدين؛ ومنهم أخوه شمس الدين القاسم بن عبد الله؛ ومنهم تاج الدين يحيى بن عبد الله بن القاسم؛ ومنهم أبو بكر محمّد بن القاسم قاضي الخافقين؛ ومنهم محيى الدين محمّد بن عبد القاهر؛

ومنهم شرف الدين علي بن محمّد بن على؟

ومنهم بهاء الدين علي بن القاسم وابنه نجم الدين الحسن المذكور، وعمه عماد الدين المرتضى والد كمال الدين محمّد؛

ومنهم حجة الدين عبد القاهر بن الحسن المذكور، وابناه حجة الدين المظفر راضي وشهاب الدين الحسن، وأولاده فخر الدين محمّد، ومجد الدين علي، وتاج الدين عبد الرحيم، وكمال الدين عبد الرحمٰن، ونجم الدين الحسن؛

ومنهم حجة الدين عبد القاهر بن عبد الرحمٰن المذكور، وأولاده كمال الدين عبد الرحمٰن، وشهاب الدين الحسن، وبهاء الدين الحسين، وركن الدين علي، ومحمد المقدم ذكره؛

ومنهم نصير الدين عبد الله وكمال الدين أحمد وناصر الدين يحيى، أولاد كمال الدين عبد الرحمٰن المذكور؟

وابن عمهم مجد الدين محمّد بن شهاب الدين الحسن المذكور؟

الشهرستاني صاحب «الملل والنحل»: اسمه محمد بن عبد الكريم بن محمّد.

## شهرماه

المولَّه التركماني» شَهْرَمَان المولَّه التُركماني الدُّمشقي. كان صاحبَ دكّان بالفسقار فوقع له يومَ خروجِ الرَّكْبِ بكاءٌ كثير، فتهيّأ لوقته وتبع الركبَ وحجَّ وعادَ مسلوبَ العقل، وصارت له حالٌ مثل حال المولَّهين، وتوفي سنة ثمانٍ وسبعين وستمائة، وكان للعامَّة فيه عقيدة عظيمة، وشيَّعَ جنازتَهُ خلقٌ كثير.

٥٤٦١ ـ "تاريخ الإسلام" للذهبي (مخطوطة دار الكتب ـ السنوات ٧١١ ـ ٦٨٠) الورقة (٦٥/أ).

# شهفيـ روز

٥٤٦٢ ـ «أبو الهيجاء الشاعر» شَهْفَيْرُوز بن سَعْد بن عبد السيد بن منصور، أبو الهيجاء ابن أبي الفوارس الشاعر. ابن بنت أبي على ابن الحمّامِيّة المستعمل، ويسمى أحمد أيضاً، وهو أخو خسروشاه بن سعد البغدادي؛ كان أديباً فاضلاً شاعراً، أنشأ مقامات أدبية، وسمع من أبي جعفر محمّد بن أحمد ابن المسلمة وعبد الواحد بن محمّد بن أحمد الحمامي، وحدَّثَ باليسير، وتوفي سنة ثلاثين وخمسمائة؛ ومن شعره: [الطويل]:

ومنه: [الوافر]:

وساق بتُ أشربُ من يَدَيْهِ فحمرتها وحمرة وجنتيه ضياءٌ حارتِ الأبصارُ فيه

وليلة بتنا والسواعد بيننا وقد نَمَّ في جُنْح الدُّجَي جَرْسُ حَلْيها فَضَضْتُ ختاماً من عقيق كأنَّه فَلِلنَّظْم ما يجلو من الدرِّ ثغرُها قلت: شعر جيد.

ومنه: [الطويل]:

وأنت الذي زينتِ في عَيْنِيَ الهَوَى وحَبَّبْتِ يا سَلْمَى إلى نفسيَ الحُبَّا ولولاك لم يخطر على قلبيَ الجوى ولم أَدْعَ ما بين الوَرَى الهائمَ الصَّبَّا

مُشَعْشَعَةً بلونٍ كالنَّجيع ونورُ الكأس في نارِ الشُّموع بَديعٌ في بديعٍ في بَديعٍ

وسَادٌ ومن خَمْر الشُّغور لنا عَلُّ ونادَى بأَعلى صَوْته القُلْبُ والحجلُ على اللؤلؤ المنظوم في فمها قفلُ وللظُّلْم ما يجني من العَسَل النحلُ

## شهيــد

٥٤٦٣ ـ «أبو الحسين البلخي الوراق» شهيد بن الحسين، أبو الحسين البلخي الوراق المتكلّم. توفي في سنة خمس عشرة وثلاثمائة، وكان أبو زيد وأبو القاسم وشهيد البلخيّون في عصر واحد، وكلِّ منهم كان إماماً في العلوم الحكمية، وكان بينهم مودّة أكيدة وعِشْرة حسنة، وماتوا في مدة قريبة، وكان شهيدٌ أسبقهم موتاً، ثم تلاه أبو القاسم، ثم تلاه أبو زيد. وكان

٥٤٦٢ ـ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ١٠٧)، و«عيون التواريخ» له (٣٢٣/١٣)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٤/ ٢٦٢).

٥٤٦٣ ـ «الفهرست» لابن النديم (٣٥٧)، و«طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (١/ ٣١١).

صحيحَ الخطِّ، مستظهراً فيما يكتبه، حتى إنه إذا اشتبهتْ عليه كلمةٌ تتَّبعها في كثير من النُّسخ والكتب، ويعلّم على تلك الكلمة علاماتٍ يُشْهرها به، وقلما وقع شيءٌ من خطُّه إلا بولغ في ثَمَنه. وكان مع جلالة علمه شكسَ الأخلاق، محروماً من سعة الأرزاق، وكان يرتزق بالوراقة. وكان قد هجا أحمد بن سهل، فتطلُّبه، فهرب في البلاد ولم يعد إلى بلخ إلى أن هلك أحمد بن سهل؛ ومن شعره: [الكامل]:

كسنا نسرى أن الستوسل بالأدب من أكرم الشُّفعاء عند ذوي الحسب حتى استبانَ لنا ببابك أنه سَخَفٌ وأنّ الأُمرَ فيه قد انقلت إن كان جدّاً فيه ما هو عندكم والعلمُ هَزْلاً إنَّ ذا لمن العَجَبْ ما تَزْدَرِيهِ من الفَوائدِ بالذَّهبُ

إنسى لأرجسو أن أرى مَــنْ يــشــتــري

### الألقاب

ابن شُهيد الوزير: أحمد بن عبد الملك بن مروان، وولده عبد الملك بن أحمد.

الشهيد ابن النابلسي: محمد بن أحمد بن سهل.

الشواء الشاعر: اسمه يوسف بن إسماعيل، وقيل محاسن، والثاني أصحّ.

ابن الشوّاء الكاتب: اسمه على بن أبي طالب.

ابن الشوّاء الحنبلي: اسمه يحيى بن عثمان.

ابن أبي الشوارب: جماعة من بيت قاضى القضاة أحمد بن محمّد بن عبد الله؟

ومنهم محمد بن عبد الله؛

ومنهم على بن محمّد؟

ابن شواش: اسمه محمّد بن إبراهيم.

آخر: اسمه إسماعيل بن علي.

ابن شواق الأسنائي: اسمه حسن بن منصور، وابنه علم الدين: اسمه داود بن حسن. ابن شواق الطبيب: على بن منصور.

ابن الشوكي المقرىء: اسمه واثق بن عمران.

الشويطر: مسلم بن إبراهيم.

## شيباق

٥٤٦٤ ـ «الصّحابيّ جدّ أبي هُبَيْرة» شَيْبان بن مالك الأنصاري ثم السُلَميّ، أبو يحيى ؟ هو جدّ أبي هُبَيْرة بن عباد ابن شيبان. روى عنه ابنه عباد بن شيبان وابن ابنه أبو هبيرة يحيى بن عباد.

٥٤٦٥ ـ «الصّحابي» شيبان، والدعليّ بن شيبان. روى عنه ابنه عليّ؛ حديثُه عند أهل اليّمَامة يدور على محمّد بن اليّمَامي.

٥٤٦٦ ـ «أَبُو محمّد الحَبَطِيّ» شَيبان بن أَبِي شَيبَة فَرُوخ، أبو محمّد الحَبَطِيّ. مولاهم، الأُبُلّي البصريّ؛ روى عنه مسلم؛ كان ثقة صدوقاً، وكان يرى القَدَر، وتوفي سنة خمسٍ وثلاثين ومائتين.

٥٤٦٧ – «نَجْم الدِّين الحَنْبليّ» شَيْبان بن تَغْلَب بن حَيْدرة بن سَيْف بن طرّاد بن عَقيل بن وقاب بن شيبان، أبو محمّد الشَّيْباني المقدسيّ الصالحيّ الحنبليّ. نَجْم الدِّين المؤدِّب، وهو والد المسند أحمد بن شيبان؛ توفّي سنة عشرين وستّمائة، وله شعر.

٥٤٦٨ - «أبو معاوية النحوي البصريّ» شَيْبان بن عبد الرحمٰن النحوي البصريّ نزيل

٥٤٦٤ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٥٢)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٥٤)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ٣٧٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/٣)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٠٦)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٦٠).

٥٤٦٥ ـ «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/٦)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٠٦)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/

٥٤٦٦ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٥٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٥٧)، و«مروج الذهب» للمسعودي (٥/ ٥٥)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢١٥)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢٨٥)، و «تذكرة الحفّاظ» للذهبي (٤٤١)، و «العبر» له (١/ ٢١١)، و «المغني في الضعفاء» له (١/ ٢٠١)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣٧٤)، و «طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٧٤)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٨٥٠).

٥٤٦٧ - «عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ١٦٣).

٥٤٦٨ - «الطبقات» لابن سعد (٦/ ٢٦٢)، و«طبقات خليفة» (٥٥٠)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٥٢)، و«الجمع بين و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٥٥)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٩/ ٢٧١)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢١٤)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٤/ ٢٦٣)، و«إنباه الرواة» للقفطي (٢/ ٢٧٠)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢٨٥)، و«المغني في الضعفاء» له (١/ ٣٠١)، و«تهذيب وسير أعلام النبلاء» له (٧/ ٢٠٤)، و«تذكرة الحفاظ» له (٢/ ٢١٥)، و«العبر» له (١/ ٢٤٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣٧٣)، و«نزهة الألبًا» لابن الأنباري (١٩)، و«طبقات القراء» لابن الحزري (١٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٥٩).

الكوفة، أبو معاوية. أحد الأئمة المتفننين، أدَّبَ بالكوفة أولادَ الأمير داود بن علي العبّاسي؛ وثَّقه يحيى بن مَعِين وغيره، وقيل في نِسْبَتِهِ إلى النحو: إنما هو إلى نَحْو بن شُمْس، بطنٍ من الأَزد؛ وقرأ على عاصم بن أبي النجود وأبي إسحاق السَّبيعي وعطاء بن أبي السائب، وتوفي سنة سبعين ومائة أو في حدودها، وروى له الجماعة.

٥٤٦٩ ـ «الراعي الصالح» شَيبان الراعي، العبد الصالح الزاهد القانت لله. كان يذهب إلى الجمعة فيخطُّ على غَنَمه ثم يجيء فيجدها بحالها، وتوفّى في حدود السبعين ومائة.

## شيبة

٥٤٦٩ ـ (تاريخ الإسلام) للذهبي، وفيات سنة (١٦١ ـ ١٧٠) ص (٢٦٨) ترجمة (١٧٥).

<sup>•</sup> ٧٤٠ - «الطبقات» لابن سعد (٥/ ٣٣١)، و«المحبر» لابن حبيب (١٧)، و«طبقات خليفة» (٣٣)، ونسب قريش» للزبيري (٢٥٢)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٤١)، و«المعارف» لابن قتيبة (٧٠)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٥٥)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٧/ ٣٥٧)، و«جمهرة ابن حزم» (١١٤)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧١٧)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢١٩)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (١/ ٣٠٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/٧)، و«البداية النبلاء» للذهبي (٣/ ٢)، و«العبر» له (٢١/ ٤٢)، و«مرآة الجنان» لليافعي (١/ ١٣١)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٨/ ٢١٣)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٦١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ١٥٠).

٤٧١ - «مولى أمّ سلمة» شَيْبة بن نصاح بن سرجس، مولى أمّ المؤمنين أمّ سلمة. أحد مشيخة نافع في القراءة؛ مسحت أم سلمة رضى الله عنها برأسه ودعت له؛ روى عن خالد بن مغيث والقاسم بن محمّد وأبي بكر بن عبد الرحمٰن وأبي جعفر الباقر. قال الشيخ شمس الدين: ولا يُعلم له رواية حديث عن أبي هريرة ولا عن أبي سعيد ولو أخذ القرءان عنهما لكان بالأولى أن يسمع منهما؛ أخذ القراءة عرضاً عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وأدرك عائشة وأمّ سلمة؛ وثَّقه النِّسائي، وقيل إنه وليَ قَضاءَ المدينة، وتوفي سنة ثلاثين ومائة، وروى له النسائي.

# الألقاب

ابن أبي شيبة: الإمام أبو بكر عبد الله بن محمّد، وأخوه عثمان بن محمّد؛ ومنهم محمد بن عثمان.

## شيث

٥٤٧٢ - «ضياء الدين القناوي ابن الحاج» شِيث بن إبراهيم بن محمّد بن حيدرة المعروف بابن الحاج القناوي المالكي النحوي اللغوي العَرُوضي. أبو الحسن؛ نقلتُ من خط شهاب الدين القوصي من معجمه: أنشدنا الإمام العالم ضياء الدين أبو الحسن شِيث بن إبراهيم بمحروسة قنا في شهر ربيع الأول سنة تسعين وخمسمائة، قصيدته اللغوية التي نظمها ووسمها بـ «اللؤلؤة المكنونة واليتيمة المصونة» في الأسماء المذكرة وهي: [الهزج]:

وصفتُ الشعر من يفهمُ يخبّرني بما يعلم يخبِّرني بألفاظ من الأعراب: ما الدهثم لد والسهنيد والأهشم م والأسمال والعيهم د والإقسراد والسمكدم

وما الإقليد والتقيي ومسا السنسهاد والإهلذا وما الإلمناد والإخرا

٥٤٧١ - «طبقات خليفة» (٦٥٤)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٤١)، و«المعارف» لابن قتيبة (٥٢٨)، و"الجرح والتعديل" للرازي (٤/ ٣٣٥)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٤/ ٣٧٧)، و"طبقات القراء" لابن الجزري (١/ ٣٢٩).

٥٤٧٢ - «معجم الأدباء» لياقوت (٢٦٣/٤)، و«إنباه الرواة» للقفطي (٢/ ٧٧)، و«نكت الهميان» للصفدي (١٦٨)، و«الطالع السعيد» للأدفوي (٢٦٢)، و«فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/١٠٨)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢٦٧)، و«حسن المحاضرة» له (١/ ٢١٤)، و«البلغة» للفيروز آبادي (٩٥).

وما البدفراس والمرداس والقداس والأعلم وما الإدعاص والإدرا ص والمقراص والأثرم مد والستدمسين والأرقم ث والإعلام والأقيضة د والأوغاب والأقسصيم وما المنهوس والملسوس والملهوس والأثلم ر والمشعار والأدلم ب والأوباش والضيهم ن والميدان والديلم وما الإيسهات والرميد يت والصفنات والأورَمُ وما البؤبؤ والضئض عيء والهلباجة الخوعم س والبرشاع والمؤصم وما المعروء والقدمو س والغشراء والأرشم ن والإفدان والسنهم ن والنديال والأريام ق والأوذام والمصررة ذ والملاذ والجهضم ز والأشـــــراط والأُذرم ر والشعرور والأعصم ر والقيدود والمتئم بر والسنستيسر والأنسرم وما الإذعاف والأتراف والقعدود والمصرم ن والمصيران والمرزم ع والإقداع والخلجة م والأوخام والمبلغ

وما اليعضيد والبعقب وما الإنكال والإنكا ومسا الأوغسال والأوغسا ومسا الإدمسار والسعسوا وما الأوقاش والأوشا وما البطربان والقدما وما الحرفاس والدروا ومسا الإذعسان والإفسرا وما الديفان والمأفو ومسا الإغسداق والإعسذا وما الـشــمّـاذ والــلــوا وما الهدام والإسدا وما الأخطال والأكرا وما الزعرور والمنزو وما الدقرور والبصعرو وما التَعريس والتغويـ وما الخيطان والسيدا وما الرعاد والملذيا ومسا الإصسرام والإخسلا

ن والصرعان والأسحم ر والأشهار والأقرم وما الأعفاج والأمرا ص والشريان والأطخم س والعَسْوَد والمنجم ر والأسروع والأضبجة د والسملال والأرثم وما الأبداء والأعداء والأكناف والأهبة ف والهلوف والغيلم م والجعبوب والأشيم ص والإكراء والمعقرم ألا فاسمع أليفاظا حوث علما لمن يفهم ء والحلقاء والأخطم ء والفوهاء والديسم ء والخيصاء والرزم ء والعضباء والأخشم ء والكبشاء والأضلم ء والحصاء والأغشم ء والهدياء والمدخدم ء والشجراء والميسم ء والقماء والقهقم ء والجلحاء والشجعم بألفاظي التي تفحم يّ في قولي ولم أعلم

وما البصردان والبصرف وما الأعشار والتقصا ومسا الأرمساس والأكسرا وما الساهور والصاقو وما الصريع والتمرا وما الغضرون والشرسو وما الظنبوب والعلجو ومسا الإنداح والسقلا فما الدُّلْفاء والقَّمْدا وما الزغراء والطخيا وما اللخصاء والخوصا وما الخوقاء والجلحا وما الهلباء والسكا وما المرطاء والمعطا وما النزعاء والوطبا وما الدعجاء والملجا وما الملمياء والحوا وما الجلهاء والجبلا وقد أنبأتُ في شعري فعارضتُ السِّجستان وضاعفت قوافيه على مثل الذي نظم على أنّى امتطيتُ الصَّعْ بَ في قولي ولم أحجم رحلتُ العيسَ في البيدا أقولُ الشعرَ في العظلمُ فإن كنتَ الذي في قو لِيهِ يأتي بما يَزْعم فَخَبِرني بِأُوصِافِي عساني منكَ أن أُغنمُ فهذا الشعر لا يَدْري به إلا عالم همهم يسرم السرت إن يُسخبب وإنْ شا ينقض المُبْرَمْ

وختم هذه الأبيات بأبيات غزلية على وزنها ورويها، وأنشدناها لنفسه، رحمه الله تعالى،

رَصَفْتُ الشعرَ في خلِّ غرال يسفسن السنسا فقلب الأسد مجروح وفي أحساء من يهوا له قــد كــقــد الــغــمـــ

وحَـبُـلُ الـودَّ لـم يُـضرَمْ كَ في حُسن وما يعلم به شوقاً ولم يكلم هُ وَهْ جُ النار إذ تنضرمُ ن في كل الورى يعدم لــه وجــة شــعـاعــة حكى في الحسن بدر التم إذا ما رمت لشم الخم لخم من أو تقبيل ذاك الفم جنيتُ الوردَ من خَدَّيْه به ذقتُ الشهد إذ يبسم

قلت: وسرد شهاب الدين القوصي شَرْحَ هذه القصيدة عقيب كلِّ بيت أورده في معجمه، فأضربت عن ذكره لأن أكثر هذه الألفاظ واضحة لا خَفَاءَ بها على مَنْ تَدَرَّبَ.

وتوفي ضياء الدين المذكور سنة تسع وتسعين وخمسمائة بعدما أُضَرَّ، وله تصانيف في العربية، منها: «كتاب الإشارة في تسهيل العبارة»، و «المعتصر من المختصر»، و «تهذيب ذهن الواعي في إصلاح الرعية والراعي»، صَنَّفَه للملك الناصر صلاح الدين.

قال الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوي(١): ابن الحاج الفقيه المالكي النحوي القفطي، كان قيّماً بالعربية، وله فيها تصانيف منها: «حزّ الغلاصم وإفحام المخاصم»، ذكره أبو الحسن على بن يوسف الشيباني الصاحب القفطي (٢) في كتابه «إنباه الرواة على أنباه النحاة» وذكر أن له في الفقه تعاليق ومسائل، وله كلام في الرقائق، وكان حسنَ العبارة، ولم يره أحدٌ ضاحكاً ولا هازلاً، وكان يسير في أفعاله وأقواله سيرةَ السَّلَف، وملوكُ مصر يعظَّمونه ويجلُّون قدره ويرفعون ذكره، على كثرة طعنه عليهم وعدم مبالاته بهم؛ وكان القاضي الفاضل أيضاً يجلُّه

<sup>«</sup>الطالع السعيد» (٢٦٢ ـ ٢٦٣). (1)

<sup>«</sup>إنباه الرواة» (٢/ ٧٣ \_ ٧٤). **(Y)** 

ويقبل شفاعته، وله إليه رسائل ومكاتبات. سمع من الحافظ السَّلَفِيّ وأبي القاسم عبد الرحمٰن بن الحبين بن الجبَّاب، وحدّث، وسمع منه جماعة منهم الشيخ الحسن ابن الشيخ عبد الرحيم؛ ومن شعره: [البسيط]:

اجهد لنفسكَ إنّ الحرصَ مَتْعَبَةٌ للقلبِ والجسمِ والإِيمانُ يَرْفَعُهُ فَإِنْ رزقَكَ معسومٌ سَتُرزَقُهُ وكلُ خَلْقٍ تراهُ ليسَ يَدْفَعُهُ فإنّ دلك بابُ الكفر تقرعه فإن شككتَ بأنّ اللّهَ يقسمُهُ فإنّ ذلك بابُ الكفر تقرعه

وقال ابن سعيد المغربي<sup>(۱)</sup>: نقلت من خط بدر الدين بن أبي جرادة أن شِيثاً رحل إلى شاور واشتخل بتعليم أولاده، وأنشد له قوله: [الهزج]:

هيّ الدنيا إذا اكتملت وطاب نعيمها قَتَلَتْ فلا تفرح بلذّتها فباللذات قد شغلتْ وكنْ منها على حَذَر وخفْ منها إذا اعتدلتْ

وقال: سمعت البهاءَ زهيراً يقول، سمعت ابن الغمر الأديب يقول: رأيت في النوم الفقيهِ شِيثاً يقول شعراً وهو: [الطويل]:

أَبُتَكُمُ يَا أَهُلَ وَدِي بِأَنَّ لِي ثَمَانِين عَاماً أَردفت بِثُمَانِ ولي بِأَنَّ لِي بِأَمانِ ولي بِأَمانِ ولي بِأَمانِ ولي بِأَمانِ

قال: فأصبحتُ وجئتُ إلى الفقيه شيث وقصصتُ عليه الرؤيا، فقال: لي اليوم ثمانية وثمانون سنة، وقد نعيتَ لي نفسي. ولهم بقفط حارة تعرف بحارة ابن الحاج.

#### الألقاب

ابن شيث الكاتب: جمال الدين عبد الرحيم بن علي، وكمال الدين إبراهيم بن عبد الرحيم بن علي.

ابن شيث علاء الدين بن شيث: اسمه علي بن عبد الرحيم.

ابن الشيرجي: بدر الدين عبد الله بن أحمد بن محمّد، وفخر الدّين سليمان بن محمّد بن عبد الوهاب، وعماد الدين محمّد بن أحمد، وشهاب الدين تمام بن أحمد، وبدر الدين عبد الله بن أحمد، وعزّ الدين عيسى بن مظفّر.

أولاد شيخ الشيوخ، جماعة: منهم فخر الدين يوسف بن محمد؛

<sup>(</sup>۱) انظر: «الطالع السعيد» (١/ ٢٦٤).

ومنهم صدر الدين محمّد بن عمر؛
ومنهم كمال الدين أحمد بن محمّد بن عمر؛
ومنهم معين الدين الحسن بن محمّد؛
ومنهم شرف الدين عبد الله بن عبد الله؛
ومنهم سعد الدين الخضر بن عبد السلام؛
ومنهم صدر الدين عبد الرحمٰن بن إسماعيل؛
ومنهم عماد الدين عمر بن محمّد؛
شيخ الشيوخ الشاعر المليح شرف الدين: عبد العزيز بن محمّد.
ابن أبي شيخة الأصفوني: الحسين بن علي.
الشيخي والي القاهرة: ناصر الدين ذبيان.

## شبخو

الناصر محمد بن قلاون؛ كان بالقاهرة أسيراً، ثم إنه خرج إلى دمشق أميراً في الأيام المظفّرية الناصر محمد بن قلاون؛ كان بالقاهرة أسيراً، ثم إنه خرج إلى دمشق أميراً في الأيام المظفّرية، بعد إمساك الأمير سيف الدين يلبغا في الأيام المظفّرية، فوصل إليها في حادي عشر شعبان سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. وهو من أحسن الأشكال، يحبُّ القرءان، كتب بخطه المليح ربعة في رُبْع البغدادي الكبير بقلم خفيفِ المحقق من أحسن ما يكون، ويغالي في الكتب النفسية من كل فن ويشتريها؛ وفوض إليه النظر في أمر الجامع الأموي، فاسترفع حساب المباشرين وتعب في أمره؛ وفي أثناء الحال ورد الأمير سيف الدين قرابغا أخو الأمير سيف الدين طاز بطلبه إلى باب السلطان في يوم الخميس ثالث عشر ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة، فتوجّه إلى القاهرة وأقام بها قريباً من عشرة أيام، وتوفي رحمه لله تعالى، وحضر سيف الدين توكل ابن عمه وأخذ ميراثه من موجوده.

2876 ـ «الأمير سيف الدين» شيخو، الأمير سيف الدين النّاصري. هو غير الأوّل؛ حظي هذا وتقدم عند السلطان الملك المظفّر، وهو الذي شفع في الأمراء إخوة يلبغا والأمير عز الدين طقطاي دوادارِهِ وأخرجهم من سجن الإسكندرية، وجعل طقطاي عنده مقيماً، وكان

٥٤٧٣ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/٣٩٣).

٥٤٧٤ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢٩٣/٢)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٠/٣٢٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/٦٨)، وقد توفى الأمير سيف الدين سنة ( ٧٥٨هـ).

في أيام الملك الناصر حسن أحد الأمراء الذين لهم المشوّر، وفي آخر الأمر كان تُقرأ عليه القصص بحضرة السلطان في أيام الخدم، وصار ماسك زمام الدولة، وساسها سياسة حسنة بصلفٍ وسكونٍ وعدم شرّ، وكان يمنع كل حزب من التوثب على الآخر، وعظم شأنه، وعمر الجامع المليح الذي فَي الصليبة بالقاهرة، ولم يزل كذلك إلى أن توجه الأمير سيف الدين بيبغا آروس إلى الحجاز الشريف، وخرج الأمير سيف الدين شيخو متصيداً إلى ناحية طنان، فلما كان يوم السبت رابع عشرين شوال سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، رسم السلطان بإمساك الوزير الأمير سيف الدين منجك، وحلَّفَ الأمراء لنفسه، وكتب تقليداً بنيابة طرابلس للأمير شيخو، وجهّزه إليه مع الأمير سيف الدين طينال الجاشنكير، فتوجّه به إليه وأخذه من بَرًّا وحضر به إلى دمشق، فوصل إليها ليلة الثلاثاء رابع ذي القعدة وعلى يده كتاب إلى نائب الشام أن يكون الأمير شيخو مقيماً بدمشق أميراً على إقطاع الأمير سيف الدين تُلَك السلامي؛ وتجهز تلك السلامي إلى القاهرة، فما وصل إلاّ والأمير سيف الدين أرغون التاجي في عقبه، وعلى يده مرسوم بإمساكه وتجهيزه إلى باب السلطان وتقييد مماليكه واعتقالهم بقلعة دمشق، فما أصبح الصبح إلا وقد اعتقل في القلعة مقيداً. ولما أمسك قرأ ﴿ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلِ ﴾ البقرة: ١٩١]. وقال: أين الأَيْمان التي حلفناها؟ وجهّز سيفه صحبة الأَمير سيف الدين طقتمر الشريفي، ثم جهز صحبة الأُميرين المذكورين مقيداً، ومعهم الأمير سيف الدين جوبان من دمشق وثلاثون جندياً من الحلقة يوصلونه إلى غزة. ولما وصل إلى قطيا توجهوا به إلى ثغر الإِسكندرية واعتقل بها؛ ولم يزل في الاعتقال إلى أن خُلع الملك الناصر حسن وتولى المُلْكَ الملكُ الصالح صلاح الدين صالح، فرسم بالإفراج عنه وعن بقية الأمراء الذين اعتقلوا مع الوزير منجك، فوصل الأمير سيف الدين شيخو إلى القاهرة في رابع شهر رجب الفرد سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة ونزل الأُشرفية واستقرَّ بها على عادته أوَّلاً.

## الألقاب

القاضي شيذله: عزيزي بن عبد الملك.

الشيرازي قطب الدين: محمود بن مسعود بن مصلح.

ابن الشيرازي: جماعة كثيرة، منهم عماد الدين محمّد بن محمّد بن هبة الله؟

ومنهم شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ؟

ومنهم أبو نصر محمّد بن هبة الله؛

ومنهم شمس الدين محمّد بن هبة الله بن محمّد بن هبة الله بن محمّد بن هبة الله؟

ومنهم نجم الدين عبد الرحمٰن بن أحمد؛ ومنهم هبة الله بن محمّد؛

ومنهم زين الدين إبراهيم بن عبد الرحمٰن؛

ومنهم كمال الدين أحمد بن محمّد بن محمّد.

## شيركوه

٥٤٧٥ \_ «أَسَد الدِّين عمّ صلاح الدِّين» شِيركُوه بن شاذي بن مروان بن يعقوب. الملك المنصُور أَسَد الدين وزير العاضِد؛ مولده بدُوين من أذربيجان بطرفها، ونشأ بتكريت إذ كان أبوه متولِّي قلعتها؛ قال ابن الأثير: أُصلهم من الأكراد الرواديَّة، وهم فخذ من الهذبانيّة، وأنكر هذه النسبةَ جماعةٌ من بني أَيُّوب، وقالوا: إنما نحن عربٌ وتَزَوَّجْنا من الأُكراد. كان من كبار أمراء نور الدين، وسيّره عوناً لشاوَر، ولم يفِ له شاوَر فعاد إلى دمشق، وعاد إلى مصر طامعاً في أَخْذها، وسلك طريقَ وادي الغزلان، وخرج عند إطفيح، فكانت تلك الوقعةُ وقعة الأَشمونين، وتوجه ابن أخيه صلاح الدين إلى الإِسكندرية فاحتمى، وحاصرُه شاوَر وعسكر مصر إلى أن رجع أُسَد الدين من الصعيد إلى بلبيس وجرى الصلح بينه وبين المصريين، وسيّروا له صلاح الدين وعاد إلى الشام، وعاد الفرنج إلى مصر، وقتلوا أهل بلبيس وسَبَوا الذريّة، فسيّر المصريون إلى أسد الدين وطلبوه ومنَّوْه لينجدهم، فمضى إليهم وطرد الفرنج عنهم، فعزم شاوَر على قَتْله وقتل الأمراء الذين معه، فناجزوه وقتلوه ـ على ما ذكر في ترجمة شاور(١١)، ووزر أسد الدين للعاضِد في شهر ربيع الآخر، فأقام شهرين وخمسة أيام، ومات سنة أربع وستّين وخمسمائة فجأةً ثاني عشرين جمادي الآخرة ودفن بالقاهرة ثم نقل إلى المدينة النبوية؛ وأقام بالوزارة بعده ابن أخيه صلاح الدين. وكان أَسَد الدّين أحدَ الأبطال الذين يضرب بشجاعتهم المثل، وكان الفرنج يهابونه، ولقد حاصروه مدة ببلبيس وما لها سورٌ ولم يجسروا أن يناجزوه بها خوفاً منه؛ مات بالخانوق، وكان كثيراً ما يعتريه التخم. ولمّا مات أسد الدين أخذ نور الدين حمص منهم. وتفسير شيركوه: أسد الجبل. وفي قتل شيركوه يقول العرقلة: [السريع]:

قلْ لأمير المؤمنينَ الذي مصر حماه وعليَّ أبوه

<sup>0870 - «</sup>تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٥٦١ - ٥٧٠) ص (١٩٤ - ١٩٦) ترجمة (١٤٨)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢٠/ ٥٨٧ - ٥٨٥)، و«العبر» له (٤/ ١٨٦)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٢/ ٥٩٧)، و«أمراء دمشق» للصفدي (٤١).

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة شاور، رقم (٥٣٤٤) من هذا الجزء.

نص على شاور فرعونها ويقول أيضاً [الطويل]:

لقد فازَ بالمُلكِ العقيم خليفةً كأنَّ ابنَ شاذي والصلاحَ وسيفه هو الأسدُ الضّاري الذي جَلَّ خَطْبُهُ بَغَى وطَغَى حتى لقد قال قائلٌ وكان العاضد قد كتب على طرَّهِ تقليدِ أسد الدين شيركوه بالوزارة ما صُورتُه:

ونص مُوسَاهَا على شيركوه

له شيركوه العاضدي وزير على لديه شبر وشبير وشاورُ كلبٌ للرجالِ عَفُورُ على مثلها كان اللعينُ يدُورُ

«هذا عهدٌ لا عهدَ لوزيرِ بمثله، وتقليدُ أمانةٍ رآك أميرُ المؤمنين أهلاً لحمله، والحجّة عليك عند الله بما أوضحه لك من مراشد سبله، فخذ كتابَ أمير المؤمنين بقوة، واسحبْ ذيلَ الفخار بأن اعتَزَتْ خدمتك إلى بنوّة النبوة، واتخذه للفوز سبيلاً ﴿﴿وَلاَ تَنْقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً»﴾ [النحل: ٩١].

٥٤٧٦ ـ «صاحب حِمْص» شِيركُوه بن محمّد بن شيركوه بن شاذي بن مروان بن يعقوب، السلطان الملك المجاهد أسد الدين، أبو الحارث، صاحب حمص ابن الأمير ناصر الدين ابن الملك المنصور أسد الدين. المذكور آنفاً. أعطاه صلاح الدين حمصَ لما مات والدُه محمّد سنة إحدى وثمانين، فملكها ستّاً وخمسين سنةً، وسمع بدمشق من أبي المجد البياسي وأجاز له ابن بري وجماعة، وحدّث بدمشق وحمص، وشهد غزاة دمياط وسكن المنصورة، وكان بطلاً معروفاً بالشجاعة؛ قرر الحمَامَ في نواحي بلاده لنقل الأخبار، وكانت بلاده طاهرةً من الخمر والمكوس، ومنع النساءَ من الخروج من أبواب حمص مدةً إمرته عليها خوفاً أن يأخذ أهلُ حمص أَهْلَهم وينزحوا منها لعسفه وجَوْره. وله أخبارٌ في الظلم والتعذيب والاعتقال، إلا أنه لا يشرب الخمر أبداً ويلازم الصلاةً في أوقاتها. لما تملُّك الكامل دمشق تلك الشهرين طلب من شيركوه أموالاً عظيمة، فبعث نساءَه يشفعن فيه، فما أجاب، فلما يئس هيًّأ الأموال، فأتته البطاقة بموت الكامل، فجاء وجلس عند قبره وتصرُّف في أمواله وخيله؛ ولما مرض أعطى حمصَ لابنه المنصور إبراهيم وفرَّقَ باقي بلاده على أولاده، ولما مات سنة سبع وثلاثين وستّمائة قبض ابنُه المنصور إبراهيم على أخيه الملك مسعود صاحب الرحبة. وكان لأسد الدين تجارة في كلِّ بلد.

٥٤٧٦ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٤٨٠)، و«ترويح القلوب» للمرتضى الزبيدي (٣٩)، و«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٧٣١)، و«العبر» للذهبي (٥/ ١٥٣)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ١٥٤)، و«الكامل» لابن الأثير (٧/ ١٤٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ١٨٤).

## شيرويـه

الله والى بعده أخوه أبن بُويه شيرَويه شرف الدَّوْلَة ابن عَضُد الدَّوْلَة ابن رُكُن الدَّوْلَة ابن رُكُن الدَّوْلَة ابن بُويه الله وَلَه الله وَعَبَسَه وتملَّك العراق، ابن بُويه و سلطان بغداد وابن سلطانها؛ ظفر بأخيه صَمْصَام الدَّوْلة وحَبَسَه، وتملَّك العراق، وكان يميل إلى الخير وإزالة المُصَادرات؛ مرض بالاستسقاء وامتنع من الحِمْية، فمات في ثاني جمادى الآخرة سنة تسع وسبعين وثلاثمائة عن تسع وعشرين سنة، وملك سنتين وثمانية أشهر، وولى بعده أخوه أبو نصر بهاءُ الدولة.

معه معه و الحافظ أبو شُجاع الدَّيْلَمِيّ شِيرَوَيْهِ بن شَهْرَدَار بن شِيرَوَيْهِ بن فنّاخسرو و وتقدم تتمةُ النَّسَب في ترجمة ولده شَهْرَدَار -؛ وهو الحافظ أبو شجاع أبو الحافظ أبي منصور الديلميّ الهَمَذَانيّ؛ وأبو شجاع. هو مؤرخ هَمَذَان ومصنف «كتاب الفردوس»؛ سمعَ الكثير بنفسه، وتوفي سنة تسع وخمسمائة، وهو جدُّ الحافظ أبي الغنائم شِيرَوَيْهِ.

٥٤٧٩ \_ «الحافظ أبو الغنائم الدَّيْلَمِيّ» شِيرَوَيْهِ، الحافظ أَبو الغنائم ابن الحافظ أَبي مَنْصور شَهْرَدار ابن الحافظ أبي شجاع شِيرَوَيْهِ. المذكور آنفاً. توفي سنة ستّمائة.

### الألقاب

أبو الشيص الخزاعي الشاعر: اسمه محمّد بن عبد الله بن رزين، تَقَدَّمَ.

شيطا الحافظ: اسمه محمّد بن هارون.

شيطان الطاق الرافضي: اسمه محمّد بن عليّ بن النعمان.

وشيطان الطاق: اسمه عبد الله بن الفضل.

شيطان العراق: أنوشروان.

٥٤٧٧ - «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٣٥١ - ٣٨٠) ص (٦٤٤)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٧/ ١٤٧)، و«الكامل» لابن الأثير (٩/ ٦١)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٤٠٨)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٣٠٧).

<sup>08</sup>۷۸ - «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٢٥٩)، و«العبر» له (١٨/٤)، و«سير أعلام النبلاء» له (١٩/ ٢٩٤ - ٢٩٤)، و«التكملة لوفيات النقلة» للمنذري (٣/ ٤١)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (١١١/١)، و«طبقات الأسنوي» (٢/ ١٠٤)، و««مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ١٩٨)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٢٣).

٥٤٧٩ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٥٩١ ـ ٦٠٠) ص (٤٣٦) ترجمة (٥٧٩)، و«المختصر المحتاج» لابن الدبيثي (٢/٣/٢)، و«تلخيص مجمع الألقاب» لابن الفوطي (٤/٣/٤)، و«التكملة لوفيات النقلة» للمنذري (٣/٤).

الشيعي أبو عبد الله، صاحب دعوة المهدي: اسمه الحسين بن أحمد.

شيلمة الكاتب: هو محمّد بن الحسن بن سهل الكاتب، وقد تقدّم في المحمّدين فليطلب هناك.

# الشيماء

اسمها حُذافة؛ أغارت خيلُ رسولِ الله على هوازن فأخذوا الشيماء فيما أخذوا من السبي السبي السبي الله على موازن فأخذوا الشيماء فيما أخذوا من السبي فقالت لهم: أنا أختُ صاحبكم، فلما قدموا بها على رسولِ الله على قالت له: يا محمد أنا أختك، وعرَّفته بعَلامة عَرَفَها، فرحَّب بها وبسطَ رداءَه فأجلسها عليه ودمعت عيناه وقال لها: إنْ أحببتِ فأقيمي عندي مكرَّمة محببة، وإن أحببتِ أن ترجعي إلى قومك، فقالت: بل أَرجعُ إلى قومي، فأسلمتْ، فأعطاها رسولُ الله على ثلاثة أعبدِ وجارية وأعطاها نَعَماً وشاءً. وقد تقدم ذكر الشيماء هذه في حذافة مكانه من حرف الحاء، ولها أيضاً ذكر في ترجمة أُمها حَلِيمة السعدية.

<sup>•</sup> ٥٤٨ - «جمهرة ابن حزم» (٢٥٦)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٤٨٩)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٧٠)، و «أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٩٣)، و «الإصابة» لابن حجر (٤/ ٣٤٤)، و «تاج العروس» للزبيدي، مادة (شيم).

# بِنْ مِ اللَّهِ ٱلنَّحْنِ ٱلرِّحَدِيدِ

## حرف الصاد

### الألقاب

ابن صابر المنجنيقي: اسمه يعقوب بن صابر.

ابن الصابوني علم الدين: علي بن محمود بن أحمد؛

وابن الصابوني الشاعر الإشبيلي: اسمه محمد بن أحمد.

وجمال الدين محمد بن عليُّ ؛

وأمين الدين عبد المحسن بن أحمد.

الصابوني: إسماعيل بن عبد الرحمن.

الصابوني القيرواني: بكر بن علي؛

وعلم الدين الصابوني: على بن محمود،

الصّابي، جماعة، منهم: إبراهيم بن هلال أبو إسحاق الكاتب؛ وغرس النعمة محمّد بن هلال؛

ومنهم الحسن بن هلال؛

ومنهم هلال بن المحسن؛

ومنهم المحسن بن إبراهيم؛

ومنهم محمد بن إسحاق.

الصاحب ابن عباد: اسمه إسماعيل بن عبّاد أبو القاسم.

الصاحبة بنت العادل: اسمها صفية.

صاحب الخال القرمطي: اسمه أحمد بن عبد الله.

ابن الصاحب: أحمد بن يوسف.

صاحب صرخد: عز الدين أيبك.

# تحاروجا

ولمّا أعطى السلطان الملك الناصر للأمير سيف الدين تنكز إمرة عَشرة قبل توجّهه آخراً إلى ولمّا أعطى السلطان الملك الناصر للأمير سيف الدين تنكز إمرة عَشرة قبل توجّهه آخراً إلى الكرك، جعل الأمير صارم الدّين المذكور آغا له ليتحدث له في الإقطاع، فأحسنَ إلى تنكز وخدمه. ثم إن السلطان لما حضر من الكَرَك اعتقله، وأفرجَ عنه بعد مدة تقارب العشر سنين، وجهزه أميراً إلى صَفَد، فأقام بها تقدير سنتين، ونقله الأمير سيف الدين تنكز إلى جملة الأمراء بدمشق، ورعى له خدمته، وحظي عنده، وكان إذا خاطبه قال له: يا صارم. ولم يزل المذكورُ مقيماً بدمشق إلى أن أُمْسِكَ الأمير سيف الدين تنكز بدمشق في ذي الحجة سنة أربعين وسبعمائة، وحضر الأمير سيف الدين بشتاك، فأمسكَ صارُوجَا وأُودع الاعتقال في جملة من أُمسك بسبب تنكز، ثم ورد المرسوم من مصر بتكحيله، فدافع الأمير علاء الدين الطنبغا النائب يويمات يسيرة، ثم إنه خاف وصمّم وكحّله فعمي باصره، وفي صبيحة ذلك اليوم ورد المرسوم بالعفو عنه، ثم إنه رأت بنه ما يكفيه وَجُهّزَ إلى القدس فأقام به مدة، ثم عاد اليوم ورد المرسوم بالعفو عنه، ثم إنه رأربعين وسبعمائة، وتوفي رحمه الله تعالى.

٥٤٨٧ - «نَقِيب النُقبَاء» صاروجا، الأمير صارم الدين نقيب النُقباء بالدّيار المصرية. أمّره السلطانُ الملك الناصر بعد موت الأمير عزّ الدين دقماق، وجعله مكانه، وقدَّمه وعظمه، وصار يدخل إليه على ضوء الشمع، ويتحدث معه في كلِّ ما يريد، حتى خافه الكبارُ وخافه النشو أيضاً؛ ثم لمّا تَوَجَّه مع السلطان سنة ستّ وثلاثين وسبعمائة إلى الصعيد، ووصل السلطان في تلك السفرة إلى خانق دَنْدَرا وعاد، فلمّا قارب القاهرةَ وقف صاروجا ليعدّي الأطلابَ على بعض الجُسور ومدَّ يده بالعَصَا ليضرب شخصاً تعدَّى مكانه، فوقع من أعلى الفرس إلى الأرض ميتاً في سنة ستّ وثلاثين وسبعمائة.

## صاروخاق

٥٤٨٣ ــ «أحد مقدَّمي الخوارزميّة» صاروخان، أحدُ مُقَدَّمي الخوارزميّة. كان شيخاً سميناً

٥٤٨١ - «نكت الهميان» للصفدي (١٧٠)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٢٩٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١٣٨).

٥٤٨٢ ــ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٢٩٦)، و«تاريخ الملك الناصر محمد بن قلاون الشجاعي» (١١٦). ٥٤٨٣ ــ «الأعلاق الخطيرة» لابن شدًاد (٣/ ٨٢).

قليلَ الفَهْم، وكان شحنة جمال السلطان جلال الدين خوارزم شاه، وهو أحد الخانات الأربعة الذين حاصروا دمشق، فمات هو وبردي خان على دمشق سنة ثلاثٍ وأربعين وستّمائة.

#### الألقاب

ابن أبي صادق الطبيب: اسمه عبد الرحمٰن بن علي.

### صاعح

٥٤٨٤ ـ «أبو العَلاء اللُّغَوي» صَاعِد بن الحَسَن بن عيسى الرَّبَعي، أبو العَلاء اللُّغوي البَغْدادي. سمع الحسنَ بن عبد الله السيرافي وأبا على الفارسي وأبا بكر أحمد بن جعفر القطيعي وأبا سليمان الخطَّابي وروى عنهم؛ وأصله من الموصل، ثم إنه دخل الأندلس أيام هشام بن الحكم المؤيِّد وولاية المنصور بن أبي عامر في حدود الثمانين والثلاثمائة، وتوفي بصقليّة سنة سبع عشرة وأربعمائة. وكان سريعَ الجواب عما يُسْأَل عنه، طيّبَ العشرة، حلوَ المفاكهة، فأكرمه المنصور وزاد في الإحسان إليه، وجمع له كتاب «الفصوص»، ونحا فيه منحى القالي في أماليه، وأثابه عليه خمسة آلاف دينار؛ وكان يُتَّهم بالكذب في نَقْله، فلهذا رفض الناسُ كتابه. ولما دخل مدينةَ دانية وحضر مجلسَ الموفَّق مجاهد بن عبد الله العامريّ، أمير البلد، كان في المجلس أديب يقال له بشار، فقال للموفِّق: دعني أعبث بصاعد، فقال له الموفق: لا تتعرض إليه فإنه سريع الجواب، فأبي إلا مُشَاكَلَتَهُ، فقال له بشَّار ـ وكان أعمى ـ : يا أباالعلاء، فقال له: لبيك، فقال: ما الجرنفل في كلام العرب؟ فعرف أبو العلاء أنه وضع هذه الكلمة، فقال له، بعد أن أطرق ساعة: هو الذي يفعل بنساء العميان ولا يفعلُ بغيرهنّ، ولا يكون الجرنفلُ جرنفلاً حتى لا يتعداهنّ إلى غيرهنّ، وهو في ذلك كله يصرّح ولا يكني، فخجل بشار وانكسر، فقال له الموفّق: قلتُ لك لا تفعلْ فلم تقبل. ولما ظهر للمنصور كذبه في النقل وعدم تثبُّته رمي بكتاب «الفصوص» في النهر، فنظمَ بعضُ الأفاضل في ذلك: [السريع]:

قد غاصَ في البحر كتاب الفصوص وهكذا كلُّ ثـقـيـلِ يـخـوص

٥٨٤٥ - «الصلة» لابن بشكوال (٢٣٢)، و«جذوة المقتبس» للحميدي (٢٢٣)، و«بغية الملتمس» للضبي (٢٠٦)، و«الذخيرة» لابن بسام (٨/١/٤)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٢٦٦/٤)، و«المعجب» للمراكشي (٧٥)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/٨٨٤)، و«إنباه الرواة» للقفطي (٢/٥٨)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢٨٧)، و«المغني في الضعفاء» له (١/٢٠٣)، و«العبر» له (٣/ ١٢٤)، و«البلغة» للفيروز آبادي (٩٧)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢٦٧)، و«نفح الطيب» للمقري (٣/ ٧٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٢٠١).

فلما سمعه صاعد أنشد: [السريع]:

عاد إلى عُنصرهِ إنَّا

قال الحميدي: ومن عجائب الدنيا التي لا يكاد يتَّفق مثلها أنَّ صاعدَ بن الحسن هذا أهدى إلى المنصور [بن] أبي عامِر أيلاً وكتب معه أبياتاً وهي: [الكامل]:

> يا جِـرْزَ كـل مُـخَـوَّفِ وأَمـانَ كــ جَـدُواك إن تـخـصـص بـه فـلأهـلـه كالغيْثِ طبَّق فاستوى في وَبْلِهِ منها:

لِ مسترد ومُعِزً كل مذلَّل وتعمة بالإحسان كلَّ مؤمِّلُ شعث البلادِ مع المراد المبقِل

تَخْرُجُ من قَعْر البحور الفصوص

مولايَ مؤنسُ غُرْبتي مُتَخَطّفي من ظُفْر أيّامي بأمنعِ مَعْقِلِ عبدٌ نشلتَ بضبعهِ وغرسته في نعمة أهدى إليك بأيل سميتُ ويعشتُ في حَبْلِهِ ليباحَ فيه تفاؤلي فلئن قبلتَ فتلك أسنى نعمة أسدى بها ذو نعمة وتطول

فقضي في سابق علم الله عزّ وجلّ وتقديره أن غرسيةً بن شانجهْ من ملوك الروم، وهو أمنعُ من النجم، أُسِرَ في ذلك اليوم بعينه الذي بعث فيه صاعِدٌ بالأَيل وسماه غرسية متفائلاً بأُسْرِهِ. وهكذا فليكن الجدّ الصاحب للمصحوب؛ انتهى. وكان صاعد المذكور يوماً عند ابن أبي عامر المنصور وقد حملت إليه باكورة ورد فقال: [المتقارب]:

> أتـــتــك أبـــا عـــامــر وردةً يُحاكي لك المسكُ أنفاسَها كعندراء أبصرها مبصر فغطت بأكمامها راسها

فاستحسنَ المنصورُ ما جاء به، فحسده الحسين بن العريف فقال: هي للعباس بن الأَحنف، وقام إلى منزله ووضع أبياتاً في صفحة دفتر كان قد نقصَ بعضُ أسطارِهِ وأتى بها قبل افتراق المجلس وهي: [المتقارب]:

> عَشُوْتُ إلى قصر عبَّاسةٍ فألفَيْتُها وهي في خِدْرها فقالت: أسار على هجعة ومـــدَّتْ إلـــى وردةٍ كـــفّــهـــا كعلراء أبصرها مسمر وقالت خف الله لا تفضح

وقد جدَّلَ النومُ حُرَّاسها وقد صرّع السكر أنّاسها فقلت: بلي، فرمتْ كاسَها يحاكى لك المسكُ أنفاسَها فغطت بأكمامها راسها نَ في ابنةِ عمَّكُ عبَّاسَها فوليتُ عنها على غفلة وما خنتُ ناسي ولا ناسَها

قال: فخجل صاعدٌ وحَلف فلم يُقبَلُ منه، وافترقَ المجلس على أنه سَرَقها، وتمكّنت في صاعد لأنه كان يوصف بغير الثقة فيما ينقله؛ وكان كثيراً ما تُستغرب له الألفاظ ويُسأل عنها فيجيب فيها بأسرع جواب على نحو ما يحكى عن أبي عمر الزاهد، ولولا أنه كان كثيرَ المزاح لما حُمِلَ إلا على الصّدق. ومما يُحكى عنه أنه دخل يوماً على المنصور وبيده كتابٌ وَرَدَ عليه من عاملٍ له اسمه مبرمان بن يزيد يذكر فيه القلب والزبيل، وهما عندهم من نبات الأرض قبل زراعتها، فقال له: هل رأيتَ أو وصل إليكَ كتاب «القوالب والزوالب» لمبرمان بن يزيد؟ قال: إي والله يا مولانا، ببغداد، في نسخةٍ لأبي بكر بن دريد بخط كأكرع النمل في جوانبها علامات، فقال له: أما تستحيي أبا العلاء من هذا الكذب؟! هذا كتابُ عاملٍ ببلد كذا، فجعل يحلف أنه ما كذب، ولكنّه أمرٌ وافق. وهنأه يوماً بعيد الفطر فقال: [الوافر]:

حسبتُ المُنْعمين على البَرايا وما قدَّمته إلا كأني ومن شعره: [الكامل]:

ومهفهف أبهى من القَمَر خالستُه تُفَاحَ وَجُنَتِهِ فأخافني قومٌ فقلتُ لهم

قَمَرَ الفؤاذ بفاتِنِ النَّظَرِ فأخذتُها منه على غَرَدِ لا قَطْعَ في ثَمَرٍ ولا كَثَرِ

فألفيت اسمة صَدْرَ الحساب

أُقدِّم تالياً أُمَّ الكتاب

0 ٤٨٥ - «الدُّمَشْقيّ» صاعد بن الحسن الدَّمَشْقِيّ. شاعر قدم بغدادَ ومدح بها الوزيرَ أبا القاسم عبد العزيز بن يوسف وزيرَ عَضُدِ الدَّولة وله ديوان، ومن شعره يصف ليلة وفود الصبح: [الطويل]:

وليلٍ مريضِ الأُفق متّقدِ الحَشَا إذا ما بدا نجمٌ من الأُفْقِ طالعٌ نظمنا عقودَ الشَّهْبِ في جَنَباتِهِ كأنّ فتيقَ الصبح ضلَّ دليله يمدُ من النّيران في كل تَلْعَةٍ كأنَّ الشرار الزهر بين دخانها

أراحَ عليهِ من سَنَا الصَّبْحِ عائدُ بدا تحته نجمٌ من النّار وَاقدُ فهن لأَغنَاقِ النَّياجي قَلائدُ فسار على صَدْرِ الدجى وهو واجدُ إلى جهة الجوزاء كف وساعدُ نجومٌ على صدر المجرِّ حواشدُ

٥٤٨٥ - «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٣٦١).

إذا استرجعتها الريحُ مادَتْ فروعها كما رنَّح العطفَيْنِ نشوانُ مائدُ جنى اللحظُ من أنوارها ما اشتهى ومن بني يوسف ما تشتهيه المحامدُ قلت: شعر جيد.

**٥٤٨٦ ـ «الطّبِيب» صاعد بن الحسن**. قال ابن أبي أصيبعة: من الفُضَلاء في صناعة الطبّ، المتميزين من العلماء، وكان ديّناً، ومقامه بمدينة الرحبة، وله من الكتب «كتاب التشويق الطبّي».

العلاء الإسحاقي الدهان صاعد بن سيّار بن محمّد بن عبد الله بن إبراهيم، أبو العلاء الإسحاقي، من أهل هراة، الحافظ الدهان. سمع الكثيرَ وكتب بخطّه وجمع وخرَّج وأَملَى، وكان من الحُفّاظ، وكان من أهل الإتقان وسعة الرَّواية والصّدق، ولقي مشايخ خراسان والعراق، وأحسنوا الثناءَ عليه؛ سمع عبد الرحمٰن بن محمّد بن المظفر الداودي والقاضي أبا عامر محمود بن القاسم بن محمّد الأزدي وأبا المظفر عبد الله بن عطاء البغاوزجاني وأبا عطاء عبد الرحمٰن بن محمّد بن عبد الرحمٰن الأزدي وغيرهم، وحدث ببغداد بجامع التَّرمذي لمّا قدمها حاجًا سنة تسع وخمسمائة، وتوفي سنة عشرين وخمسمائة.

٥٤٨٨ - «الأَعْلَم الزَّوْزَنيّ» صاعد بن الحسين، أبو نصر ابن الفقيه أبي عبد الله بن أبي غسان الزوزني. المعروف بالأَعلم الشافعي، والشافعي غريب في أهل زَوْزَن، أورد له الباخرزي في «الدمية» قوله: [الوافر]:

لكل من بني حواء دين وديني حب أصحاب الحديث فكم مجد حويث بهم وجاو مشيد من قديم أو حديث متى أهدي الثناء إلى سواهم فَفَتْدْني ولا تسمع حديثي

٥٤٨٩ ـ «قاضي طُلَيْطِلَة الجياني» صاعد بن أحمد بن عبد الرحمٰن بن محمد بن صاعد، يعرف بالجَيَّاني. قاضي طُلَيْطِلَة، أبو القاسم القرطبي؛ استقضاه المأمون يحيى بن ذي النون، وكان متحرِّياً في أموره، توفي سنة اثنتين وستين وأربعمائة، وله كتاب «طبقات الأمم»، «كتاب

٥٤٨٦ - «طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (١/ ٢٥٣).

٥٤٨٧ - «المنتظم» لابن الجوزي (٩/ ٢٦٢)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٢٧٠)، و«العبر» له (٤/ ٢٦)، و«الجواهر المضية» للقرشي (١/ ٢٦٠)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٢/ ١٩٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٦١).

٥٤٨٨ - «دمية القصر» للباخرزي (٢/ ٤٥٧) طبعة النجف.

٥٤٨٩ ـ "الصلة» لابن بشكوال (٢٣٢)، و"بغية الملتمس" للضبي (٣١١)، و"نفح الطيب" للمقري (٣/ ١٨٢).

مقالات أهل الملل والنحل»، وكتاب «أخبار الأمم من العرب والعجم»، كتاب «حركات النجوم».

• 84 • \_ «القاضي أبو العَلاء الأُستوائي» صاعد بن محمّد بن أحمد بن عبد الله، القاضي أبو العلاء الأُسْتَوَائي. النيسابوري الفقيه الحنفي؛ روى عنه الخطيب وغيره، وتوفي سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة.

٥٤٩١ ـ «الوزير» صاعد بن مَخْلَد، أبو العلاء الكاتب النصراني. أسلم وكتب للموفَّق محمَّد بن جعفر المتوكِّل، ووليَ الوزارة لأخيه محمد المُعْتَمِد، وما زال كثيرَ الصدقة، وله حظ من النبل. وكان صفراً من الأدب، وسُمِّي ذا الوزارتين، وكانوا عزموا على تسميته ذا التَّذبيرين فقال لهم أبو عبد الله: لا تسمّوه بشيء ينفردُ به عنكم، ولكن سمّوه ذا الوزارتين، ذا الكفايتين، ليكونَ مضافاً إليكم. وكان من أحسن مَنْ أسلمَ ديناً، وهو الذي جاء إلى بابه أبو العيناء فقالوا له: الوزير يصلَّى، فقال: لكلِّ جديد لذَّة وليس كذا بمرة. قيل: إن الكتَّابَ بسرَّ من رأى اجتمعوا مرةً وكتبوا كتاباً إلى من يوصله إلى الموفَّق ببغداد ويضمنون له فيه صاعداً بمال عظيم خطير، وأنفذوا الكتاب إلى صاحبهم على طائر، وكان صاعد قد أحسَّ من الناصر بتغيير واستطالةٍ لإضاقته، وما كان يملك إلا مائتي ألف درهم، فعزم على حَمْلها إلى الموفِّق، ثم قال: أين تقع هذه منه؟ والله لأتصدقنَّ منها بمائة ألف درهم ولأستكفينَ اللَّهَ بما أخاف، ففعل، وركب من داره يريدُ الموفَّق في داره، فسقط الطائرُ في زَوْرقه، فأُخِذَ فوجدتِ الرقعة فيه، فقرأها صاعد ووقف على السّعاية، وعلم أن الله عزّ وجلَّ فعل به ذلك لأجل صدقته، وأدخل الطائر والرقعة إلى الموقّق وعرّفه خبرَ المائتي ألف درهم وما كان عزم عليه، فعظم في عين الموفّق أمره، وعلت حاله، وقال: واللَّهِ ما فعلَ اللَّهُ بك هذا إلا لخيرِ خصَّكَ به وشكر لك. وقال الصُّولي: لا أعلم أحداً مدح رجلاً بأنه لا يحضر الحرب وينفذ كيده فيها نفوذً الأقدار بأحسن مما قاله ابن الرومي لصاعد: [الطويل]:

يَظَلُ عن الحربِ العَوَانِ بمعزلِ وآثارُهُ فيها وإنْ غابَ شُهَّدُ كما احتجب المقدارُ والحكمُ حُكْمُهُ على الناسِ طُرّاً ليس عنه مُعَرَّدُ

وقرأ صاعدٌ يوماً على الموفّق كتاباً، فجعل لا يفهمه، فنظر فيه الموفّق وجعل يُفْهِمُ صاعداً ما ليس يفهمه، فبلغ ذلك عيسى بن الناشىء المدائني فقال: [المتقارب]:

<sup>• 930 - «</sup>تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٩/ ٣٤٤)، و«المنتظم» لابن الجوزي (١٠٨/٨)، و«الكامل» لابن الأثير (٦/ ١٠٨)، و«اللباب» له (الأستوائي)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (١١٠٢)، و«العبر» له (٣/ ١٧٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٢٤٨).

٥٤٩١ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (٥/ ١٠١)، و«الكامل» لابن الأثير (٤/ ٤٨٧ ـ ٥٢٧ ـ ٥٣٩ ـ ٥٤١ ـ ٥٤٣ ـ ٥٤١ ـ ٥٤٤)، و«إعتاب الكتّاب» لابن الأبار (١٦٧).

أرى السدهر يسمنع مِن جانِبِه ويهدي الحظوظ إلى عاتِبِه ومن عَجبِ الدَّهرِ أَنَّ الأَمير مِن كاتِبِهُ

وكان صاعد ينفرد فيصلّي ويبكي، وغلمانه يظنّونَ أنه مشغولٌ بعمله، وكان لا يركب كلَّ يوم ولا يبتدى، بعمل حتى يبدأ بإخراج صَدَقاته على أوفر ما يقدر عليه. وقبض الموفّق عليه، وكان الذي قُبض عليه عنده من ضياعه وضياع ولده غلّة ألف ألف دينار ومن سائر الكراع خمسة آلاف رأسُ ومن الفرش والآلات والجوهر ما قيمته مائتا ألف دينار، وما واقفه الموفّق على شيء ولا طالبه إلا أحسنَ مطالبته، ولا آذاه ولا أخذ له من الغلمان من الخدم الروم والسودان ومن فُحولة الروم والأتراك ثلاثة آلاف مملوك. وما زال في حبسه مكرَّماً يدخل إليه من يريد، وترك له من ضياعه ما يغلّ عشرين ألف دينار؛ وتوفي صاعد سنة ستّ وسبعين ومائتين بوجع عَرَضَ له في قلبه.

٥٤٩٢ - «القشاعمي الشاعر» صاعد القشاعمي. والقشاعم قلعة على الفرات عند الخابور؛ من شعره: [الكامل المجزوء]:

مَنْ يا تَميمُ يردُّ قَلْب با مِنْ فتاةِ من تميمِ فَتَنْتَهُ يومَ تعرَّضَتْ ما بينَ زمزَمَ والحطيم غَرًا عُيجلو ضوءُ غُرَّ تها دُجَى الليل البهيم ألحاظها سَقَم البَرِي ء وريقُها بُرْءُ السَّقِيم

معده على البيمارستان ببغداد، ثم إنه اشتغل بعد ذلك بصناعة الطبّ وتميّز وصار من أمره فاصداً في البيمارستان ببغداد، ثم إنه اشتغل بعد ذلك بصناعة الطبّ وتميّز وصار من الأكابر. قال ابن أبي أصيبعة: نقلتُ من خط المختار بن الحسن بن بُطْلان في مقالته في علة نقلِ الأطباء المَهرَةِ تدبير أكثر الأمراض التي كانت تعالّج قديماً بالأدوية الحارّة إلى التدبير المبرّد كالفالج واللقوة والاسترخاء وغيرها ومخالفتهم في ذلك لمسطور القدماء، قال: إن أول من فطن لذلك ونبّه على هذه الطريق ببغداد وأخذ المرضى في المداواة بها واطراح ما سواها الشيخ أبو منصور صاعد بن بِشر الطبيب، فإنه أخذ المرضى بالفصد والتبريد والترطيب، ومنع الممرضى من الغذاء، فأنجح تدبيره، وتقدَّم في الزمان بعد أن كان فاصداً في البيمارستان، وانتهت الرياسة إليه، فعوَّلَ الملوكُ في تدبيرهم عليه، فرفع عن البيمارستان المعاجين الحارة والأدوية الحادة، ونقل تدبير المرضى إلى ماء الشعير ومياه البزور فأظهر في المداواة عجائب.

٥٤٩٢ ـ انظر التعليق على الترجمة رقم (٥٤٩٧) فيما يلي.

٥٤٩٣ ـ «طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (١/ ٢٣٢).

من ذلك ما حكاه لي بميّافارقين الرئيس أبو يحيى وَلَد الرئيس أبي القاسم المغربي، قال: عرض للوزير بالأنبار قُولنج صعب أقام في الحمام لأجله واحتقن عدة حقن وشرب عدة شربات، فلم يَرَ صلاحاً، فأنفذنا رسولاً إلى صاعد، فلما جاءه ورآه على تلك الحالة، ولسانه قد قصر من العطش وشرب الماء الحار والسكر، وجسمه يتوقد من ملازمة الحمام ومداومة المعاجين الحارة والحقن الحادة، استدعى كوزَ ماء مثلوج فأعطاه الوزير، فتوقف في شربه، ثم إنه جمع بين الشهوة وترك المخالفة وشربه، فقويت في الحال نفسه، ثم استدعى فاصداً ففصده وأخرج له دماً كثير المقدار، وسقاه ماء البزور ولعاباً وسكنجبيناً، ونقله من حجرة الحمام إلى الخيش، وقال له: إن الوزير سينام بعد الفصد ويعرق وينتبه ويقوم عدة مجالس، وقد تفضل الله تعالى بعافيته، ثم تقدم بصرف الخدم لينام، فقام الوزير إلى مرقده وقد وجد خفاً بعد الفصد، فنام مقدار خمس ساعات، وانتبه يصيح بالفرّاشين، فقال صاعد للفرّاش: إذا قام من الصيحة فقل له يعاود النوم حتى لا ينقطع العرق، فلما خرج الفراش من عنده قال: وجدت ثيابه كأنما صبغت بماء الزعفران، وقد قام مجلساً ونام، ثم ما زال الوزير يتردد إلى وكان الوزير أبداً يقول: طوبى لمن سكن بغداد داراً شاطئة وكان طبيبه أبو منصور وكاتبه أبو وكان الوزير أبداً يقول: طوبى لمن سكن بغداد داراً شاطئة وكان طبيبه أبو منصور وكاتبه أبو على بن موصلايا، فبلغه الله أمانيه.

قال: ونقلتُ أيضاً من خط ابن بطلان أن صاعداً الطبيب عالج الأُجلَ المرتضى رضي الله عنه من لسب عقرب بأن ضمده بكافور، فسكن عنه الألم في الحال.

ونقلتُ من خط أبي سعيد الحسن بن أحمد بن علي في كتاب «ورطة الأجلاء من هفوة الأطباء»، قال: كان الوزير علي بن بلبل ببغداد، وكان له ابن أخت، فلحقته سكتة دموية، وخفي حاله على جميع الأطباء، وكان بينهم صاعد بن بشر حاضراً، فسكت حتى أقرَّ جميع الأطباء بموته ووقع اليأس من حياته، وتقدم الوزير بتجهيزه، واجتمع الخلق للعزاء والنساء للطم والنواح، فلم يبرح صاعد بن بشر من مجلس الوزير، فقال له: هل لك من حاجة؟ قال: نعم يا مولانا، إن رسمت لي وأمرت لي ذكرت، فقال له: تقدم وقل ما لجَّ في صدرك، فقال صاعد: هذه سكتة دموية، ولا مضرة في إرسال مبضع واحد وننظر فإن نجح كان المراد وإن تكن الأخرى فلا مضرة فيه، ففرح الوزير وتقدم بإبعاد النساء وأحضر ما وجب من التمريخ والنطول والبخور واستعمل ما يجب ثم شدَّ عضد المريض وأقعده في حضن بعض الحاضرين وأرسل المبضع بعد التعليق على الواجب من حاله، فخرج الدم ووقعت البشائر في الدار، ولم يزل الدم يخرج حتى تمَّ قدر ثلاثمائة درهم من الدم، فانفتحت العين ولم ينطق، فشد اليد الأخرى ونشقه ما وجب تنشيقه، ثم فصده ثانياً وأخرج مثلها من الدم وأكثر، فتكلم، فشد اليد الأخرى ونشقه ما وجب نبرىء من ذلك وصحَّ جسمه وركب في الرابع إلى الجامع ومنه إلى منه المي وأسقي وأطعم ما وجب فبرىء من ذلك وصحَّ جسمه وركب في الرابع إلى الجامع ومنه إلى

ديوان الخليفة، ودعا له ونثر عليه من الدراهم والدنانير الكثيرة، وحصل لصاعد مال عظيم، وحشمه الخليفة والوزير وقدَّمه وزكاه وتقدم على من كان في زمانه. وله من الكتب: «مقالة في مرض المراقيا ومداواتها» ألفها لبعض إخوانه.

٥٤٩٤ ـ "صاعد ابن توما الطبيب" صاعد بن يحيى بن هبة الله بن توما النصراني. من أهل بغداد؛ كان من الأطباء المتميّزين، وكان طبيبَ نَجم الدولة أبى اليُمْن نجاح الشّرابي، وارتقت به الحال إلى أن صار وزيره وكاتبه، ثم دخل إلى الناصر، وكان يشارك من يحضر من أطبائه أوقات مرضه، وحظى عنده، وسلَّم إليه عدة جهات يخدم بها، وكان بين يديه فيها عدة دواوين، وقُتل سنة ستمائة: حضر إليه جماعة من الأجناد الذين كانت أرزاقهم تحت يده، فخاطبهم ببعض ما فيه مكروه، فكمن له اثنان منهم ليلاً وقتلاه بالسكاكين، وأمر الناصر بحمل ما في خزانته من المال إلى الخزانة ويبقى القماش والأملاك لولده، وكان الذي حمل من عنده ثمانمائة ألف وثلاثة عشر ألف دينار، وبقى الأثاث والأملاك بما يقارب تتمة ألف ألف دينار. وكان من ذوي المروءات، حسن الوساطة، جميل المَحْضَر، قُضيتُ على يده حاجات. وقال القفطي: إن الإمام الناصر حصل له ضعفٌ في بصره وسهو في بعض الأوقات لأجزان توالت على قلبه، ولمّا عجز عن النظر في القصص والإنهاءات استحضر امرأةً من النساء تُعرف بستّ نسيم، وكانت تكتب خطًّا قريباً من خطّه، وجعلها بين يديه تكتب الأجوبة في الرِّقاع، وشاركها في ذلك الخادم تاج الدين رشيق؛ ثم تزايد الأمرُ بالناصر، فصارتِ المرأةُ تكتب في الأجوبة بما تراه، فمرة تصيب ومرة تخطىء، ويشاركها رشيق في مثل ذلك. فاتفق أن كتب الوزير القُمِّي مؤيّد الدين مطالعةً، وعاد جوابها وفيه اختلال بيِّن، فأنكر الوزير ذلك، فعرَّفه صاعد المذكور ما الخليفة عليه من عَدَم البصر والسَّهْو الطارىء في أكثر الأُوقات، وما تعتمده المرأة والخادم من الأجوبة، فتوقف الوزير عن العمل بأكثر الأمور الواردة عليه، وتحقّق الخادم والمرأة ذلك، وحدسا أن الطبيب هو الذي دلُّ على ذلك، فقرر رشيق مع رجلين من الجند أن يغتالا الحكيم ويقتلاه؛ وكانت قتلته سنة عشرين وستّمائة وأُمسك قاتلاه وصُلبا.

0590 - "صاعد بن المؤمّل الطبيب" صاعد بن هبة الله المؤمّل النصراني الطبيب. وكان اسمه أيضاً ماري وكنيته أبو الحسين؛ قال ابن أبي أُصيبعة: كان طبيباً فاضلاً، وخدم بالدار العزيزة الناصرية الإمامية، وكسب بخدمته وصحبته الأُموال، وكانت له الحُرْمة الوافرة والجاه العظيم. وكان قد قرأ الأدب على أبي الحسن عليّ بن عبد الرحيم العصّار، وعلى أبي محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن الخشاب النحوي، وعلى شرف الكتّاب وغيرهم، وله معرفة

٥٤٩٤ ـ «تاريخ الحكماء» للقفطي (٢١٢)، و«طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (٢١٢).

٥٤٩٥ ـ «تاريخ الحكماء» للقفطي (٢١٤)، و«طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (٣٠٣).

تامّة بالمنطق والفلسفة وأنواع الحكمة. وكان فيه كِبْرٌ وحُمْقٌ وتِيه وعَجْرَفة، وينسب إلى ظُلْم مفرط. ولم يزل على أمره ينسخ بخطه كتبَ الحكمة ويتصرف فيما هو بصدده من الطب وعلى حالته في القرب إلى أن مات سنة إحدى وتسعين وخمسمائة ببغداد نصرانيّاً.

٥٤٩٦ ـ «الخَطِيب النيسابوري» صاعد بن منصور بن إسماعيل بن صاعد، أبو العَلاء النَّيْسابوري الخطيب القاضي المدرس، قاضي القضاة. كان إمامُ الحرمَيْن يثني عليه، توفي سنة ستَّ وخمسمائة.

0 89 م ـ «ابن سماني الحلبي» صاعد بن عيسى بن موسى بن سمّاني، الكاتب التنوخي النصراني الحلبي. وأظنه صاعد القشاعمي، والله أعلم، وقد تقدم ذكر القشاعمي آنفاً؛ أورد له الباخرزى: [الطويل]:

أيا جَبَلَ الرَّيَّان باللَّه هل لنا وهل لعرانين الرجال إذا انتشَوْا وهل نغبة من مائك العَذْب يرتوي وهل لي إلى تلك المنازل نظرة لقد غالها صَرْفُ الزمان وجُرَّرَتْ وعقى على ليلِ قصيرٍ قطعتُه

على عَجَلٍ في ساحَتَيْكَ مَقِيلُ إلى نَفَحَاتِ الرّندِ منك سبيلُ به غصنُ عيشٍ قد عَرَاه ذُبولُ وأهلُ الحمى بالرقمتين نُزولُ على ساحَتَيْها للخطوبِ ذُيولُ بنعمانَ ليلٌ بالشآم طويلُ

قلت: ومن شعره يمدح الأمير معز الدولة فخر الملك أبا علوان ثمال بن صالح بن مرداس: [الطويل]:

أَلَثُ على تلكُ الرُّسومِ المواحِلِ وساعدَ ثَجّاجَ السحائب مَعْشَرٌ إذا سحبوا أبرادَهم في عِرَاصِها أقول وقد أعدى الغرامُ رِكابَنا إذا آنسَتْ من جانبِ الرملِ بارقاً ورنَّحها نَشْرُ النعامى كأنما خليليّ لولا نفحة حاجرية

حيا كل منهل من المُزْنِ هاطلِ مَرَتْ منهم سَحَّ الدموع الهواملِ تشافَوْا من البَلْوَى بِلَثْمِ الذلاذلِ فظلت تُعاطينا كؤوسَ البلابلِ أنافت بأعناق إلىه موائلِ رمى الشوقُ في أغضائها بالأفاكلِ تُقَصَّرُ دونَ الجِزْع خَطْوَ الرَّواحلِ

٥٤٩٦ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (٩/ ١٧٢)، و«الكامل» لابن الأثير (٦/ ٥١٢)، و«الجواهر المضية» للقرشي (٢٦٣/١)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٢/ ١٧٥).

٥٤٩٧ ـ «دمية القصر» للباخرزي (١/ ١٤٣) (طبعة مصر).

على نَكَبّاتِ الدُّهر إحدى الغَوَائل تطالب أصحاب الهوى بطوائل على البُعْدِ أنفاسَ الرياح العلائل يَطَأَنَ على بَوْغائها بالكَلاكِل عليه الرزايا أيقنت بالتخاذل تَفُوز بِأرواح الرجال الشواكل ومذوا رقباب الرائحيات العوامل على طَرْدِ لزبات السنين المَوَاحِل على أطلس البُرْدَيْنِ حلو الشَّمائل وأبصارُهم يَذْرَعْنَ جوزَ المراحل فَدَلَّت على معروفِهِ كلَّ سائل إذا ورد الله للان طَرْقَ السمساهِل على عَجْرَفيّاتِ الخطوب النّوازلِ وتهتز عند الطُّعْن سُمْرُ الذَّوَابِل بحمل رزاياها ثيقال الكواهل على كل وضاح الجبين حُلاحل بِأَقْصَى هدّى يومَيْ هياج ونائلِ جميع الأنام من غني وعائل أكب عى حَطْم القنا والقنابل نجوماً من العَلْياءِ غير أوافِل تكفل إيقاظ المنايا الغوافل يريكَ حقيقَ الصُّبْح في زيِّ باطلِ يُمَدّ على صبغ من الليلِ ناصلِ من الرُّعْبِ تجفَّالَ الظُّباءِ الخَوَاذِلِ حوافرها معقودة بالجنادل فكان الذي ظنوه كِفّة حابل

لعرز إباء أن تَخولَ حلومنا إلى اللَّه أشكو سَرْحَةَ الرملِ إنها شَجَتْنَا على قُرْبِ الديار وأرسلتْ وركب رَمَوْا صدرَ الفلاةِ بأَيْنُقِ يقودهم منى غلام إذا ارتمت بمجهولة القُطْرَيْن طامسة الصُّوى شَدَوْا بابنِ فخرِ المُلْكِ فاستجفلوا الكَرَى بمستمطر المعروف آلت يميئه ومسترعف الأرماح يثني نبجاده إذا ما تَنَاجي الركبُ وَهْناً بذكرِهِ تأرَّجتِ البَيْداء من طِيبِ عَرْفِهِ من الواردينَ الماءَ بالعزّ صافياً أُولُو الصبر في اللافواءِ تقضى حلومُهم يهزهم بَذْلُ النَّدَى طرباً له إذا عصفت ريحُ الخُطُوبِ رَأَيْتَهم وتُعْقَدُ تيجانُ الممالكِ منهم وهل كمعزّ الدولة المَلْكِ آخذٌ إذا كرَّ في المعروفِ ساوَتْ يمينُهُ وإن شهد الهيجاء والخيل تَدّعي لكَ اللَّهُ قد أطلعتَ في آل عامر وقد جرَّب الأَعداءُ منكَ عزيمةً غداة حَشَوا قَلْبَ الفلاةِ بأَرْعَن كأنَّ رواقَ الشمسِ فوق غُباره رميتهم بالحَيْن حين تجافلوا بخيل كمحتوم القضاء كأنما فظنوا فرار الذلّ يُنجى من الردي

وأقسمُ لو أشرعتَ بأسَكَ فيهمُ لما غُودرتْ عِرْسٌ لهم غيرَ أيّم فقلَد أيّم فقلَد أيّم من بعدِ ذلكَ مِنَة ألا أيها المَلْكُ الذي طال قَدْرُهُ لقد جُزْتَ عن قَدْرِ المديحِ وأهلِهِ ولي فيكَ ما يفني الزمانَ وأهله من الكلِم الغُرّان تستطلق الحيا وما أنا من أهل القريضِ وإنّني ولكن أتاني جودُ كفّك غافلاً إذا الأرضُ لم تشكر على القطر جادَها

وأمضيت أحكام السيوف القواصلِ ولا وجدت أمَّ لهم غير ثاكلِ تركتهم منا أسارَى الحبائلِ تركتهم منا أسارَى الحبائلِ فَقَصَّرَ عنه قَدْرُ كلَّ مُطاولِ وزدت فلم تترك مقالاً لقائلِ ويبقى على مرِّ المدى المتطاولِ إذا رجّعوا تِذْكارها في المَحَافِلِ لأعزفُ عن جدوى الغيوثِ الهواطلِ فلا ذلتُ عن شكري له غيرَ غافلِ فلا ذلتُ عن شكري له غيرَ غافلِ فلا ثيرً عن أقطارُها بالذلاذلِ

قلت: أنشده هذه القصيدة عند ظَفَره بعسكر المصريين وقَتْل أكثرهم، في شهر ربيع الأول سنة أربعين وأربعمائة. وما هذه إلا قصيدة فائقة رائقة.

#### الألقاب

صاعقة الحافظ: اسمه محمد بن عبد الرحيم.

# صافي

29. «أَبو سعيد اليُوسُفيّ» صافي بن عبد الله، أبو سعيد اليوسفي. يكنى أبا الوفاء؛ كان مولى أبي يوسف، خازن دار العلم بالنّظامية؛ سمعَ أبا محمّد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي وأباالخطاب بن البطر وأبا الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون وغيرهم، وتوفي سنة ثلاثين وخمسمائة.

9899 - «أبو الفَضْل المُقْرىء» صافي بن عبد الله، أبو الفضل المقرىء. عتيق القاضي ابن الخرقي البغدادي؛ قرأ القرءان بالروايات على أبي القاسم يحيى بن أحمد بن السيّبي وأبي محمّد رزق الله بن عبد الوهاب التميمي وسمع منه ومن أبي عبد الله مالك بن أحمد بن علي البانياسي، وحدَّثَ باليسير، وروى عنه أبو سعد ابن السّمعاني، وكان ديّناً كثيرَ الصَّلاة دائمَ التلاوة، وتوفي سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة.

٨٩٤٥ - «الأنساب» للسمعاني (١٢/ ٤٣٢).

٥٤٩٩ ـ «طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٣١).

••٥٥٠ ـ «حاجب المكتفي» صافي بن عبد الله الحُرَمي، الأمير حاجب المكتفي والمقتدر. توفي في حدود الثلاثمائة.

ابن السمعاني: وجدنا له مجالس من أمالي أبي عليّ بن البنّاء ومن أمالي ابن أبي الفوارس، فقرأت السمعاني: وجدنا له مجالس من أمالي أبي عليّ بن البنّاء ومن أمالي ابن أبي الفوارس، فقرأت عليه منها، وكان شيخاً مليح الشَّيْبة حسنَ المشاهدة، وتوفي سنة خمس وأربعين وخمسمائة.

## صالح

١٥٠٢ - «الضّياء النّخوي» صالح بن إبراهيم بن أحمد بن نصر بن قريش، الإمام النحوي الكبير ضياء الدين أبو العباس الأَسْعَرْدي الفارقي المقرىء. ولد سنة خمس عشرة وستّمائة، وقرأ القراءات وأتقن العربية، وسمع من ابن الصلاح وجماعة، وتصدَّر للإقراء وتعليم النَّحو، وكان ساكناً خيّراً فاضلاً، توفي بالقاهرة سنة خمس وستّين وستّمائة، وكتب عنه المحدِّثون.

" و البو على المخزومي صالح بن إبراهيم بن رشدين المخزومي، أبو على . كان من أهل الأدب البارع، روى كثيراً من أخبار المصريّين، وتوفي في ذي القعدة سنة عشر وأربعمائة، وله أخ اسمه أبو الحسين محمد مات قبله سنة أربعمائة؛ أنشد لصالح بن يونس مولى بني تميم فيه، وكان يميل إليه في حَداثته: [الكامل المجزوء]:

يا قاتِلي علماً بأ نَّ الحبَّ مُطَّرَحُ القصاصِ أَمَّا هَا هَا عَلَى عَلَى انتقاصِ أَمَّا هَا هَا فَي انتقاصِ قلبي رَهينٌ في يَدَيْه كَ فَهِلْ لقلبي مِن خَلاص

400.4 «ابن الكوملاد» صالح بن أحمد بن محمد بن أحمد بن صالح، ينتهي إلى الأُحنف بن قيس، أبو الفضل التميمي الهَمَذَاني الحافظ السمسار، يعرف بابن الكوملاد. قال شيرويه الدَّيلمي: كان ركناً من أركان الحديث، ثقة صادقاً حافظاً دَيِّناً ورعاً لا يخاف في اللَّه لومة لائم، وله مصنَّفات غزيرة، توفي سنة أربع وثمانين وثلاثمائة، كانت له رحى فباعها بسبعمائة دينار ونثرها على محابر أصحاب الحديث.

٥٥٠٠ - "المنتظم" لابن الجوزي (٦/ ١٠٨)، و"تاريخ الطبري" (١٠٨/١٠)، و"الكامل" لابن الأثير (١٠٤/٤)،
 و"تبصير المنتبه" لابن حجر (٣٢٧) حيث قال ابن حجر: صافي الحرمي مولى المعتضد.

٥٠٠١ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (١٠/ ١٤٤)، و«الأنساب» للسمعاني (٢/ ٢٩٨).

٢٠٥٥ - "طبقات القراء" لابن الجزري (١/ ٣٣٢)، و"بغية الوعاة" للسيوطى (٢٦٨).

٥٥٠٣ - "يتيمة الدهر" للثعالبي (١/ ٣٩٩)، و «المغرب في حلى المغرب" لابن سعيد الأندلسي، قسم مصر (٢٥٣).

٥٥٠٤ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٩/ ٣٣١)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٩٨٥)، و«العبر» له (٣/ ٢٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ١١٠).

٥٠٠٥ ـ «الصلاح القواس» صالح بن أحمد بن عثمان، صلاح الدين القواس الشاعر الخلاطي ثم البَعْلَبَكَيّ. توفي سنة ثلاثٍ وعشرين وسبعمائة، كان رجلاً خيّراً متواضعاً، صحبَ الفقراء وسافر الكثير، وكان يَعْبُرُ الرؤيا؛ أنشدني من لفظه الشيخ الحافظ شمس الدين محمّد بن أحمد الذَّهَبي قال: أنشدني المذكورُ قصيدته السائرة ذات الأوزان وهي: [البسيط]:

داءٌ ثَـوَى بِـفـوادٍ شـفّـهُ سَـقَــم لمحنتى من دَوَاعى الهمّ والكَمَدِ بأضلعي لهب تذكو شرارته يوم النوى ظل في قلبي به ألم تَوَجُعي. من جوي شبَّتْ حرارتُه أصلُ الهوى. مُلبسى وجداً به عَدَم تتبعي. وجه من تزهو نضارتُه هدّ القوى. حسنٌ كالبدر مبتس مودعي. قيمر تسبي إشارته مُهدي الجوى. مولعٌ بالهجر منتقم لمصرعى. مهتد تحلو مرارته قلبى كوى. مالك في النفس محتكم مروّعي. سارلا شطّت زيارته قلت: يقال: إن هذه القصيدة تقرأ على ثلاثمائة وستّين وجهاً.

من الضنا في محلِّ الروح من جسدي وحرقتى. وبالائى فيه بالرَّصَدِ مع العَنا. قد رثى لى فيه ذو الحَسَدِ بمهجتى من رشا بالحسن منفرد لما جنى. مورثى وجداً مدى الأمدِ م لِفِتْنتي. موهن عند النوي جَلَدي إذا رنا. ساطع الأنوار في البلد ما حيلتي. قد كوى قلبي مع الكبدِ يا قومنا. آخذٌ نحو الرَّدي بيدي لغصتى. وهو سُولى وهو معتمدي لمَّا انشنى قاتلى عمداً بلا قَوَدِ

٥٥٠٦ ـ «أبوعمر الجَزمي» صالح بن إسحاق، أبو عمر الجَزمي النحوي. مولى بَجِيلة بن أنمار بن الغوث، وإنما قيل له الجَرْمي لأنه كان ينزل فيهم؛ مات سنة خمس وعشرين ومائتين بأصبهان، وكان يلقب بالكلب وبالنبّاح لأنه كان يذهب إلى أبى زيد الأنصاري فيناظره ويصايحه فلقَّبَه بذلك، وكان يلقب بالمهارش لأنه كان لا يُرى إلا ناظراً أو مناظراً. أخذ عن أبي عبيدة وأبي زيد

٥٠٥٥ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٢٩٧).

٥٠٠٦ - "الفهرست" لابن النديم (٦٢)، وطبقات الزبيدي (٧٤)، و أخبار النحويين السيرافي (٣٩)، و "نور القبس لليغموري (٢١٤)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٩/ ٣١٣)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٤/ ٢٦٧)، و«ذكر أخبار أصبهان» لأبي نعيم (١/ ٣٤٦)، و«إنباه الرواة» للقفطي (٢/ ٨٠)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٤٨٥)، و«العبر» للذهبي (١/ ٣٩٤)، و«نزهة الألبًا» لابن الأنباري (٩٨)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٩٠)، و«البلغة» للفيروز آبادي (٩٦)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢٦٨)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٣٢)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٥٧).

والأصمعي، وقرأ سيبويه على الأخفش، وخولط آخرَ عمره لأنه كان تؤماً، ومن خولط في الرحم يصيبه شيء. قال: أنا منذ ثلاثين سنةً أفتي للناس في الفقه من «كتاب» سيبويه، فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: أنا رجلٌ مكثر من الحديث، و «كتاب» سيبويه يعلّمني القياس، وأنا أقيس الحديث وأفتي به. وقال يوماً في مجلسه: من سألني عن بيت من جميع ما قالته العرب لا أعرفه فله عليً سبق، فسأله بَعضُ من حضر ـ قيل إنه كان أبو عثمان المازني: كيف تروي: [الكامل]:

مَنْ كان مسروراً بمقتل مالكِ فَلْيَأْتِ نِسْوَتَنَا بوجهِ نهارِ يحد النساءَ حواسراً يَنْدُبْنَه قد قمنَ قبل تبلُّجِ الأسحارِ قد كن يَخبَأْنَ الوجوة تستُّراً فاليومَ حينَ بَدَوْنَ للنُظَارِ

فقال: كيف تروى: بدأن أو بَدَيْن؟ فقال له: بدأن، فقال له: أخطأت، ففكّر ثم قال: إنّا لله، هذا عاقبة البغي. قال أبو القاسم الزجّاجي: معنى هذه الأبيات أن العرب كانت لا تندب قتيلها ولا تبكي عليه حتى يُقتل قاتله، فإذا قُتل قاتلُه بكتُ عليه النساء وناحت، فيقول: من كان مسروراً بمصرع مالك فقد قتلنا قاتله، وهؤلاء نساؤنا يندبنه، والصواب أن يقال بَدُونَ ولا يقال: بدين ولا بدأنَ، لأنه من بدا يبدو إذا ظهر، وكذلك يقال بدا الرجل يبدو إذا خرج إلى البَدْو. ومن تصانيفه كتاب «الأبنية»، وكتاب «التثنية والجمع»، كتاب «القوافي»، كتاب «العروض»، كتاب «مختصر نحو المتعلمين»، كتاب «الأبنية والتصريف»، «تفسير أبيات سيبويه»، كتاب «الفرخ للعين»، كتاب «فرخ سيبويه».

اللمطي، سمع من عبد الوهاب بن سكينة وعمر بن طبرزد ومحمّد بن هبة الله الوكيل ومنصور الفراوي والمؤيّد الطوسي وأبي روح عبد المعزّ الهَرَوي وأبي المظفر ابن السمعاني وأبي الفضل عبد الرحيم بن المعزّم الهمذاني وأبي القاسم عبد الصمد بن الحرستاني؛ وعَبَر نهرَ جَيْحون وطوّف البلاد ولم يحصّل من مسموعاته إلا اليسير، وحدّث، ودُفن بتربته بالقرافة وقد قارب الستين، ووفاته سنة ثلاث وثلاثين وستّمائة.

۸۰۰۸ ـ «قاضي حِمْص» صالح بن أبي بكر بن أبي الشبل بن سلامة بن شبل، القاضي الإمام أبو التقى المقدسي المصري السَّمَنُودي الشافعي، قاضي حمص. شيخٌ عالم دين خير مسنّ معمر حسن السيرة، ولد سنة سبعين وخمسمائة بمصر، وسمع ببغداد من الحسين بن سعيد بن شنيف، وبدمشق من الكندي وابن الحرستاني وابن ملاعب، وبقي مدة طويلة في قضاء حمص؛ روى عنه الدمياطي وابن الحلوانية، وتوفي سنة اثنتين وستين وستمائة.

٥٥٠٧ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٦٣١ ـ ٦٤٠) ص (١٤٩) ترجمة (١٧٥).

٥٥٠٨ ـ «تكملة إكمال الإكمال» لابن الصابوني (٤٣)، و«ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٢/ ٢٣٩).

9009 - «ابن بَدْر الرِّفْتَاوي» صالح بن بدر بن عبد الله الرِّفْتَاوي. الفقيه تقي الدين المصري الزفتاوي الشافعي؛ تَفَقَّه على الشهاب محمود بن محمود الطوسي، ودخل الثغر وسمع من إسماعيل بن عوف وعبد المجيد بن دُليل وبمصر من البوصيري؛ أعاد وأفاد وناب في القضاء ودرَّس؛ توفي سنة ثلاثين وستمائة، وكان من أبناء السبعين.

• ١٥٥٠ - «القاص» صالح بن بشير، القاص الزاهد الخاشع. قال البخاري: مُنْكَر الحديث، وقال أبو داود: لا يُكتب حديثه، ولابن معين فيه قولان، ما في ضعفه خلاف، وإنما الخلاف هل ترك حديثه أو لا؛ ولمّا سمعه سفيان الثوري قال لمرحوم: تقول لهذا قاصّ؟! إنما هذا نَذير. توفى سنة اثنتين وسبعين ومائة، وروى له التَّرمذي.

الفضل الجَعْبَري الشافعي. مولده سنة بضع وعشرين، وتوفي سنة ست وسبعمائة؛ سمع من الفضل الجَعْبَري الشافعي. مولده سنة بضع وعشرين، وتوفي سنة ست وسبعمائة؛ سمع من ابن خليل وعبد الحق المنبجي والضياء صقر والنظام البلخي ومجد الدين بن تيمية وعبد الله بن الخشوعي والعماد وعبد الحميد بن عبد الهادي، وخرّج له أمين الدين الواني مَشْيَخَةً. وليَ قضاء أماكن كبعلبك، ونابَ بدمشق في القضاء والخطابة، واستسقى، وكان مليح الشكل طويلاً حسنَ الأخلاق خيراً عفيفاً سَلَفِيً الطريقة، وله قصيدة طويلة في الفرائض، وكان حميدَ الأحكام، روى عنه البرزالي وابن الفخر والواني والطلبة.

٥١٧ - «كاتب عمر بن عبد العزيز» صالح بن جبير الطَّبَراني. ويقال الفلسطيني، كاتب عمر بن عبد العزيز على الخراج والجند، وكتب أيضاً ليزيد بن عبد الملك؛ سمع من أبي جمعة؛ قال ابن معين: هو ثقة. قال صالح: ربما كلّمتُ عمر بن عبد العزيز في الشيء فيغضب، فأرفق به حتى يذهب غضبه، فيقول لي بعد ذلك: لا يمنعك يا صالح ما ترى منًا أن تراجعنا في الأمر إذا رأيته.

٩٠٥٠ ـ «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٨/ ١٥٢)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ١٩٢).

<sup>•</sup> ١٥٥ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ٣٩)، و«تاريخ خليفة» (٤٤٨)، و«طبقات خليفة» (٥٣٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٩٥)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (٢/ ١٦٥)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٩/ ٣٠٥)، و«صفة الصفوة» لأبي نعيم (٣/ ٢٦٥)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٤٩٤)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢٨٩)، و«المغني في الضعفاء» له (١/ ٢٠٢)، و«سير أعلام النبلاء» له (٨/ ٤٢)، و«العبر» له (١/ ٢٦٢)، و«مرآة الجنان» له (١/ ٣٦٨)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٢٨٢)، و«طبقات الشعراني» (١/ ٥١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٨١).

٥١١٥ ـ «البداية والنهاية» لابن كثير (١٤/ ٤٢)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٢٩٨)، و«الدارس» للنعيمي (١/ ٤٦٦). ( ٥٠١٢ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٧٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٩٦)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٣٦٨)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢٩١)، و«المغني في الضعفاء» له (١/ ٣٠٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣٨٣).

٥٥١٣ - «القاضى أبو طاهر الهاشميّ» صالح بن جعفر بن عبد الوهاب بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن محمّد بن على بن صالح بن على بن عبد الله بن العبّاس بن عبد المطّلب الهاشميّ الصالحيّ الحلبيّ، القاضي أبو طاهر. أحد أعيان أهل حلب المشهورين بالأدب والدِّين، روى عن ابن خالويه وتأدَّب به، وأخذ عنه أبو الفتح أحمد بن علي المدائني المعروف بالهائم، مات سنة خمس وتسعين وثلاثمائة، وكان يلقّب بالمحبرة لأنه كان قصيراً، وكان أكثر لبسه السُّواد. له من الكتب كتاب «الحنين إلى الأُوطان»، كتاب «الصبر والعزاء».

٥٥١٤ ـ «شرف الدين أبو الفضل» صالح بن جعفر بن نفاثة بن شريف بن فضل، شرف الدين أبو الفضل. أخبرني العلامة أثير الدين أبو حيان من لفظه قال: مولده سنة عشر وستمائة في شوّال ببارنباه من أعمال الدَّقهلية، وكان شيخاً على مذهب العَرَب يتحنّك، أنشدنا بدمياط سنة ثمان وثمانين وستمائة لنفسه من قصيدة: [الطويل]:

> ويمنضى إلى ذاك المضريح أباعرأ نجائبُ من نَسْل الجديل وشَدْقَم رعى البيدُ منها ما رَعَتْ منه فاغتدتْ تفوتُ الرياحَ العاصفاتِ بمرّها وأنشدني لنفسه يتغزَّل: [الكامل]:

الحبُّ أَفْتَكُ في الرِّجال من الظَّبَا أنا ذاك فاسألُ إنني مُذله لم أزلُ كلفا بهن مولّعاً لا أبتغي من كل ظمياء الحشا بَهْنانة ما قابلت شمسَ الضحى إلا اختفتْ الليلُ فاحِمُها وطلعتُها الضّحي وإذا مَشَت تهتز من تَرَفِ الصّبا وبحددها ورد جني مُضعَفّ ٥١٥٥ ـ «اللَّخْمي الشاعر» صالح بن جناح اللخمي الشاعر. أحد الحكماء، حكى عنه

وإني لأرجو بامتداحي محمداً يساراً به حالات صالح تصلح من البُزْلِ تعرَوْري الفَلاة وتجمحُ حوامل فيها للفحولةِ مَلْقَحُ عِظاماً وجلْداً فوقَها يَتَقَرَّح وتسبقها نحو المَدَى وهي طُلَّحُ

فاسألُ بذلكَ إن سألتَ مجرّبا بالبيض والشمر الملاح معذبا عن مُذْهِباتِ النُّسك يَوْماً مَذْهبا ريا الروادف طَفْلة مل الخبا خَجَلاً ولا قمرَ الدُّجي إلا اختبا والنحل ريقتها وناظرها سببى كالغصن حين تهزُّهُ ريحُ الصّبا بَعَثَتْ عليه من السُّوالِفِ عَفْرِبا

٥١٥٥ ـ «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٣٦٩)، و«زبدة الحلب» لابن العديم (١/ ١٩٦). ٥١٥٥ ـ "تهذيب تاريخ ابن عساكر" لبدران (٦/ ٣٦٩)، وقد نشر الشيخ طاهر الجزائري رسالة له في الأدب والمروءة في مجلة المقتبس (٧/ ٦٤٨ \_ ٦٦١).

الجاحظ. قال أبو عبد الله الحاكم: هو ممن أدرك الأتباع بلا شك وكلامه مستفاد في الحكمة، وقد أخذ بنيسابور. ومن شعره: [السريع]:

لو أنسني أُعطيتُ سُؤلي لما سألت إلا العفو والعافية فكم فتّى قد باتَ في نِعمةِ فَسُلُّ منها الليلةَ الشانيةُ ومنه: [الطويل]:

لئن كنتُ محتاجاً إلى الحِلْم إنني ولي فَرَسٌ للحلم بالحلم مُلْجَمٌ فمَنْ شاء تقويمي فإني مقومً وما كنتُ أرضى الجهلَ خِلاً ولا أخاً ألا ربسا ضاق القضاء بأهله

إلى الجهل في بعض الأحايين أَحْوَجُ ولي فَرَسٌ بالجَهْلِ للجهلِ مُسْرَجُ ومن شاء تعويجي فإنبي مُعَوَّجُ ولكننى أرضى به حين أُخوَجُ وأَمْكَنَ من بينِ الأَسنّة مخرجُ فإن قال بعضُ الناس فيه سماجَةً فقد صدقوا والذِّلُّ بالحرِّ أسمحُ

٥١٦ - «الراوية» صالح بن حسان. أحد رواة الأخبار العالمين بالآثار والأشعار، روى عنه من ذلك خَلْق كثير من أربابه كالهَيْثم بن عَدِيّ وابن الكَلْبي وغيرهم. حدث الهيثم بن عدي قال: قال لي صالح بن حسّان: هل تعرف بيتاً من الشعر نصفه أعرابي في شملة والنصف الآخر مخنَّث من أهل العقيق يتقصّف تقصُّفاً؟ قلت: لا والله، قال: قد أجَّلتك حَوْلاً، قلت له: لو أَجْلْتَني حولَيْن ما علمت ما سألتني عنه، فقال: أَفِّ لك، قد كنت أحسبك أعْوَدَ علماً من ذلك، قلت: ما هو؟ قال لي: أما سمعتَ قول جَميل: [الطويل]: ألا أيُّها النُّوَّام ويحكمُ هُبُّوا

أعرابي والله يهتف في شملة؛ ثم أدركه النسيب وصريح الحب وما يدرك العاشق فقال: أسائلكم هل يقتلُ الرجلَ الحُبُ

فَكَأَنَّهُ وَاللهُ مَخْنَثُ مِنْ مُخَنَّثِي الْعَقْيَقِ يَتَفَكُّكُ؛ ويعده:

فقالوا نعم حتى يَسُلُ عظامَهُ وَيتركَمهُ حيرانَ ليس له لُبُ

٥٥١٧ - «تقى الدين قاضى قُوص» صالح بن الحسين بن طلحة بن الحسين بن محمّد، القاضي الجليل الإمام تقى الدين. أبو التقى الهاشمي الجَعْفَري الزَّيْنبي؛ ولد سنة إحدى وثمانين، وسمع من ابن البناء وغيره، وحدَّث، وكان رئيساً نبيلاً عارفاً بالأُدب، وليَ قضاءَ قوص مدة، وله خُطب ونظم ونثر وتصانيف؛ قال الشيخ شمس الدين: أَبْخَسَ نفسه بنَظَر

٥١٦ - «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (٣٠٥)، و«الأغاني» للأصفهاني (٣/ ١٧٦).

٥٥١٧ - «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٢/ ٤٣٨).

قوص، وفاعل ذلك منقوص؛ وحدّث عنه الدمياطي، وتوفي سنة ثمان وستّين وسّتمائة، ومن شعره (١). . . .

۱۸ ٥٥ ـ «الأنصاري» صالح بن خوّات الأنصاري المدني. روى عن أبيه وخاله عمر
 وسهل بن أبي حثمة، وتوفي في حدود التسعين للهجرة، وروى له الجماعة.

١٩٥٥ ـ «اليمامي» صالح بن أبي الأخضر اليمامي. توفي في حدود الستين ومائة؛ روى له الأربعة.

• ٥٥٢ - «السوسي المقرىء» صالح بن زياد بن عبد الله بن عبد الله، أبو شعيب الرُّستبي السوسي. شيخ الرقة وعالمها ومقرئها، قرأ على يحيى اليزيدي صاحب أبي عمرو؛ قال أبو حاتم: صَدُوق؛ توفي سنة إحدى وستين ومائتين.

المعالى المعالى المعيلي» صالح بن شافع بن صالح بن أبي عبد الله المعيلي، أبو المعالى. قرأ بالروايات، وتفقّه على أبي الوفاء بن عقيل، وسمع من أبي منصور محمّد بن أحمد بن علي الخياط المقرىء وأبي الفضل محمّد بن محمّد بن الطيب بن الصباغ وأبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي وغيرهم؛ وكان مليح الخط حسن المنظر متودّداً، صحب الأئمة وعلى عنهم، وتوفى سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة.

٥٥٢٢ \_ "صالح بن صالح" صالح بن صالح بن حي بن ثور. قال أحمد بن حنبل: ثقة

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل بمقدار خمسة أسطر.

٥٥١٨ - «الطبقات» لابن سعد (٥/ ١٩١)، و«طبقات خليفة» (٦٢٧)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٧٦)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٩٩)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢٢٠)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٢٤٨١)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٣٢)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣٨٧).

٥١٩٥ \_ «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ٣٢)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٧٣)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٥٨)، و «المين (٤/ ٢٨٨)، و «سير (٤/ ٣٩٤)، و «سير أعلام النبلاء» له (٧/ ٣٠٣)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣٨٠).

<sup>•</sup> ٥٥٢ - «الجرح والتعديل" للرازي (٤/ ٤٠٤)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢٩٥)، و«العبر» له (٢/ ٢٢)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ١٧٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣٩٢)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٣٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١٤٣).

٥٥٢١ - «المنتظم» لابن الجوزي (١٠/ ١٣٤)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن الجزري (١/ ٢١٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ١٣٥).

<sup>001</sup>۲ - «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢٢١)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢٩٥)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن و«المغني في الضعفاء» له (١/ ٣٠٤)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٣٠٤).

ثقة؛ توفي في حدود الخمسين ومائة، وروى له الجماعة.

المنافع المعافع المعافع المعافع المعافع المعافع المعافع المعافع النحوي المعافع المناخرين من المعن قرى مصر، وسكن سلفه مصر، وعانى هو صنعة الأنماط، وقرأ على المتأخرين من مشايخ ابن برّي، وكان النحو على خاطره طريّاً، وكتب بخطّه أصوله وحشّاها، وكانت في غاية التحقيق والصحة، وكان كثير المطالعة لكتب النحو، وكان على غاية من الدِّين والورع والنَّزاعة وقيام الليل، وكان مُجابَ الدَّعوة، حجّ واجتاز بقفط، فرغّبه أهلها في المقام بها فأقام عندهم، وأخذه إليه الخطيب أبو الحسن علي بن أحمد بن جعفر القفطي وضمنَ له كفايتَه، فأقام عنده مقدار خمسينَ سنةً وخلطه بأهله، وكان على جلالة قدره يخدمه بنفسه، وانتفع ببركته كلَّ من صحبه، وكان يجلس للإفادة بجامع قفط بين الظهر والعصر، وحصل له في آخر عمره فالج مُنع به النطق، وتوفي سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة بقفط وقد عَلَتْ سِنَّه رحمه الله عمره فالج مُنع به النطق، وتوفي سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة بقفط وقد عَلَتْ سِنَّه رحمه الله تعالى.

٥٧٤ ـ «المسند تقي الدين العسقلاني» صالح بن عبد العظيم بن يونس بن عبد القوي بن ياسين بن سوّار، المسند تقي الدين العَسْقَلاني. سمع من النجيب عبد اللطيف الحراني، وأجاز لي في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بالقاهرة.

٥٢٥ \_ "صالح بن عبد القدوس" صالح بن عبد القدوس. استقدمه المهدي من دمشق. قال المرزباني: كان حكيم الشعر زنديقاً متكلماً يقدّمه أصحابه في الجدال عن مذهبهم، وقتله المهدي على الزندقة شيخاً كبيراً، وهو القائل: [السريع]:

ما تبلغ الأُعداءُ من جاهل ما يبلغُ الجاهلُ من نَفْسِهِ

قال أبو أحمد بن عدي: صالح بن عبد القدس بصريّ ممن كان يعظ الناس بالبصرة ويقصّ عليهم، وله كلام حسن في الحكمة، فأمّا في الحديث فليس بشيء كما قال ابن مَعين،

٥٥٢٣ ـ «إنباه الرواة» للقفطي (٢/ ٨٣)، و«الطالع السعيد» للأدفوي (٢٦٧)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢٦٩). ٥٥٢٤ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٢٩٩).

٥٥٥٥ - «الطبقات» لابن المعتز (٩٩)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٩/٣٠٣)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٤/ ٢٦٨)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٢٩٧)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٤٩٤)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ١١٦)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٢٩٧)، و«المغني في الضعفاء» له (١/ ٤٠٤)، و«عقود الجمان» للزركشي (١/ ١٣٦)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات سنة (١٦١ - ١٧٠هـ) صفحة (٢٦٩) ترجمة (١٧٦)، و«ثمار القلوب» للثعالبي (١٧٦)، و«الأمالي» للقالي (٢/ ٤٩٠)، و«ربيع الأبرار» للزمخشري (٦/ ١٢٦)، و«نكت الهميان» للصفدي (١٧١)، و«مورد الطافة» لابن تغري بردي (٣/ ٢/ ٢٣٠)، و«الكامل» لابن المبرد (٢/ ٢١٥)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٣/ ١٥٤) ترجمة (٤٢٠).

ولا أعرف له من الحديث إلاّ الشيء اليسير؛ ومن شعره: [البسيط]:

يا صاح لو كرهَتْ كفّي مُنَادمتي لا أبتغي وصلَ مَنْ لا يَبْتَغِي صِلَتي ومنه: [البسيط]:

قد يحقرُ المرءُ ما يهوَى فيركبُهُ ومنه: [الوافر]:

أنِستُ بوحدتي فلزمتُ بَيْتي وأدبني الزمان فليت أني ولىستُ بـقـائـل مـا دمـتُ يـومــاً ومنه: [الكامل]:

لا يعجبنَّكَ من يصونُ ثيابَهُ حَذَرَ النُّبار وعِرْضُهُ مَبْذُولَ

لقلتُ إذا كرهت كفّي لها بيني

ولا أبالي حبيباً لا يباليني

حتى يكون إلى توريطه سببا

فتم العزُّ لي ونما السرورُ هُــجـــرْتُ فــــلا أُزار ولا أزورُ أَسَارَ البحندُ أم قَدِمَ الأَميرُ

ولربما افتقر الفتى فرأيته دنيس الثياب وعِرْضُهُ مغسول

وضربه المهدي بيده بالسيف فجعله نصفين وعلَّق ببغداد. وقال أحمد بن عبد الرحمٰنَ بن المعبّر: رأيتُ ابنَ عبد القدّوس في المنام ضاحكاً، فقلت له: ما فعل الله بك وكيف نجوتَ مما كنت تُرْمَى به؟ قال: إني وردتُ على ربِّ ليس يَخْفَى عليه خافية، وإنه استقبلني برحمته وقال: قد علمتُ براءَتَكَ مما كنتَ تُقْذُفُ به.

٥٥٢٦ - «العلوي» صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. قال ابن المعتزّ: خرج صالح هذا بخراسان فأُخِذَ بها وحُبس، ثم حُمل إلى المأمون، فلما دخل عليه عنَّفه فقال له: ما حملك على الخروج عليَّ وأنت الذي تقول: [الطويل]:

> إذا كان عندي قُوتُ يوم ولَيْلَةِ فلستَ ترانى سائلاً عن خليفةٍ

ولا عن وزير للخليفةِ ما صَنَعْ أما نهاكَ قولُكَ هذا؟ وحَبَسَه، فكتب إلى امرأته بسويقة بالمدينة: [الوافر]:

سكنت مساكن الأموات حيا عَلَوْنَ مجدّعاً أشروسنيا وقعن عليه لا أضحى سويا

وخمرٌ تُقَضِّي همَّ قَلْبي إذا جَشَعْ

ألم يَحْزُنْكِ يا ذَلْغَاءُ أَنِّي وأن حمائلي ونجاد سيفي فقطعهن لماطلن حتى

٥٢٦ - «عمدة الطالب» للداودي (٩٤).

أما والراقصاتِ ببطنِ جَمْعِ عنداةَ الحي تحسبها قِسِيًا لنو ٱمْكَنَنِي عنداتئذِ جِلادٌ لأَلْفَوْني به سَمْحاً سخيًا

قال ابن سعيد المغربي في "كنوز المطالب": للصالحين مُلْكُ متوارث إلى الآن بغانة من بلاد السودان في أقصى غرب النيل؛ ذكر الشريف الإدريسي في "كتاب رجار" أن ملك غانة من ولد صالح المذكور بنى قصره على النيل في عام خمسة عشر وخمسمائة، قال: وفي قصره لبنة من ذهب تبر غير مسبوك فيها ثقب يربط فرسه فيها، ويفخر بذلك على الملوك، ولباسه إذار حرير يتوشح به وسراويل ونعل، وركوبه الخيل، وله بنود وزيّ حسن؛ وكفار السودان يحاربونه.

بن عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب؛ هو ابن أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين. أمّه أمّ ولد عبد الله بن العبّاس بن عبد المطلب؛ هو ابن أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين. أمّه أمّ ولد رومية يقال لها قالي؛ كانَ يُعرف بصالح المسكين؛ حجّ بالناس سنة أربع، وسنة خمسٍ، وستين ومائة، ولما بنى قصره بدجله قال سالم بن عمرو: [السريع]:

يا صالح الجود الذي جودُهُ أفسدَ جودَ الناس بالجودِ بنيتَ قصراً عالياً مشرفاً بطائِرَيْ سعدٍ ومَسْعودِ كأنسما ترفعُ بنيانَهُ جِنُّ سليسمان بن داودِ لا زال مسروراً به معجباً على اختلافِ البِيض والسُّودِ

قال الربيع: كنا وقوفاً على رأس المنصور وقد طُرِحَتْ للمهديّ وسادة، إذ أقبل صالح ابنه فوقف بين السماطين، والناسُ على مقادير أسنانهم ومواضعهم، وقد كان يرشّحه لبعض أموره، فتكلم فأجاد، ومدَّ المنصور يده إليه ثم قال: يا بنيّ إليَّ، واعتنقهُ، ونظر في وجوه أصحابه هل يذكر أحدٌ فضله ويصفُ مقامه، فكلُّهم كره ذلك، وقام شبّة بن عقال بن مُعيّة بن ناجية التميمي فقال: لله درّ خطيبٍ قام عندك يا أمير المؤمنين، ما أفصحَ لسانه، وأحسنَ بيانه، وأمضى جَنانَهُ، وأبلَّ ريقه؛ وكيف لا يكون كذلك وأميرُ المؤمنين أبوه والمهديُّ أخوه وهو كما قال زهير بن أبى سلمى: [البسيط]:

يطلب شأو آمرأين قدّما حسناً نالا الملوك وبذًا هذه السُّوقَا

٥٩٢٧ - «مروج الذهب» للمسعودي (٤/ ١٦٤)، و«جمهرة ابن حزم» (٢١)، و«الوزراء والكتّاب» للجهشياري (١١٧)، و«الكامل» لابن الأثير (٣/ ٦٢٨)، و«مختصر التاريخ» لابن الكازروني (١١٧)، و«أنساب الأشراف» للبلاذري (٣/ ٢٤٤).

هو الجوادُ فإن يلحقْ بِشَأْوِهما على تكاليفِهِ فمثلُهُ لحقا أو يسبقاه على ما كان من مَهَلِ فمثلُ ما قدّما من صالح سَبَقا

قال الربيع: فأقبل عليّ أبو عبد الله وقال: ما رأيت مثلَ هذا تخلّصاً، أَرْضَى أميرَ المؤمنين ومدح الغلامَ وسلم من المهدي، قال: والتفتَ إليّ المنصور فقال: يا ربيع لا ينصرف التميمي إلا بثلاثين ألف درهم.

ابن محمّد الصَّصْرَوي القيمري الله ، شرف الدين أبو محمّد الصَّصْرَوي القيمري ابن بوابِ القيمرية بدمشق ومصر وحلب، وكتب وحصًل وتخرج وسمع من خلق بعد سنة ثلاثين، ثم فتر واشتغل بالاسكندرية على ابن النصفي وتلا بالسبع على أبي حيان.

والمنصور؛ ولد بالشَّراة من أرض البَلْقاء من أعمال دمشق سنة ستِّ وتسعين أو قبلها، وتوفي والمنصور؛ ولد بالشَّراة من أرض البَلْقاء من أعمال دمشق سنة ستِّ وتسعين أو قبلها، وتوفي سنة إحدى وخمسين ومائة، فتح مصر وقهر بني أُميّة وولي الموسم وإمرة دمشق؛ روى عن أبيه، روى عنه ابناه عبد الملك وإسماعيل ابنا صالح وعبد الله بن السمط، وكان قد جهز العسكر خلف مروان، فبيّتوه ببوصير، وهو الذي أمر بإنشاء مدينة أدنة؛ ولما أقبل قسطنطين بن إليون طاغية الروم لقيه صالح فقتل وسبى وخرج سالماً، وقيل إن الروم كانوا مائة ألف، وولي ابنه الفضل بن صالح بعده على الشام، وقيل إن صالحاً مات سنة اثنتين وخمسين ومائة وهو والي حمص وقتسرين.

• ٥٥٣٠ - «أبو الفضل الهاشميّ» صالح بن علي بن يعقوب بن أبي جعفر عبد الله المنصور بالله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، الأمير أبو الفضل. كان من وجوه بني هاشم فضلاً ونبلاً وصلاحاً وزهراً، روى عنه أحمد بن الممتنع حكاية أوردها أبو عبد الله بن بظة العكبري في «كتاب الإبانة»، وتوفي سنة اثنتين ومائتين.

٥٣١ - «الأضخم» صالح بن علي الأضخم. كان من وجوه الكتّاب، طالت به العطلة في زمن المأمون، والوزيرُ إذ ذاك أحمد بن أبي خالد، فبكر إليه يوماً مغلّساً ليكلمه في أمره،

٥٥٢٨ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٠٠).

٥٩٢٩ - «المعارف» لابن قتيبة (٣٧٢)، و«مروج الذهب» للمسعودي (٤/ ٨٧ ـ ١٣٠)، و«جمهرة ابن حزم» (٢٠)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٣٨٧)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٧/ ١٨)، ووأمراء دمشق، للصفدي (٤٢).

٥٣٠ ـ «جمهرة ابن حزم» (٢٢).

۵۳۱ - «كتاب بغداد» لابن طيفور (۱۲٦)، و«مجمع الرجال» للقهبائي (٣/ ٢٠٧).

فلما نظر إليه أنكر بكوره وعَبَسَ في وجهه وقال له: في الدنيا أحد بكر هذه البكرة ليشغلنا عن أمورنا! فقال له صالح: أصلحك الله، ليس العَجَبُ منك فيما تلقيتني به، إنما العجب منى إذ سهرتُ ليلتي وأسهرتُ جميع من في منزلي تأميلاً لك، وتوقُّعاً للصبح حتى أصير إليكَ وأستعينَك على صلاح أمري، فعليَّ وعليَّ إن وقفتُ لك في بابِ أو سألتك حاجةً حتى تصيرَ إليَّ معتذراً. وانصرف صالح مغموماً مفكّراً فيما فرط منه نادماً على اليمين غير شاكُ في العطب؛ فبينا هو كذلك إذ دخل عليه بعضُ الغلمان فقال له: الأُمير أحمد بن أبي خالد مقبلٌ إليك من الشارع، ثم دخل آخر وقال: قد دخل دَرْبَنا، ثم دخل آخر وقال: قد قرب من الباب، ثم تبادر الغلمانُ بين يديه، وخرج فاستقبله، فلما استقرَّ به المجلس قال: كان أميرُ المؤمنين قد أمرني بالبكور إليه في بعض مهمّاته فدخلتُ إليه وقد غلبني السهوُ بما فَرَطَ منّي إليك حتى أنكر على، فقصصتُ عليه القصّةَ فقال لي: قد أسأتَ إلى الرجل فامض إليه معتذراً مما قلته، فقلت له: أفأمضى إليه فارغَ اليدين؟ فقال: فتريد ماذا؟ فقلت: يُقْضَى دَيْنُهُ، فقال: وكم هو؟ فقلت: ثلاثمائة ألف درهم، فأمرني بالتوقيع لك بها فوقّعت، ثم قلتُ: فإذا قضى يرجعُ إلى ماذا؟ قال: فوقع له بثلاثمائة ألف درهم يُصلّح بها أُمرَهُ، فقلت: ولاية يتشرف بها، فقال: ولُّهِ مصر أو ما يشبه ذلك، قلت: فمعونة يستعينُ بها على سَفَره، فوقَّع لك بمائة ألف درهم، وهذه التوقيعات لك بسبعمائة ألف درهم، وهذا التوقيع بولاية مصرَ؛ وانصرف ابن أبي خالد، رحمه الله تعالى.

الصالحية. وهم فرقة من المرجئة. قال صالح هذا: الإيمان هو معرفة الله على الإطلاق وهو الصالحية. وهم فرقة من المرجئة. قال صالح هذا: الإيمان هو معرفة الله على الإطلاق؛ قال: وقول القائل ثالث أن للعالم صانعاً فقط، قال: والكفر هو الجهل به على الإطلاق؛ قال: وقول القائل ثالث ثلاثة ليس بكفر، وزعم أن معرفة الله تعالى هي محبّتُه والخضوع له؛ قال: ويصحّ ذلك مع جَحْد الرسول، قال: ويصحُّ في العقل أن يؤمن بالله ويجحد الرسولُ ولا يؤمن به؛ قال: والصلاة ليست عبادة الله تعالى ولا عبادة له إلا الإيمان به، وهو معرفتُه، وهي خصلة واحدة لا تزيد ولا تنقص؛ قال أبو شمر: إذا لا تزيد ولا تنقص؛ قال: وكذلك الكفر خصلة واحدة لا تزيد ولا تنقص؛ قال أبو شمر: إذا قامت حجّةُ النبيِّ صار الإقرار به من الإيمان لكنه غير داخلٍ في الإيمان الأصليّ الذي هو معرفةُ الله تعالى، وشَرَطُ في الإيمان أن يُعْرَف أن القدر خيرُه وشرَّهُ من العبد، ولا يُضاف شيء منه إلى الله عزّ وجلّ، فقال بالقدر؛ وقال غيلان الدمشقي: الإيمان هو معرفةُ الله تعالى ومحبَّته فطريةٌ، وهذا ومحبَّته فطريةٌ، وهذا لا يسمَّى إيماناً وكَسْبيّته وهي التَّصْديق بما جاء به الرُسُل فهذه هي التي تسمى إيماناً؛ قال ذلك لا يسمَّى إيماناً وكَسْبيّته وهي التَّصْديق بما جاء به الرُسُل فهذه هي التي تسمى إيماناً؛ قال ذلك لا يسمَّى إيماناً وكَسْبيّته وهي التَّصْديق بما جاء به الرُسُل فهذه هي التي تسمى إيماناً؛ قال ذلك

٥٥٣٢ ـ «الملل والنحل» للشهرستاني (١/ ١٤٥).

كله ابنُ أبي الدَّم في «الفِرَق الإِسلامية»، وقد تقدّم في ترجمةِ الحَسَن بن محمّد شيءٌ من ذِكْر المُرْجئة.

معه من العُقيلي أمير دمشق صالح بن عُمَير العُقيلي الأَمير. ولي دمشق نيابة للحسن بن عبد الله بن طغج سنة سبع وخمسين حين انهزَمَ عنها فنك الكافوري، فبعث إليه شيوخُ دمشق وهو يومئذِ متولّي حوران، فجاءهم وضَبَطَ البلد، وبعد أيام غلب على الشام الحسن بن أحمد القرمطيّ، واختفى صالح، ووليّ وشاح من جهة القرامطة؛ فلما رجع القرمطيُّ إلى الأحساء رجع صالح إلى دمشق، وتعصّبَ معه شبابُ دمشق وأخرجوا وشاحاً؛ وتوفي صالح بِنَوَى سنة تسع وخمسين وثلاثمائة.

مولى وعروة وابن هرمز والزُهري وغيرهم، وروى عنه عمرو بن دينار ومالك وعبد الله وعروة وابن هرمز والزُهري وغيرهم، وروى عنه عمرو بن دينار ومالك وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سَلمة الماجشون ومعمر وابن عُيينة وغيرهم، واستقدمه الوليد، ومات بعد الأربعين ومائة، وكان يؤدّب أولاد عمر بن عبد العزيز، وَرُمِيَ بالقَدَر ولم يصحّ عنه، وكان ثقة كثيرَ الحديث؛ قال البخاري وأبو أحمد الحاكم: هومؤدّب أولاد عُمر بن عبد العزيز، وقال ابن مَعين: ليس في أصحاب الزُهريِّ أثبتُ من مالك ثم صالح بن كيسان ثم معمر بن يونس وابن عُيينة واللَّيث وإبراهيم بن سعد أشكال، وسئل أحمد بن حنبل عنه فقال: بخ بخ وروى له الجماعة.

٥٣٥ ـ «الحافظ جَزَرة» صالح بن محمّد بن عمرو بن حبيب، أبو علي الأسدي الحافظ المعروف بجزرة. ـ بالجيم والزاي والراء المفتوحات ـ ؛ سكنَ خراسانَ، وكان قد سمع بدمشق هشام بن عمار ودحيماً والعباس بن الوليد وغيرهم. قال أبو أحمد الحاكم: سكنَ

٥٥٣٣ ـ «أمراء دمشق» للصفدي (٤٣)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٤/٥٦).

٥٩٣٥ - «المحبَّر» لابن حبيب (٤٧٧)، و «طبقات خليفة» (٢٥٨)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٨٨)، و «المعارف» لابن قتيبة (٤٨٦)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤١٠)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٣٠٠)، و «تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٤٨)، و «المغني في الضعفاء» له (١/ ٣٠٤)، و «ميزان الاعتدال» له (٢/ ٣٩٩)، و «سير أعلام النبلاء» له (٥/ ٤٥٤)، و «الإصابة» لابن حجر (١٩٨/٢)، و «تهذيب التهذيب» له (٤/ ٣٩٩)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٠٨)، و «مجمع الرجال» للقهائي (٣/ ٢٠٧).

٥٥٣٥ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٩/ ٣٢٢)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٦/ ٦٢)، و«الكامل» لابن الأثير (٧/ ٥٥٣)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٣٨٣)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٦٤١)، و«العبر» له (٢/ ٩٧)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٢٢٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٢١٦).

بخارى، ارتبطه بها إسماعيل بن أحمد والي خراسان معلّمه؛ قال أبو عبد الله محمّد بن أحمد الغنجار البخاري: كان نسيج وحده في زمانه في الحفظ والمعرفة والإتقان، ولد سنة خمس ومائتين ببغداد، وتوفّي سنة أربع وتسعين ومائتين، وسمع خَلْقاً كثيراً بمصر والشام والعراق وخراسان وما وراء النهر؛ روى عنه مسلم، وهو أكبر منه، وجماعة كبار، وكان ثقة عارفاً، حدّث من حفظِه دهراً طويلاً، ولم يكن يستصحب كتاباً، وكان صَدُوقاً ثَبْتاً ذا مزاح ودعابة، مشهوراً بذلك؛ وقال أبو حامد بن الشرقي: كان صالح بن محمّد يقرأ على محمّد بن يحيى الدهلي في الزُّهريات، فلما بلغ حديث عائشة أنها كانت تسترقي من الخرزة، فقال: من الجرزرة، فلُقب بذلك؛ وقال الخطيب: هذا غلط لأنه لُقب بجزرة في حداثته، وروى بسند عنه قال: قدم علينا بعضُ الشيوخ من الشام وكان عنده من جرير بن عثمان، فقرأتُ عليه «حدّثكم جرير قال: كان لأبي أمامة خَرَزَة يرقي بها المريض»، فقلت: جزرة، فلُقبْتُ جزرة؛ وقال: الأحولُ في البيت مبارك، يرى الشيء شيئين؛ وله نوادر ومجون.

صلاح الدين ابن السلطان الملك الناصر» صالح بن محمّد بن قلاون، السلطان الملك الصالح صلاح الدين ابن السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور سيف الدين. ولد في سنة سبع وثلاثين أو سنة ستّ وثلاثين وسبعمائة، ولما خُلع أخوه الملك الناصر حَسن في يوم الإثنين ثامن عشري جمادى الآخرة سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة، وكان الفاعل لذلك الأمير سيف الدين طاز والأمير علاء الدين مُغلطاي أمير آخور، ومَن معهما من أهل الحلِّ والعقد، وأجلسوا الملك الصالح على كرسي المملك بحضور أمير المؤمنين المعتضد أبي الفتح أبي بكر وحضور القضاة الأربعة، وحلف له العساكر، وجهز الأمير سيف الدين بزلار إلى نائب الشام ليحلّفه ويحلّف العساكر الشاميّة؛ ولما كان يوم الجمعة آخر النهار ركب مغلطاي أمير آخور المذكور ومنكلي بغا الفخري إلى قبة النصر، وذلك في رابع شهر رجب الفرد، فركب الأمير سيف الدين طاز والسلطان الملك الصالح، وكانت النصرة للملك الصالح على المذكورين، وعاد إلى القلعة منصوراً، ورسم بالإفراج عن الأمير سيف الدين شَيْخُو والأمير سيف الدين أمير على المناعرة مغلطاي أمير بيغا آروس والأمير منجم وغيرهم، ممن كان اعتقلهم الناصر حسن بمشورة مغلطاي أمير سيف الدين تنكز، رحمه الله تعالى.

٥٣٦٥ ـ «أمراء دمشق» للصفدي (٤٣)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٢٤ / ٢٣٩)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٢٥٠)، و«السلوك» للمقريزي (٢/ ٨٤٣)، و«خطط المقريزي» (٢/ ٢٤٠)، ووالنجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٠/ ٢٥٤).

٥٥٣٧ - «إمام قبة الشافعي» صالح بن مختار بن صالح بن أبي الفوارس، تقى الدين أبو البقاء، الشيخ الإمام، إمام قبة الشافعي، الأسنوي. مولده في شهر رمضان سنة اثنتين وأربعين وستمائة بمدينة عزاز، أجاز لي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة آذناً في ذلك لعمر بن علي بن شعيب القرشي.

٥٥٣٨ - «أَسَد الدَّولة صاحب حلب» صالح بن مرداس بن إدريس بن نصر بن حُميد بن مدرك بن شدّاد، ينتهي إلى معدّ بن عدنان، أسد الدولة أبو على الكلابي. كان من عَرَب البادية، قصدَ حلب وبها مرتضى الدولة ابن الجراحي غلام أبي الفضائل بن نصر بن سيف الدولة ابن حمدان ابن لؤلؤ نيابةً عن الظاهر بن الحاكم العُبَيْدي، فاستولى عليها ونزعها منه؛ وكان ذا بأس وعزيمة وأهل وعشيرة وشوكة، وكان ملكها سنة سبع عشرة وأربعمائة، ورتّب أمورها، فجهَّز الظاهر إليه أمير الجيوش أنوشتكين الدِّزْبَريّ في عسكر كثيف، وكان بدمشق نائباً عن الظاهر، وهو ذو شهامة وتقدمة ومعرفة بأسباب الحرب، فخرج متوجّهاً إليه، وجرت بينهما حرب انجلتُ عن قتل أسد الدُّولة صالح سنة تسع عشرة وأربعمائة، وهو أوّل ملوك بني مرداس، وكانت الوقعة بالأقحوانة.

٥٣٩ - «الشارعي المصري» صالح بن مكّى الشارعي المصري. نقلتُ من خط شهاب الدين القُوصي، أنشدنا الشيخ أبوالتُّقي صالح رحمه الله لنفسه: [البسيط]:

يا قاتَلَ اللَّه قلبي كم يحمَّلني أصون دمعي كيما لا أبوح بما وكلُّما أكشرَ العُندَّالُ عندلَهُمُ يا هاجرينَ لمن أوْدَى السَّقامُ به هجرتموني بلا ذنب ولا سبب ليلُ الوصال بكم يعتاده قِصَرٌ قلت: شعر متوسّط؛ وتوفي بالمحلةِ سنة سبع عشرة وستّمائة.

أمرُّ بـالـطُّـلَل الـخـالـي فـأسـألُـهُ وأَعـتبُ الـطرفَ فـيكـم ثـم أعـذلُـهُ ما تعجزُ الرّاسِياتُ الصُّمُّ تحملُهُ أَلْقَاهُ مِن أَلْمِ والبطرفُ يَهْمَلُهُ فيمن أحبُّ فسمعي ليس يَقْبَلُهُ مريضُكم يا لَقَومي من يُعَلُّلُهُ ظلمُ الكئيب المعنِّي من يُحَلِّلهُ وليل هجرانكم كالخشر أطولة

٥٩٣٧ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/٣٠٣).

٨٣٥٥ ـ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (٢/ ٤٨٧)، و«الكامل» لابن الأثير (٥/ ٩٧٥ ـ ٥٩٠ ـ ٥٩١ ـ ٩٥٠)، و(٦/ ١٩ - ٣٢ - ٤٦ - ٥٩) و(٧/ ١٢٣)، و«العبر» للذهبي (٣/ ١٣٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد .( 4 1 2 / 2 ) .

٥٥٣٩ - «تكملة إكمال الإكمال» لابن الصابوني (٢٣٠).

• ٥٥٤٠ ـ «مولى التُوَمَة» صالح مولى التُومة. هو أبو محمد المدني، يروي عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وزيد بن خالد وأنس بن مالك؛ قال مالك ويحيى القطّان: ليس بثقة، وقال أبو حاتم وغيره: ليس بقوي، وكذا مشاه ابن عدي، وقال ابن معين: مَن سمع منه قبل أن يخرف كابن أبي ذئب فهو ثَبْت؛ توفي سنة خمس وعشرين ومائة، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجه.

امد المؤمنين الرشيد» صالح بن هارون الرشيد بن محمد المهدي. أمّه أمّ وَلَد يقال لها ريم، ولاه أخوه المأمون البصرة سنة أربع ومائتين، وحجَّ بالناس سنة ثمان ومائتين، وكان أديباً يقول الشعر. حجَّ بشر الخادم، وكان أحسنَ الناس وجهاً، فلمّا قدم قال فيه صالح بن الرشيد: [المنسرح]:

أهلاً وسَهلاً بسيّد الخَدَمِ أهلاً به قادماً من الحَرَمِ قد قَبِلَ اللّه منه حَجَّتُهُ وزادَهُ نعممةً إلى النّعَمِ أزالَ عن جسمهِ السّقام وما أزالَ ما بالجفونِ من سَقَم

قال له الرشيد أبوه يوماً ـ وهو صبي: ليت جمالك لعبد الله، يعني المأمون، فقال له: على أن حظه منك لي، فعجب من جوابه سريعاً على صباه، وضمّه إليه وقبّله. وقيل إنه تراءَى الناسُ الهلالَ في شهرِ رمضان، فلما رأوه قال أبو عيسى: [الطويل]:

دَهَانيَ شهرُ الصَّوْمِ ولا كانَ من شهرِ ولا صُمْت شهراً بعده آخر الدَّهْرِ فل صُمْت شهراً بعده آخر الدَّهْرِ فلو كان يُعديني الإمامُ بِقُدْرة على الشَّهْرِ لاستعديتُ جهدي على الشَّهْرِ

فَنَالَهُ بِعَقِبِ هذا القول صرعٌ، فكان يُصْرَع في اليوم مرّات، ولم يصم شهراً آخر من رمضان، وتوفي سنة تسع ومائتين، ونزل المأمون في قبره، وامتنع من الطعام والشراب أيّاماً حتى خاف أن يضر به ذلك. وكان المأمون يعدّه للأمرِ بعده، وكان المأمون يقول: إني ليسهل عليَّ أمرُ الموت وفقدُ الملك لمحبتي أن يلي أبو عيسى الأمر من بعدي. وكانت لأبي عيسى صناعة في الغناء.

٥٥٤٢ - «مجد الدين ناظر واسط» صالح بن الهُذَيْل، الملك مجد الدين ناظر واسط.
 توفي سنة ثمانين وستّمائة عن نيّفٍ وستّين سنة، وقد ولي أماكن وصُودِر وعذّب وخُزِم أنفُه.

٥٥٥ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٩١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢١٦)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٣٠٢)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٤٠٥).

١٥٥١ - «المحبَّر» لابن حبيب (٣٩ ـ ١١)، و«المعارف» لابن قتيبة (٣٨٤)، و«كتاب بغداد» لابن طيفور (١٦٥)، و«مختصر (١٦٨)، و«مروج الذهب» للمسعودي (٥/ ٢٩٦)، و«الأغاني» للأصفهاني (١٩٧/١٠)، و«مختصر التاريخ» لابن الكازروني (١٢٨).

٥٥٤٣ - «صالح بن وصيف» صالح بن وصيف التركى. أحد قواد المتوكل، قدم معه إلى دمشق سنة ثلاث وأربعين ومائتين، وكان قد استطال على الخلفاء وقَتَلَ المعتز وأخذَ أمواله وأموال أمّه قبيحة وولَّى المهتدي الخلافة وحكم عليه؛ وكان موسى بن بغا بالريّ، فكتبت إليه قبيحة تخبره بما فعل صالح، فسار موسى إلى سر من رأى فدخلها، واستتر صالح بن وصيف، فنادى موسى: من جاء به فله عشرة آلاف دينار، فلم يظفر به أحد. ولما كان بعد مدة ظفروا به، فتضرَّع إلى الذي وجده، فقال له: لا سبيل إلى إطلاقك، ولكني أمرُّ بك على أبواب إخوتك وأصحابك وقوادك وصنائعك، فإن أعرض لي منهم اثنان أطلقتك. فمرَّ به على أبواب المدينة فلم يعرض له أحد؛ وقتلوه وحزّوا رأسه وبعثوا به إلى المهتدي، فجاؤوه به وهو قائم يصلَّى فَمَا زادهم على أن قال: واروه! ونُصب رأسه على قناةٍ ونودي: هذا جزاء مَن قتل مولاه، ونُصب بباب العامّة ساعة. وقال شاعر لموسى بن بغا: [البسيط]:

ونلتَ وِتْرَكُ مِن فرعونَ حين طغي وجئتَ إذ جئتَ يا موسى على قَدَر ثلاثة كلهم باغ أخو حسد يرميك بالظلم والعدوان عن وتر وصيفُ بالكرخ ممثولٌ به وبُغا بالجسر محترقٌ بالجمر والشَّرَر وصالح بن وصيفٍ بعد منعفرٌ في الحير جيفتُهُ والروحُ في سَقَر وقال المهتدي يرثى صالحاً المذكور: [مجزوء الخفيف]:

فلقد كان ناصحا نافذ الرأى ناصحا مى به الدهر طائحا دكَ جــاءت روائــحــا

رَجِمَ اللَّهُ صالحا لم يسزلُ في فَعَالِهِ ثم أضحى وقد ترا المنايا إنْ لم تُغا

وقال الصولي: عذَّبوه كما فعلوا بالمعتزّ، وهم أدخلوه للحمام حتى أقرّ بالأُموال ثم خنقوه. وقال أحمد بن الحارث: [الطويل]

> دماء بنى العباس غير ضوائع طغى صالح لا قدَّس اللَّه صالحاً طغى وبنغى جهلاً ونوكاً وغرة

ولاسيما عند العبيد الملاطع على ملكِ ضخم العلا والدسائع وأورد مولاه كرية المسسارع

٣٤ ٥٥ - «مروج الذهب» للمسعودي (٥/ ٨١ - ٨٨ - ٩٤)، و«أسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم» لابن حزم (٢/ ١٥٢)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٣٨٤)، و«العبر» للذهبي (٢/ ٩ - ١٠ - ١١)، و"مختصر التاريخ" لابن الكازروني (١٥٥ ـ ١٥٩)، و"تاريخ الخلفاء" للسيوطي (٣٨٩)، و"شذرات الذهب، لابن العماد (٢/ ١٣١).

وكان له ذو العبرش طالب وِثره بموسى وموسى شاكرٌ للصنائع يطيفُ برأس العبدِ ظهراً وجسمه لقّى للضباع الناهشات الخوامع

300٤٤ - «أبو الطيّب الرُّنْدي» صالح بن يزيد بن صالح بن علي بن موسى بن أبي القاسم بن شريف النَّفَزي الرُّندي - بالراء والنون - أبو الطيب. من أهل رُنْدة من جزيرة الأندلس. أخبرني العلامة أثير الدين قال: المذكور هو أحد الأدباء المجيدين من أهل الأندلس؛ أنشَدنا له: [البسيط]:

مَنِ الظّباء تَرُوعُ الأُسْدَ بِالمُقَلِ مِنْ كُلِّ رُود تردُّ السَّمْرَ مُشْرَعَةً وربما أقدمتْ والخيلُ محجمةً تلك الشموسُ التي قد أطلعتْ قُزَحاً يريك شَرْخُ الصِّبا منهن رَأْدَ ضحى وقضب بانِ على كُثْبِ له زَهَرٌ خَفَّتُ لها وُشُحِّ جالتْ على هيفٍ ونظرة تَشتفِي منها بثانية ونظرة تَشتفِي منها بثانية بعث الحياة بها من لحظِ جارية ولي عزائي من أجفانها فَرَقاً وليلة باللّوى ما كان أَطْيَبَها وأنشدني أثير الدين المذكور: [الكامل]:

ما بالنا نعتر بالأذهان ونقيس كي ندري لكل علة ونروم معرفة الإلاه وإنما ونريد نفهم سِره في عالم ومن المحال تصور الإنسان ما

وما رَمَتْها بغيرِ الغنج والكَحَلِ وما اتّقتها بغير الحلي والحللِ فتطعنُ الطعنةَ النجلاء بالنجلِ فتطعنُ الطعنةَ النجلاء بالنجلِ أذيالهن ولا غيمٌ سوى الكِلَلِ وهُنْ من مُذْهَبات العَصْبِ في أُصُلِ يُسْقَى ولا ظمأ بالأدمع الهملِ فوقرتها من الأرداف بالشقلِ فوقرتها من الأرداف بالشقلِ كما تداويتَ بالصّهباء من ثَمَلِ إذا رنتُ فحذاراً من بني ثُعلِ إذا رنتُ فحداراً من بني ثُعلِ كأنما هو عمرو وهي سَيْفُ عَلِي زالت معاهدُها والعهدُ لم يَرُلِ والراح من شنب والنقل من قُبَلِ

ونغرُها بمطالبِ البُرُهانِ ونرومُ شيئاً ليس بالإمكانِ نبغي الكمالَ بغايةِ النقصانِ لو شاءَ كان على نظامٍ ثانِ مُنِعَتْهُ قوةُ عالَم الإنسانِ

٤٤٥٥ ـ «مسالك الأبصار» للعمري (١١/ ٤٨٠)، و«نفح الطيب» للمقري (٤/ ٤٨٦)، و«أزهار الرياض» له (٣/ ٢٠٧).

ما في الوجودِ إذا انظرتَ حقيقةٌ إلا الإلاهُ وكـلُّ شــيءِ فـانِ

أنا لفرط غرامي وهو من خَجل

وهو بالحمام منبطح بإزاء الحوض أو عُقُره يبتغى الفَيْشاتِ ليس له غيرها كسبٌ على كِبَرهُ فأتى مَنْ حكَّ إلىته ثم أمهاه على حجرة وانتحى منه إلى هَدَفِ فتنحّى النزع في سَفرِه ثم ولَّى عنه قبلَ يرى صَفوَ ماءِ الحوض من كدرهُ ماله لاعُدّ مِنْ نَفره فسسدا شدواً وأضلُعُه كتلظّى الجمر في شَرَرهُ ثم لا أبكي على أثره

وأنشدني له أيضاً: [الطويل]:

يا مُنْكِرَ الحبِّ دعنى أنثنى كلفاً على الحبيب بكائى لا على الطَّلَل نكاد إذ نـتــلاقــي أن نَــذوبَ مـعــأ وأنشدني له مضمّناً أعجاز أبيات أمرىء القيس: [المديد]:

> ربّ شيخ قد مررتُ به تقشعرُ النفس من خَبَرهُ فانثنى يبكى فقلتُ له مشل هذا الأير يقتلني

### الألقاب

الصالح: كثير من الملوك تلقب بالصالح، فمنهم:

الصالح ابن نور الدين: واسمه إسماعيل بن محمود؟

الصالح ناصر الدين: محمود بن محمد بن قرأرسلان؟

الصالح نجم الدين: أيوب بن الكامل محمد بن العادل محمد؛

الصالح أبو الجيش: إسماعيل بن العادل أبي بكر بن محمّد بن أيوب؟

الصالح صاحب عينتاب: أحمد بن غازي بن يوسف؛

الصالح: إسماعيل ابن الملك الناصر محمّد بن قلاون؛

وأخوه الصالح صلاح الدين: صالح بن محمد بن قلاون صاحب مصر والشام؛

الصالح ابن المجاهد: إسماعيل بن شيركوه؛

الصالح صاحب الموصِل: اسمه إسماعيل بن لؤلؤ؟

الصالح وزير مصر: طلائع بن رُزّيك؛

الصالح صاحب آمد: محمود بن محمد.

أبو صالح الراوية: النضر بن حديد.

أبو صالح النحوي: يحيى بن واقِد.

ابن الصائغ، جماعة منهم:

محمد بن يحيى بن باجه الأندلسي الفيلسوف الشاعر؛

وابن الصائغ اثنان من أهل العصر: أحدهما محب الدين أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن محمّد، والآخر محمّد بن عبد الرحمٰن؛

وابن الصائغ الكحال الشاعر: اسمه إبراهيم بن إسماعيل بن غازي؛

وابن الصائغ المقرىء الشافعي الدمشقي: اسمه الهيثم بن أحمد؛

وبدر الدين أبو اليسر ابن الصائغ: اسمه محمّد بن محمّد؛

والمسند الصائغ المقرىء: تقي الدين محمّد بن أحمد؛

وابن الصائغ أُخَوان: أحدهما قاضي القضاة عز الدين محمّد بن عبد القادر، وأخوه علاء الدين محمّد بن عبد القادر؛

ابن الصائغ الحنبلي: أحمد بن أبي الوفاء.

الصائغ الحافظ: الحسين بن على.

الصائغ المقرىء الشافعي: الهيثم بن أحمد.

الصائغ الأديب: اسمه محمد بن الحسن.

ابن الصائغ القاضي قديماً: يحيى بن علي.

## صباح

٥٥٥٥ ـ «أبو الغصن الأندلسي» صبّاح بن عبد الرحمٰن بن الفضل، أبو الغُضن العُتَقي الأَندلسي المُرْسي. شيخ معمّر عالي الإِسناد، توقّي في حدود الثلاثمائة.

### الألقاب

ابن الصبّاغ أبو الفرج: الهيثم بن أحمد بن محمّد؛

٥٥٥٥ ـ «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» لابن الفرضي (١/ ٢٣٨)، و«جذوة المقتبس» للحميدي (٢٢٧)، و«بغية الملتمس» للضبي (٣١٢).

وابن الصبّاغ أبو صاحب «الشامل»: اسمه محمد بن الحسين بن عليّ؛

وابن الصبّاغ صاحب «الشامل» أبونصر: عبد السيّد بن محمّد بن عبد الواحد؛

وابن الصبّاغ الفقيه: اسمه محمّد بن محمّد بن عبد الواحد، وأخوه أيضاً محمّد بن حمّد؛

وابن الصباغ الصقلي الكاتب: اسمه محمّد بن علي؛

وأحمد بن محمّد بن محمّد؛

ومحيي الدين عبد الله بن جعفر ؟

ابن الصبّاغ العارف: على بن حميد؟

الحافظ ابن الصبّاغ: محمود بن الفضل.

الصبَّان: بركات بن ظافر.

ابن صبرة: وليد بن إسماعيل.

#### حبيح

7300 - «أبو الخير الحبشي» صبيح بن بكر - مشدد الكاف - بن عبد الله الحبشي. أبوالخَيْر الخادم النصري، مولى نصر بن منصور العطّار الحرّاني التاجر وعتيقه؛ ربي مع أولاده وحفظ القرءان وتعلّم الكتابة وكتب الخط الجيّد، وسمع معهم الكثير من الحافظ ابن ناصر وأبي بكر محمّد بن الزاغوني وأبي القاسم نصر بن نصر بن علي العُكبري وأبي الوقت عبد الأوّل وجماعة. وكان متديّناً فاضلاً مرضيّ الطريقة كثيرَ الصَّدَقة والمعروف، توفي سنة أربع وثمانين وخمسمائة.

# حبيخ

٧٤٥٥ - «اليَرْبُوعي» صَبِيغ بن عِسْل، ويقال ابن عُسَيْل، ويقال صُبَيْغ بن شَريك من بني عِسْل بن عمرو بن يربوع بن حنظلة التميمي البصري. الذي سأل عمر بن الخطاب عماسأله فجلده، وكتب إلى أهل البصرة أن لا يجالسوه ذكر أبو بكر بن دريد أن اسمه مشتق من الشيء المصبوغ. وذكر أنه كان يحمَّق، وأنه وفد على معاوية. قال أبو عثمان النهدي: كتب إلينا

٥٥٤٦ ـ "تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات (٥٨١ ـ ٥٩٠) ص (١٨١) ترجمة (١٢٢).

٥٥٤٧ ـ «الاشتقاق» لابن دريد (٢٢٨)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٣٨٤)، و«الإصابة» لابن حجر (١٩٨/٢).

عمر لا تجالسوا صَبيغاً، فلو جاءنا ونحن مائة لتفرقنا عنه. وقال ابن سيرين: كتب عمر إلى أبي موسى أن لا يُجَالَسَ صَبيغٌ وأن يحرمَ عطاءَه ورزقَهُ. ثم كتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت هيئته، فكتب عمر أن يَأْذَنَ للناس في مجالسته.

#### الألقاب

الصبغى: اسمه أحمد بن إسحاق.

ابن صبوخا: اسمه أحمد بن أحمد.

آخر: اسمه أحمد بن عبد السلام.

### ھخر

أبو معاوية عنور بن حرب بن أُميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَي ، أبو سفيان وأبو حنظلة القرشي الأموي. والد معاوية رضي الله عنه ؛ أسلم يومَ الفتح ؛ روى عنه ابن عباس وابنه معاوية ، وشهد اليرموك تحت راية ابنه يزيد ، وكان القاص يومئذ . وقدم الشام غير مرة تاجراً ، واجتمع بقيصر ببيت المقدس حين جاءه كتاب رسول الله على مع دحية بن خليفة ؛ وابنته أم حبيبة زوج رسول الله على نجران ، وقيل : خليفة ؛ وابنته أم حبيبة زوج رسول الله على وتوفي النبي الله وهو عامله على نجران ، وقيل : بل كان بمكّة . وشهد مع النبي الله حكي أو الطائف . وأمه عمة ميمونة زوج النبي الله وكان من أشراف قريش ، قال أبو بكر الصديق لبلال وصهيب وسلمان لما قالوا فيه : ما أخذت السيوف من عنق عدو الله مآخذها ، فقال : أتقولون هذا لسيد قريش وشيخها ؟! وهو كان في عير قريش التي أقبلت من الشام ، وخرج رسول الله يه يعترض لها حتى ورد بدراً وساحل أبو سفيان بالعير ، وهو كان رأس المشركين يومَ أُحُد ، وهو كان رئيسَ الأحزاب يوم الخندق ، ولم يزل بعد انصرافه عن الخندق بمكة لم يلق رسول الله على غي جَمْع إلى أن فتح رسول الله يه ينه في جَمْع إلى أن فتح رسول الله على مكة فأسلم وشهد الطائف مع رسول الله على ، ورمي يوم ذاك فذهبت عينه ، فقال له مكة فأسلم وشهد الطائف مع رسول الله على ، ورمي يوم ذاك فذهبت عينه ، فقال له مكة فأسلم وشهد الطائف مع رسول الله يه ، ورمي يوم ذاك فذهبت عينه ، فقال له

٥٥٤٨ - «تاريخ خليفة» (١٦٦)، و «طبقات خليفة» (٢٤)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣١٠)، و «المعارف» لابن قتيبة (٣٤٤)، و «المعرفة والتاريخ» للفسوي (٣/ ١٦٧)، و «أنساب الأشراف» للبلاذري (٤/ ١)، و «المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٥)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٢٤)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢٢٤)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤١٤)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٣٩٠)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ١١)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٢/ ٣٣٧)، و «العبر» للذهبي (١/ ٣١)، و «مرآة الجنان» لليافعي (١/ ٢٨٩)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٧٨)، و «تهذيب التهذيب» له (٤/ ٢١١)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٣٠).

النبيِّ ﷺ، وعينه في يده: «أيما أحب إليك: عين في الجنة أو أدعو الله أن يردَّها عليك»؟ قال: بل عين في الجنة، ورمى بها؛ وأصيبت عينه الأُخرى يومَ اليرموك تحت راية ابنه يزيد. وأعطاه رسولُ الله ﷺ يوم حُنَيْن من غنائمها مائة من الإبل وأربعين أوقية وَزَنَها له بلال، فلما أعطاه وأعطى يزيد ومعاوية قال له أبو سفيان: والله إنك لكريم، فداك أبي وأُمِّي، لقد حاربتُك فَنِعْمَ المحارب كنتَ، ثم سالمُّتُك فَنِعْمَ المسالم أنتَ، فجزاك الله خيراً. وقال ثابت البناني: إنما قال رسولُ الله ﷺ «مَنْ دخل دارَ أبي سفيان فهو آمن»، لأن رسولَ الله ﷺ كان إذا أوى بمكَّة دخل دار أبي سفيان فأمن؛ وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مَنْهُمْ مَّوَدَّةً﴾ [الممتحنة: ٧] قال: مصاهرةُ النبيِّ ﷺ أبا سفيان بن حَرْب. وكان أبو سفيان قاصَّ الجماعة يومَ اليرموك يسيرُ فيهم ويقول: الله الله عباد الله، انصروا الله يَنْصُرْكم، اللهمَّ هذا يوم من أيّامك، اللهمّ أنزل نصرك على عبادك، يا نصرَ اللَّهِ اقترب، يا نصرَ اللَّهِ اقتربْ. وأغلظ أبو بكر يوماً لأبي سفيان فقال له أبو قحافة: يا أبا بكر، لأبي سفيان تقول هذه المقالة؟! قال: يا أبة، إن الله رفع بالإسلام بيوتاً ووضع بيوتاً، فكان بيتي فيما رفع وبيتُ أبي سفيان فيما وَضَعَ. وتوفي أبو سفيان سنةَ اثنتين وثلاثين للهجرة، وصلَّى عليه ابنُه معاوية، وقيل: بل صلَّى عليه عثمان بموضع الجنائز، ودفن بالبقيع، وهو ابن ثمانٍ وثمانين سنة، وقيل: ابنُ بضع وتسعينَ سنةً، وكان رَبْعَةً دَحْدَاحاً ذا هامةٍ عظيمة، وروى له الجماعة سوى ابن ماجه.

ولد الخُضْري الشاعر» صَحْر بن الجَعْد الخُضْري. ـ بضم الخاء؛ والخُضْر ولد مالك بن طريف بن مالك بن خَصْفة بن قَيْس بن غَيْلان بن مُضَر. وسُمُّوا الخُضْر لسوادهم، والعرب تسمي الأسود أخضر؛ وكان مالك شديد الأُدْمَة. وصخر شاعر فصيح من مخضرمي الدولتيْن الأموية والعباسية، وكان قد تعرّض لابن ميّادة لما انقضى ما بينه وبين الحكم الخُضْري من المهاجاة، ورام أن يهاجيه فترفَّع عنه ابنُ ميادة. كان يهوى كأس بنت جُبير بن جُندب، فلقيه أخوها وقّاص، وكان شجاعاً، فقال له: يا صخر إنك نسبتَ بابنةِ عمّك فهلم أزوّجها منك وإلا فلا تذكرها، يخالِطْك السيف، فقال: نعم، وواعده، فخرج صخر ونزل بهم فأضافه، وجمع وقاص الناس وأبطأ صخر عنهم، وراجعه وقاص فلم يحضر وعمد إلى رجل ليس بعدلٍ بصخر فزوَّجها منه، فخرج من عندهم وقَذَفها بشعرِ هجاها فيه، فأقاموا عليه البيّنة عند طارقٍ مولى عثمان رضي الله عنه أمير المدينة، فَحَدَّ صخراً؛ ثم إنه أسف على زواج كأس، وطفق يقول فيها الأشعار، فمن ذلك: [الطويل]:

لقد عاوَدَ النَّفْسَ النفيسةَ عِيدُها نعم إنه قد عادَ نَحْساً سُعُودُها

٥٥٤٩ - «الأغاني» للأصفهاني (٢٢/ ٣٨)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٣٨٧).

وراجَعَهُ من حبِّ كأس ضمانةً وأنسى أرجيها وأصبخ وضلها وقد مرَّ عصرٌ وهي لا تستزيدني فما زلتَ حتى زلَّتِ النعلُ زلَّةُ ألا قُلْ لكأس إن عرضتَ لبيتها لعلّ البُّكايا كأسُ إنْ نَفَعَ البُكا وكانت تناهت زرعة الود بيننا ليالي ذاتِ الرَّمْثِ لا زال هيجها وعيش لنا في الدهر إذ كان فلتةً تذكّرتُ كأساً إذ سمعتُ حَمامةً دعث ساق حُرِّ فاستحنَّتْ لصوتها فيا نفسُ صبراً كلُّ أسباب واصل وقال: وددتُ أن أعيشَ حتى تموتَ فأرثيها، فماتت كأس، فقال: [الطويل]:

على أمّ داود السلامُ ورحمةً غداة غدا الغادون عنها وغودرت وغُيِّبْتُ عنها يومَ ذاك وليتني نزت كبدي لما أتاني نعيها

على النَّأْي كانت هيضةً يستعيدها ضعيفاً وأمست همّة لا يكيدها لما استودعت عندى ولا أستزيدها برجلك في زَوْرَاءَ وَعْثِ صُعُودها فأين بكا عَيْني وأين قصيدُها يقرّبُ دنيانا لنا ويُعيدُها فقد أصبحت نَشَّتْ وأُذْبِلَ عُودُها جَنوباً ولا زالت سحابٌ يجودُها يَطيبُ لديهِ بُخْلُ كأس وجُودُها بكتْ في ذُرَى نخل طوال جَريدُها مُولِّهةٌ لم يبقَ إلا شريدُها سَتُمْلا لها أسبابُ صَرْم تُبِيدُها

من اللَّهِ يجرى كلَّ يوم بَشيرُهَا بلمّاعة القيعان يَسْتَنُّ مُورُها شهدت فيحوى منكبي سريرها فقلت أدام صَدْعُها فمطيرُها

• ٥٥٥ - «العَدَويّ» صخر بن أبي الجَهم بن حذيفة القُرَشي العَدَويّ. من أهل المدينة ، وَفَدَ عَلَى يزيد بن معاوية وكلمه في أهل المدينة، وأبوه الصحابي الذي بعثَ إليه النبيُّ عَلَيْهِ بالخميصة، وأمَّره سعيدُ بن عثمان على نيسابور؛ قال أبو سامة الذي قال فيه الهُذَليّ: [الوافر]:

لحقُّ بني شعارة أن يقولوا لصخر الغيُّ ماذا تَسْتَبيثُ ولم يحضر صخر الحَرَّة.

١٥٥٥ - «أبو نافع البصري» صخر بن جُوَيْرِيَة، أبو نافع البصري. مولى بني تميم، وقيل

<sup>•</sup> ٥٥٥ ـ «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٤١٠).

٥٥٥١ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ٣٥)، و«طبقات خليفة» (٥٣٧)، و«تاريخ البخاري الكبير» (١٢/٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٧٧)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٣٠٨)، و«سير أعلام النبلاء» له (٧/ ٤١٠)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١٠/٤).

بني هلال؛ روى عن أبي رجاء العطاردي وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص ونافع وغيرهم، وروى عنه أيوب السّختياني، وهو أكبر منه، وعبد الرحمٰن بن مهدي وروح بن عبادة وعفان وعلي بن الجعد وطائفة؛ قال أحمد: ثقة ثقة؛ وروى له الجماعة سوى ابن ماجّه، توفي في حدود السبعين ومائة.

٧٥٥٠ - «ابن العَيْلَة الأَحْمسي» صخر بن العَيْلة - بالعين المهملة والياء آخر الحروف - ابن ربيعة، أبو حازم الأحمسي الصحابي. من حديثه عن النبي على أنه قال: «إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم»؛ روى عنه قيس بن أبي حازم، وحديثه عند أهل الكوفة وقد قيل إن العَيْلة أمه؛ والعيلة في أسماء نساء قريش متكررة.

" وداعة الغامدي المعجمة عنى الطائف، وهو معدودٌ في أهل الحجاز. روى عنه عمارة بن حديد، رجل مجهول لم يروِ عنه غير يعلى بن عطاء الطائفي؛ قال ابن عبد البرّ: ولا أعلم لصخر الغامدي غير حديث: «بُورِكَ لأمتي في بكورها» وهو لفظ رواه جماعة عن النبي المنها العامدي غير حديث: «بُورِكَ لأمتي في بكورها» وهو لفظ رواه جماعة عن النبي المنها العامدي غير حديث: «بُورِكَ لأمتي في بكورها» وهو لفظ رواه جماعة عن النبي المنها ال

**١٥٥٤ ـ «العقيليّ» صخر بن قدامة العقيلي الصحابي**. روى عنه الحسن بن أبي الحسن البصري.

#### الألقاب

أبو صخر الهذلي الشاعر: اسمه عبد الله بن مسلم.

الصدَّفي المؤرخ: عبد الرحمٰن بن أحمد.

الصَدَفي الشافعي: يونس بن عبد الأعلى.

٥٥٥٢ - «الطبقات» لابن سعد (٦/ ١٩)، و«طبقات خليفة» (٢٥٩)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣١٠)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٦٤)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٢٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ١٨٠)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧١٥)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٨٠)، و«تهذيب التهذيب» له (٤/ ٣١٥).

٥٥٥٣ - «الطبقات» لابن سعد (٥/ ٣٨٥)، و«طبقات خليفة» (٢٥٠)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٢٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ١٦)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٨١)، و«تهذيب التهذيب» له (٤/ ١٢٣).

٥٥٥٤ ـ «المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٣١)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧١٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ١٥٠)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٨٠).

### صحقة

٥٥٥٥ - «أبو العباس الدمشقى» صَدَقة بن خالد، أبو العباس الدمشقى. قرأ على يحيى بن الحارث بحرف ابن عامِر؛ وروى عنه وعن يزيد بن أبي مريم وعبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وغيرهم، وقرأ عليه أبو مسهر، وروى عنه هشام بن عمار وأبو مسهر والوليد بن مسلم ومروان بن محمّد وغيرهم؛ قال ابن خيّاط: من أهل الشام صدقة بن خالد؛ وقال أبو زرعة: ولد سنة ثماني عشرة ومائة؛ قال هشام: هو مولى أمِّ البنين بنت عبد العزيز بن مروان؛ قال أحمد بن حنبل: ثقة ثقة، ومات سنة سبعين أو إحدى وسبعين أو سنة ثمانين أو سنة أربع وثمانين ومائة؛ وروى له البخاري وأبو داود والنَّسائي وابن ماجَه.

٥٥٥٦ - «أبو الحسن الواعظ» صَدَقَة بن الحسين بن أحمد بن محمّد بن وزير، أبو الحسن الواعظ. من أهل خسرو سابور من نواحي واسط؛ كان والده متقدِّماً بتلك الناحية، وترك هو ما كان عليه والده، وطلبَ العلمَ وتزهَّد وسلك طريقَ الفقر والتجريد، ولبس الخشنَ وقرأ بالروايات على شيوخ واسط كأبي الفتح الحداد وأبي يعلى بن تركان وعبد السميع الهاشمي، وسمع الكثير، وكتب بخطُّه، وتكلم بالوعظ على الناس، وانتقل إلى بغداد وسكنها إلى أن مات، وكان مخلاً، وما مات حتى ذهبتْ عينُه الأخرى، وكان يمتنع من المداواة. توفى سنة سبع وخمسين وخمسمائة، ومن شعره: [البسيط]:

أُوصيكَ يا عمِّ خيراً ما استطعتَ فما لل يبقى عليك سوى ما أنت عاملُهُ لا السمالُ يبدفعُ بأساً إن أتاكَ ولا ليردُّ عنك الرَّدَى ما أنت فاعلُهُ فامهذ لنفسك قبل الموتِ مجتهداً للعاجلُ الموتِ في التحقيق آجلُهُ حداك ربُّك للتقوى وبصَّرك الـ ولستُ أُعدلُ عن قوم وإن عدلوا

رشاد وانزاح عن مغناك باطلُهُ عنني وشنر فنرينق النحني عنادكه

٥٥٥٥ ـ «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ١٧١)، و«طبقات خليفة» (٨١٣)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٣٠)، و"الجمع بين رجال الصحيحين" لابن القيسراني (١/ ٢٢٥)، و"تهذيب تاريخ ابن عساكر" لبدران (٦/ ٤١٠)، والمرآة الجنان، لليافعي (١/ ٣٥٢)، والتهذيب التهذيب، لابن حجر (٤/ ١٥٤)، و"طبقات القراء" لابن الجزري (١/ ٣٣٦)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (١/ ٢٩٣).

٥٥٥٦ ـ "المنتظم" لابن الجوزي (١٠/ ٢٠٤)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (٧/ ١١٢)، و"المختصر المحتاج إليه» لابن الدبيثي (٢/ ١٠٦)، و«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٢٤٢)، و«البداية والنهاية» لابن کثر (۱۲/ ۲٤٥).

وإنما عدلهم عني لجهلهم وفي الحديث: عدوُّ الشيء جاهلُهِ

٥٥٥٧ ـ «الناسخ الحنبلي» صَدَقَة بن الحسين بن الحسن بن بختيار الحداد، أبو الفرج الفقيه الحنبلي. صاحب أبي الحسن ابن الزاغوني؛ تفقّه على ابن الزاغوني، وبرعَ في الفقهِ والأصول، وقرأ الكلام والمنطق، وفهم طرفاً صالحاً من الحكمة، وكان متفنِّناً غزيرَ الفضل ذا قريحة حسنةٍ وفطنةٍ وذكاءِ خارق، وكتب الخطُّ الحسن الصحيح، ونسخ بخطُّه كثيراً للناس من سائر الفنون، وكان قُوتُه من أجرة نسخه، ولم يطلب من أحدِ شيئًا، ولا سكن مدرسة، وله مصنَّفات حسنة في الأصول، وجمع تاريخاً حسناً على السنين بدأ فيه من وقت وفاة شيخه أبي الحسن بن الزاغوني وهو أول سنة سبع وعشرين وخمسمائة مذيِّلاً على تاريخ شيخه؛ قال محب الدين بن النجار: كان الوزير ابن رئيس الرؤساء سأل عن مسألة في الحكمة فقيل له إنّ صدقة الناسخ له في ذاك يد، فأنفذها إليه، فكتب فيها جواباً شافياً استحسنه الوزير، وسأل عن حاله فأُخبر بفقره، فأجرى له ما يقوته، وعلمت الجهة بنفشا بحاله، فصارت تتفقَّده في بعض الأوقات بما يكون بين يديها من الأطعمة الفاخرة والحلوى، فيعجز عن أكله، فيعطيه لمن يبيعه له، وكان ربما شكا حاله لمن يأنس به، فيشنِّعُ عليه من له فيه غرض ويقول: هو يعترض على الأُقدار، وينسبه إلى أشياء اللَّهُ عالمٌ بحقيقتها. ولد سنة سبع وسبعين وأربعمائة وتوفي سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة؛ ومن شعره: [السريع]:

> لو قنعَ الإنسانُ من حظِّهِ بمثل ما يقنعُ من عَقْلِهِ لزال جُلُّ الغم عن نفسِهِ وكلُّ ما يهتم من أجلِهِ لكنه يرضى بغير الرضى من علمه والخلق من جهلِهِ ويستقلُّ الحظُّ مع وَفْرهِ ويحمدُ المذمومَ من فعلِهِ وفى انعكاس الأمر لو رامّهُ

راحتُهُ والفوزُ في مِثْلِهِ

قلت: شعر جيّد. ومن شعر صَدَقَة الحنبلي قوله: [البسيط]

واحسرتا من وجودٍ ما تَـقَـدَّمَـنا فيه اختيارٌ ولا عِلْمٌ فَيقتبسُ

٥٥٥٧ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (١٠/ ٢٧٦)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (١/ ٣٣٩)، و«المختصر المحتاج» لابن الدبيثي (٢/ ١٠٩)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٢/ ٢٩٨)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٣١٠)، و «الكامل» لابن الأثير (٧/ ٢٧٣)، و «المغنى في الضعفاء» للذهبي (١/ ٣٠٧)، و«ذيل الروضتين» لأبي شامة (١٢)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ٨١)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٣/ ٥٦٧ ـ ٥٧٠) ترجمة (٤٢٤٩)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٥٧١ ـ ٥٨٠) ص (١١٩) ترجمة (٧٣). و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٢٤٥)، و«كشف الظنون» لحاجي خليفة (1\ +PY\_ YPY).

ونحن في ظلماتٍ ما بها قَمَرٌ مُدَلَّهينَ حَيَارى قد تكنَّفَنا فالفعلُ فيه بلا ريبٍ ولا عملٍ ومنه: [الطويل]:

نظرتُ بعينِ القلبِ ما صنَعَ الدهرُ فنحن سُدّى فيه بغير سياسةِ فلا منْ يحلّ الزيج وهو منجّمٌ يحلُّ لنا ما نحن فيه فنهتدي عمّى في عمّى في ظلمةٍ فوق ظلمةٍ ومنه: [الرمل]:

لا تَوَطَّنْهَا فليست بمقامِ أتراها صَنْعَة من صانعِ قلت: شعر فاسد العقيدة.

يضيءُ فيها ولا شمسٌ ولا قَبَسُ جهلٌ تجهَّمنَا في وجهه عَبَسُ والقول فيه كلام كلُه هَوَسُ

فألفيته غِراً وليس له خُبُرُ نروحُ ونغدو قد تكنَّفَنَا الشرُ ولا مَنْ عليه ينزل الوحيُ والذكرُ وهل يهتدي قومٌ أضلَّهمُ السُّكرُ تَرَاكُمها من دونه يعجز الصبرُ

وَٱجْتَنِبْها فهي دارُ الإِنتقامِ أَم تراها رمية من غير رام

موه - «أبو البرّ التاجر» صَدَقة بن سعيد بن أبي السعود بن سعيد بن عطية، أبو البرّ التاجر البغدادي. كان من أعيانِ التجّار ووجوههم، سافرَ الكثيرَ في صِباه إلى الحجاز وخراسان، ودخل ما وراء النهر وأقام مدّة، ثم عاد إلى بغداد، وسافر إلى الشام، ودخل مصر وأقام بها مدّة طويلة، وقرأ بها طرفاً صالحاً من الطبّ، وحصّل كثيراً من الكتب ودواوين الشعر، ثم إنه عاد إلى دمشق فأدركه أَجَلُه بها سنة سبع وعشرين وستّمائة وقد جاوز الخمسين. وكتب إلى الفقيه شمس الدين أبي نصر بن وهبان في يوم مطير يستدعيه وهما بسمرقند: [السريع]:

لما أتى الغيث دراكاً ولم يُقْلِعْ وضاقتْ ضَجَراً نفسي برمتُ بالسُّحْبِ التي واصلتْ وقلتُ واشوقا إلى الشمسِ

9009 - «ابن البوشنجي» صَدَقَة بن سعيد بن صَدَقَة ابن البوشنجي. أبو البدر ابن أبي منصور البَغْدادي؛ كان والدُه من أَشدُ الناس قوَّة، وكان يرفع الأَشياءَ الثقيلةَ من الحجارة وعُمُد الحديد التي لا يقدر غَيْرُه على رفعها؛ قال محب الدّين بن النجّار: حكى لي أنه أعطي مرة قوساً من حديد وقد ألبس بالتَّوَّز ودُهِنَ على هيئة ما يُفْعَلُ بقسىً النشّاب ولا يعلم أنه من

٥٥٥٨ ـ «عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ١٧١).

حديد، وإنما أرادوا بذلك امتحانَ قوّته، فأخذه ومدّه فالتقى طرفاه ولم يعودا، فَعلم حينئذ أنه من حَديد، فتعجبَ الناسُ من شدّته. وذكر أنه خرجَ إلى بلاد الروم وتنصَّر هناك وفارق دينَ الإسلام ومات على ذلك. وابنه أبو البدر حفظَ القرءانَ وكان يتلوه كثيراً على أحسن طريقة، وسمع معنا الحديث من المشايخ، وأراني له إجازة من أبي الوقت عبد الأوّل بن عيسى السجزيّ بخطّه فقرأت عليه عنه أشياء، ونِعْمَ الشيخ كان. وتوفي بحلب سنة ستّ وستّمائة.

• ٥٦٠ - «أبو الفضل الكُتُبيّ» صَدَقة بن علي بن ناصر الأنباري، أبو الفضل الكُتُبي. سمع الحديث وتَفَقَّه للشافعي، وقرأ الأدب على الوجيه أبي بكر الواسطي؛ قال محب الدين بن النجّار: قرأ على الكمال الأنباري أيضاً في صباه، وكان شابّاً حسناً أديباً فاضلاً حسنَ الطريقة متديّناً، وكان يشتري الكتب ويبيعها ويسافر بها، علَّقْتُ عنه شيئاً يسيراً في المذاكرة، وتوفي سنة ستمائة ولم يبلغ الخمسين سنة ببغداد.

الحسن الأسَدي سيف الدولة بن أبي كامِل بن نور الدّولة أبي الأغرّ بن سند الدولة أبي الحسن الأسَدي سيف الدولة بن أبي كامِل بن نور الدّولة أبي الأغرّ بن سند الدولة أبي الحسن. وكان أول من لقب بالإمرة منهم، وكان ملكَ العَرَب، ودار مملكته بالحِلة على شاطىء الفرات، وكان يُخْطَب له من الفرات إلى البحر، وكانت فيه أخلاقٌ كريمة وشيمٌ حسنة، منها صدق الحديث، فإنه إذا قال الشيء فهو كما قال، والوفاء بالعهد، فإنه عاهد زوجته مباركة بنت بدران بن دبيس بن علي ـ وكانت ابنة عمه ـ أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى، فلم يَخِس بعهده مع مقدرته، ولقد عَرضَ عليه السلطانُ ملكشاه جاريةٌ أهداها له وهو بسمرقند، فامتنع من قبولها، وذكر عهد زوجته وأنه لا ينقضه؛ وكان سليمَ الصَّدر مستقيمَ السَّريرة باذلاً جواره للناس كافةً، مَن لجأ إليه فهو في حِصْنِ حَصِين ولو بقي إلى آخر الدهر، وكانت رعاياه في ظلِّ عَدْله آمنين، لم يعرف عنه أنه صادر أحداً ولا تَعَقَّبَه بإساءة، وكان أصحابُه ومن يختصُّ به يودعون أموالهم وذخائرهم في خزانته ويتباهرن بكثرتها، ولم يقل عنه أحد إنه واخذ أحداً بقديم إساءة حقداً؛ وكان أصحابُه ومن يختصُّ به يودعون أموالهم وذخائرهم في خزانته ويتباهرن بكثرتها، ولم يقل عنه أحد إنه واخذ أحداً بقديم إساءة مقداً؛ وكان أصحابُه يكثرون إدلالهم عليه أكثرَ من أولاده أحدا إنه وكان محبًا إلى رعيته، فيحكى أن السلطان ملكشاه اجتاز مرة بقنطرة الهاسي حين قصد الكوفة، فلم يكلُمُهُ أحدٌ من العامة، فقال لمن حوله: ما من بلد دخلته إلا ويتظلم إليً قصد الكوفة، فلم يكلُمُهُ أحدٌ من العامة، فقال لمن حوله: ما من بلد دخلته إلا ويتظلم إليً

٠٥٥٠ ـ «تاريخ إربل» لابن المستوفى (٢/ ٣٥٣).

٥٦١ - «خريدة القصر» (قسم شعراء العراق) (٤/ ١/ ١٦٣)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٩/ ١٥٩)، و«الكاملُ» لابن الأثير (٧/ ٢٠٣)، وما بعدها، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٤٩٠)، و«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٢٥)، و«العبر» للذهبي (٤/ ١)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٢/ ١٧٠)، و«تاريخ ابن خلدون» (٥/ ٨٨)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٢).

أهله من أميرهم إلا هؤلاء، ولا شك أنه أسكتهم عَدْلُه. وكان إذا جالس ندماءه لا يتميّز عليهم، وكان عفيفاً نزهاً صائناً عن الفواحش كلها، فيحكى أنه لحقه أسر البول فقال: االلهم إن كنتُ عصيتُك بفرج قطّ فعافني، فشُفي. ويقال إنه ما فاه قطَّ بكلمةٍ تُشقِطُ المروءة في حال صَحْوه ولا في حال سُكْره، وكان كرمه فائضاً وعطاؤه واسعاً ولقاؤه جميلاً وكلامه معسولاً، وكان أديباً راوية للشعر حَفَظَة للحكايات والنوادر، مليحَ النكت حادً الخاطر؛ يحكى أنه غَنَّتُهُ بعضُ مطرباته يوماً: [الكامل]:

أنا عبد نعمتك التي ملأتْ يدي وربيبُ مغناكَ الذي أغناني فقال لها: أنا عبد نَغْمَتِكِ ـ بالغين المعجمة ـ ؛ ويقال إنه استقبلته مرة هرة وثبت إلى أعطافه وطاشت إلى وجههِ وخدشتْ عرنينه، فأنشد: [الطويل]:

أما إنّه لو كان غيركِ أَرْقَلَتُ إليه القنا بالراعفاتِ اللهاذمِ ولما خرج سِرْخاب بن كيخسرو الدَّيْلمي من طاعة السلطان محمّد بن ملكشاه وفارقه بساوة ولجأ إلى سيف الدولة صدقة، فأجاره، وكتب إلى السلطان عن لسان سِرْخاب يستعطفه بهذه الأبيات: [البسيط]:

هَبْني كما زعمَ الواشُونَ لا زعموا أَذْنَبْتُ حاشايَ أو زلَّتَ بيَ القَدَمُ وهبكَ ضاق لك الإِنصافُ عن جُرُم أَجرمتُهُ أيضيقُ العَفْوُ والكَرَمُ ما أَنْصَفَتْنِي في حكم العلى أُذُنَّ تُضْغي لواشِ وعن عذري بها صمَمُ

فلم يؤثّر ذلك عند السلطان لكبير جُزمه، وكاتب سيف الدولة بإرساله، وسيفُ الدولة يعتذر بذمامه؛ ولم يزل الأمر بينهما إلى أن أغلظ له السلطان وتَوَعَده وهو مقيم على الوفاء بذمامه، فقصده السلطان في عساكره، وخرج سيفُ الدولة في خَيْله ورَجْله، وحامته وأهله، ولم يزل في الذبّ عن سرخاب إلى أن أتاه حَيْنُه وأزفَ بينه، وانكشفت الحرب عنه مقتولاً، وانتهب حريمُه، وكان ذلك يوم الجمعة تاسع عشر شهر رجب سنة إحدى وخمسمائة بزرفيمياء على دجلة بعد صلاة الجمعة، ومدّة إمارته اثنتان وعشرون سنة وثلاثة أشهر غير ثلاثة أيام، وحمل رأسه إلى بغداد وطيف به على رمح، ودُفنت جئته؛ والحلة اختطها صدقة سنة خمس وتسعين وأربعمائة وسكنها الناس، وتفرَّق أولاده في البلاد. قال ولده بدران يرثيه: [مجزوء الكامل]:

يا راكبان من السا م إلى العراق تَحَسَّسَا لي إن جئتما حلل الكرام ومركزَ الأسَلِ الطُّوالِ قولا لها بعد السلام وقبل تصفيف الرِّحالِ

ما لى أرى السعديُّ عن والقبة البيضاء في يا صَدْقَ لو صدقوا رجا أو يحملون على اليمي دامت لهم بك دولة ع\_\_\_ ب\_ي\_ة بَـــدُويّــة لكنهم لما رَأَوْا فسروا ومساكسروا فستسبب

جيش الفتى المضري خالى نقص وكانت في كمالِ لك مثل صدقك في القتال ن كما حملت على الشمال يسعى لها هِمَمُ الرجالِ تسمو على طُول الليالي يبوم البؤغي وقع العوالي ماً للعبيد وللموالي

ولما جدَّد سيف الدولة صدقة داره بالجامعين قال الأمير أبو الذوّاد المفرّج ابن الأمير أبي الفتح حسن بن أبي حُصَيْنة الشاعر في ذلك: [الكامل]:

أصبحتُ أحمدُ في زَمانِكَ عزمتي وأطالت الكفارُ عندكَ غَيْبَتي ففداكَ من صَرْف الزَّمان مَعَاشرٌ لم يدركوا لك في السماح منارا لا زلت تعمر كل يوم دارا حتى تطيل بعمرك الأعمارا علْيتها هي والعلاء كأنما تبغي بها عند الكواكب ثارًا داراً ظَننا في السماء سماءها شرفاً وخلت لها النجوم بحارا طرزت أرضَ الجامعين برفعها ونصبتَها للطارقين منارا

وأرى الكبارَ من الخُطُوب صِغارا حتى حمدتُ لأَجلها الكفّارا

٥٥٦٢ - «السامري الظبيب» صَدَقَة بن منجا بن صدقة السّامري. أحد الأطباء الكبار والفلاسفة، وله تصانيف في الحكمةِ والطب، وكان محبًّا للنظر جيَّدَ الفهم قويًّا في الفلسفةِ متقناً لغوامضها، وكان يدرّس صناعة الطب وينظم الشعر والذوبيت، وخدم الأُشرف موسى بن العادل وبقي معه سنين كثيرة في الشرق إلى أن توفي في خدمته في حدود الثلاثين وستّمائة، وكان يحترمه ويرعاه، وله منه الجامكيّة والهباتُ المتواترة، وخلّف لما مات مالاً جزيلاً، ولم يكن له ولد. ومن كلامه: للصوم ثلاث درجات: صوم العموم، وهو كفُّ البطن والفَرْج عن قضاء الشهوة، وصوم الخصوص وهو كفّ السمع والبصر واللسان وسائر الجوارح عن الآثام، وأمّا صوم خُصوص الخصوص فصوم القلب عن الهمم الدنيّة والأَفكار الدنياوية وكفّه عما سوى الله تعالى. ومنه: ما كان من الرطوبات الخارجة من الباطن ليس مستحيلاً أو لا له مَقَرَّ

٥٦٢ ٥ - «طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (٢/ ٢٣٠)، و«مطالع البدور» للغزولي (٢/ ١٠٧).

فهو ظاهر كالدمع والعَرَق والمخاط، وأما ما له مقرّ وهو مستحيل فهو نَجِسٌ كالبَوْل والرَّوْث. وشرح التوراة، وله مقالة في الاعتقاد، ومقالة في التوحيد، وتعاليق في الطبّ، وشرح فصول أبقراط ولم يتمّ، وكتاب النفس. ومن شعره: [البسيط]:

> وقد جَفاني بـ لا ذنبِ ولا سبب يا للرجال قفوا واستشرحُوا خبري إِنْ لِنْتُ ذَلاً قَسَا عِزاً على وإن هذا هو الموت عندي كيف عندكم ومنه: [مخلع البسيط]:

سَلُوهُ لِمْ صدَّني تيها ولِمْ هَجَرًا وأورث الجفنَ بعد المرقد السَّهَرا وقد وفيتُ بميشاقى فلِمْ غَدَرًا مني فغيريَ لم يصدقْكُمُ الخَبَرا دانیته بان أو آنسته نفرا هيهاتِ أن يرتوى الصّادى وإن صَدَرا

> يسا وارثساً عسن أب وَجَسدٍ وضامناً رَدٌّ كلُّ رُوح أقسم لوكان طب دهراً ومنه: [المنسرح]:

فضيلة الطبّ والسداد هَمُّتْ عن الجسم بالبعادِ لعاد كوناً بلا فساد

> درى ومرولاته وسيده والسيد فوق الاثنين منحمل والعبيد محمول ذي وحامل ذا ذاك قياس جاءت نتيجته ومنه: [المنسرح]:

حدود شكل القياس مَجْمُوعَهُ والست تحت الاثنين مودوعة لحرمة بينهن موضوعة قرنية في دمشق مطبوعة

> يا ابن قسيم أصبحتَ تنتحلُ النَّحُ أُمُّكَ ما بالها فقلُ وأُجبُ فاعلها الأيرُ وهو منتصبٌ والعين عطل وعينُ عصعصِها قلت: جمع غيره بيتيه في بيتٍ واحدٍ، وهو: [الطويل]:

وَ ودعواكَ فيه مَنْحُولَهُ مرفوعة الساق وهي مفعولة مسائلٌ قد أتتك مجهولَهُ بنقطة الخصيتين مشكولة

> تقول وأيري مسبطر ورجلها لِمَ ارتفعتُ رِجلاي والفعلُ واقع ومن شعر صدقة السامري: [السريع]:

على كَتفى: هذا هو العَجَبُ العَجَبْ عليها، وهذا فاعلٌ فَلِمَ انتصَبْ؟ ما مثله في الأمم الخالية مع قصره لا يبلغ السارية لأنه منفرج الراوية

شيخٌ لنا من عظمه داهية مهندس في طول أيامِه مشلث يدعمه قائم ومنه: [الدوبيت]:

فالدهر كما تَرى خيالٌ وسراب فالجسم مصيره - كما كان - تُرابُ أَطْفِيءُ نَكَدَ العيش بماء وشرَابْ واغسه للذّة الأيّام بسيس الأتسراب ومنه: [الدوبيت]:

الراحُ هي الرُّوحُ فواصل يا صاح صفراءُ بلطفها تنافي الأتراخ لولا شبك يصيدها في الأقداخ طارت فرحاً إلى محلِّ الأرواخ

قلت: شعر جيّد في الغوص، وهذا المعنى أخذه من أبي الحسن الفكيك حيث يقول: [البسيط]:

كادتْ تطيرُ مزاجاً حين خالطَها لولا شبابيكُ ما صاغت من الحَبَبِ

٥٥٦٣ - «ابن الدَّلَم» صَدَقَةُ بن محمّد بن أحمد بن عبد الملك، أبو القاسم القُرَشي الدُّمشقي المعروف بابن الدلُّم. كان أسندَ من بقي بدمشق، وتوفي سنة ثلاث عشرة وأربعمائة.

٥٦٤ - «السمين الدمشقى» صدقة بن عبد الله السَّمين الدمشقى. أبو معاوية؛ وفيه لين، كناه مسلم وقال: منكر الحديث، وقال دحيم: محله الصدق غير أنه كان يشوبه القَدَرْ، وقال أحمد والدارقطني: ضعيف؛ توفي سنة ستّ وستّين ومائة، وروى له التّرمذي والنّسائي وابن

٥٦٥ - «الوزير فَخْر المُلْك» صَدقة بن يوسف، الوزير فخر الملك المسْلَمَاني. أسلمَ بالشام وخدم بعض الدولة، ودخل مصر وخدم الجرجَرائي، فلما مات وزر للمستنصر، ثم قتل سنة أربعين وأربعمائة.

٥٥٦٣ - «العبر» للذهبي (٣/ ١١٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ١٩٨).

٥٦٦٥ ـ "تاريخ البخاري الكبير" (٢٩٦/٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢٩/٤)، و"تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٤١٣)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٧/ ٣١٤)، و«المغني في الضعفاء» له (١/ ٣٠٧)، و«العبر» له (١/ ٢٤٧)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٤١٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٦١).

٥٦٥٥ - «الكامل» لابن الأثير (٦/١٤٣)، وحسن المحاضرة» للسيوطي (٢/ ١٢٩)، و«الدرة المضية» للدواداري (٣٥٧).

٥٦٦٥ - "يتيم ابن عنبسة" صَدَقَة، غلام عبد الرحمن بن عنبسة. كان من أحسن الغلمان وجهاً؛ كان عبد الرحمٰن قد رآه فسأل عنه فقيل له: يتيم من أهل الشام، قدم أبوه في بعثٍ فَقُتل وبقي الغلامُ، فضمه ابن عنبسة إليه وتبنّاه، فوقع صدقة فيما شاء الله من الدنيا؛ ومرَّ يوماً على برذون معه خدم على حَمْزة بن بِيض، وحول ابن بيض عياله في يوم شاتٍ وهم عُراةٌ شُعْتٌ، فقال ابنُ بيض: مَن هذا؟ فقالوا: صدقة يتيم بن عنبسة، فقال: [المنسرح]:

> فليت صبياننا إذيتموا عوَّضكَ اللَّه من أبيكَ ومِن كفاك عبدُ الرحمٰن فَقْدَهما تنظيلُ في دُرْمَيكِ وفياكهة تأوي إلى حاضن وحاضنة فكلْ هنيئاً ما عاشَ ثُمَّ إذا وخالفِ المسلمين قِبْلَتَهُمْ واشتر نَهْدَ التليل ذا خُصَل واقطع عليه الطريق تلق غدأ

تشعَّت صبيانُنا وما يَتِمُوا وأنتَ صافي الأديم والحَدَقَه يلقون ما قد لقيتَ يا صَدَقَهُ أُمِّك في الشام بالعراق مِقَهُ فأنت في كسوةٍ وفي نَفَقَهُ ولحم طَيْرٍ ما شئتَ أو مَرَقَهُ زادا على والديك في الشَّفَقَهُ مات فَلَغْ في الدِّماء والسَّرقَة وضلَّ عنهم وخَادِنِ الفَسَقَهُ لصوتِهِ في الصَّهيل صَهْصَلَقَهُ ربَّ دنانير جَـمَّةِ وَرقَـهُ

فلما مات عبد الرحمٰن بن عنبسة أصابه ما قاله ابن بيض أجْمَع من الفساد والسرقة، وصحبة اللصوص، وكان آخرَ ذلك أن قَطَعَ الطريق، فأخذ وصلب.

٥٥٦٧ ـ «ابن الحاج بَيْدمر» صدقة بن بيدمر، الأمير بدر الدين ابن الأمير سيف الدين الحاج بيدمر. . تقدم ذكر والده؛ . كان صدقة هذا أحد أمراء العشرات بطرابلس ولكنه مضاف إلى دمشق، من أحسن الصور وأظرف الأشكال، شابًّا طويلاً أسمر لم يبقل وجهه؛ توفى رحمه الله في طاعون دمشق في أوائل شهر رجب سنة تسع وأربعين وسبعمائة.

#### الألقياب

ابن صدقة الوزير: اسمه محمد بن أحمد، وجلال الدين الحسن بن على. ابن صدقة الكاتب: على بن الحسن.

ابن صدقة الواعظ الشافعي: يحيى بن عبد السلام.

٥٥٦٦ - «الأغاني» للأصفهاني (١٦/ ١٤٥ ـ ١٤٦) (في ترجمة حمزة بن بيض).

## ھــدي

مه ١٥٥٥ - «أبو أُمَامَةَ البَاهِلِيّ» صُدَيّ بن عجلان بن عمرو، أبو أُمامة الباهلي. له صُخبة ورواية، وروى أيضاً عن عمر وأبي عبيدة وأبي الدرداء ومعاذ، وأرسله رسولُ الله في إلى قومه فأسلموا، وسكن حمص؛ وروى عنه خالد بن معدان وأبو إدريس الخَوْلاني ورجاء بن حيوة وغيرهم؛ توفي سنة ستَّ وثمانين وهو ابن إحدى وتسعين سنة، وروى له الجماعة. وقال أبو أُمامة: لما نزلت ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [الفتح: ملك : هله الله أمامة، أنا ممن بايعك تحت الشجرة، قال: هيا أبا أُمامة، أنت مني وأنا منك »؛ ولما مات خلف ابناً يقال له المغلس، وكان آخر من بقي بالشام من الصحابة، وكان رسولُ الله والمألفة والمرأته وخادمَه لله يُلْقَوْنَ إلا صياماً.

#### الألقاب

الصرصري المادح: يحيى بن يوسف.

ابن صرمًا: اسمه محمد بن أحمد.

الصرايري الشاعر التونسي: اسمه محمد بن أحمد بن خليفة.

الصريفيني الحافظ: عبد اللطيف بن محمد.

صرّدر الشاعر: اسمه على بن الحسن بن على.

صريع الغواني: مسلم بن الوليد.

صريع الدِّلاء: محمد بن عبد الواحد.

ابن صُرَد: اسمه بكر بن صرد.

٥٦٥٥ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ١٣١)، و «طبقات خليفة» (١٠٦)، و «المحبَّر» لابن حبيب (٢٩١)، و «الطبقات» لابن قتيبة (٢٩١)، و «تاريخ أبي زرعة» (٥٦٤)، و «المعارف» لابن قتيبة (٣٠٩)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٥٤)، و «المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٤٠٤)، و «جمهرة ابن حزم» (٢٤٧)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٢٣٦)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» (٢/ ٢٢٦)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٤١٩)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢١)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ٣٥٩)، و «العبر» له (١/ ١٠١)، و «مرآة الجنان» لليافعي (١/ ١٧٧)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٣٥٧)، و «حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ١١٢)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٨٢)، و «تهذيب التهذيب» له (٤/ ٢١٠)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢١).

ابن صروف الحنبلي: حمد بن أحمد.

بنو صصرى: جماعة؛
منهم: القاضي نجم الدين أحمد بن محمد بن سالم؛
ومنهم بهاء الدين الحسن بن سالم؛
ومنهم الحسن بن هبة الله؛
ومنهم شمس الدين الحسين بن هبة الله؛
ومنهم شرف الدين عبد الرحمٰن بن سالم؛
ومنهم علاء الدين علي بن أبي بكر؛
ومنهم علي بن الحسين؛
ومنهم محفوظ بن الحسن؛
ومنهم عماد الدين محمد بن سالم، وهو والد القاضي نجم الدين؛
ومنهم أمين الدين سالم بن الحسن؛
ومنهم أمين الدين سالم بن محمد بن سالم بن الحسن؛

## هعبة

979 \_ «البغدادية الشاعرة» صعبة البغدادية الشاعرة. ذكرها أبو العلاء محمد بن محمود النيسابوري قاضي غزنة في كتاب «سرّ السرور» الذي جمعه في أخبار شعراء عصره، قال: أنشدتُ لها هذين البيتين: [الكامل]:

أنا فتنة الدنيا فتنت حجى الورى كلَّ القلوب فكلُها بي مُغْرَمُ الترى محيّانا البديعَ جمالُهُ وتظن يا هذا بأنك تَسْلَمُ

## पुरुध्देश

• ٥٥٧ - «ابن سلام الدمشقي» صَغصَعَة بن سلام، ويقال ابن عبد الله، أبو عبد الله

<sup>0079 - «</sup>نزهة الجلساء» للسيوطى (٦٥).

٥٧٠٥ - «تاريخ العلماء والرواة للعلم في الأندلس» لابن الفرضي (١/ ٢٤٠)، و«بغية الملتمس» للضبي (٢١١)، و«جذوة المقتبس» للحميدي (٢٢٧)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٤٢٥)، و«العبر» للذهبي (١/ ٣٠٩)، و«مرآة الجنان» لليافعي (١/ ٤٣٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٣٣٢).

الدمشقي. سكن الأندلس وحدَّث بها وبمصر عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومالك بن أنس، وكان أوَّلَ مَنْ أدخل الحديث الأندلس، ولم يزل بها إلى زمن هشام بن عبد الرحمٰن، وتوفي بها قريباً من سنة ثمانين ومائة، وقيل سنة اثنتين وتسعين ومائة بالجزيرة. وقال الحميدي: هو أول من أدخل مذهبَ الأوزاعي إلى الأندلس، وكانت الفتيا دائرةً عليه بالأندلس أيام الأمير عبد الرحمٰن وصدراً من أيام هشام، ووليَ الصلاة بقرطبة، وفي أيامه غرست الشجرة في المسجد الجامع، وهو مذهب الأوزاعي والشاميين ويكرهُهُ مالك وأصحابه.

العدى العبدي العبدي مغضعة بن صوحان، أبو عمر، ويقال أبو طلحة، العبدي الخو زيد بن صوحان؛ من أهل الكوفة، سيّره عثمانُ إلى الشّام، ثم إنه قدم دمشقَ على معاوية، وشهدَ صفّين مع عليّ أميراً على كردوس، وروى عنه وعن ابن عباس؛ روى عنه أبو إسحاق السّبيعي وغيره، وكان من أصحاب الخطط بالكوفة؛ وكان خطيباً، وأخوه سيحان، وكان الخطيب قبله، وكانت الراية يوم الجمل بيده، فقتل، فأخذها زيد أخوه فقتل، فأخذها صعصعة، وتوفي بالكوفة في حدود الستين للهجرة، وكان قد واجه عثمان بشيءٍ فأبعده الشّام.

٣٠٥٥ - «جدّ الفرزدق» صعصعة بن ناجية بن عقال - يأتي تمام نسبه عند ذكر الفَرَزْدَق همّام بن غالب الشاعر. وهو حفيد هذا: هو أوّلُ مَنْ أسلمَ من أجداد الفرزدق، كان من أشراف بني تميم، كان في الجاهلية يفتدي المَوْؤُدات من بني تميم، ويأتي ذلك في ترجمة الفرزدق الشاعر. وصعصعة صحابي، روى عنه طفيل بن عمرو وابنه عقال بن صعصعة، وروى عنه الفرزدق، وهو عندهم جدّ الفرزدق، وأوّل من أَحْيَا الموؤُودة؛ وقد ذكر ذلك أبو الفرج في «كتاب الأغاني» في ترجمة الفرزدق،

١٥٥٧ - «الطبقات» لابن سعد (٦/ ١٥٤)، و«طبقات خليفة» (٣٢٧)، و«تاريخ البخاري الكبير» (١٩/٤)، و«المعارف» لابن قتيبة (٢٠٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٤)، و«جمهرة ابن حزم» (٢٩٧)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧١٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٠)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٢٥)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٣١٥)، و«المغني في الضعفاء» له (١/ ٣٠٧)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٨٦)، و«تهذيب التهذيب» له (٤/ ٢٢٥).

٥٥٧٢ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ١/ ٢٥)، و«المحبَّر» لابن حبيب (١٤١)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٥)، و«الطبقات» لابن سعد (٢١/ ٢٠٠)، و«المعجم ٣١٩)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٥)، و«الأغاني» للأصفهاني (٢١/ ٣٠٠)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٩٠)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧١٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢١)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٨٥)، و«تهذيب التهذيب» له (٤٢٣/٤).

وفي آخر حديثه: فجاء الإسلام وقد أحييتُ ثلاثمائة وستين مَوْؤودة، كنت أشتري كلَّ واحدة منهن بناقتين عُشْرَاوَيْن وجَمَل، فهل لي في ذلك من أجر يا رسولَ الله؟ فقال ﷺ: «هذا بابّ من البِرِّ لك أجره إنْ منَّ اللَّهُ عليك بالإِسلام». واختُلف في عدّةِ ما منع من الوأد، فقيل ألف، وقيل أقل؛ ومن شعره: [الطويل]:

إذا المرء عَادَى من يُودُكَ صدره وكانَ لمن عاداكَ خِذْناً مُصافيا فلا تَسْأَلُن عما لديه فإنه هو الداء لا يَخْفَى بذلك خافيا

## الصعب

الحمار البن جَثَامَة الصَعْبُ بن جَثَامَة اللَّيني الحجازي. هو الذي أَهْدَى الحمار الوحشيَّ إلى رسولِ الله ﷺ، وتوفى سنة اثنتي عشرة للهجرة، وروى له الجماعة.

### الألقاب

الصعلوكي الشافعي: اسمه أحمد بن محمّد بن سليمان.

الصعلوكي أبو سهل: محمد بن سليمان الشافعي المفسّر الشاعر.

الصعلوكي: سهل بن محمّد بن سليمان أبو الطيب.

الصّغاني: الحسن بن محمد بن الحسن.

صعوداء النحوي: اسمه محمد بن هبيرة.

ابن صَعْوة: نفيس بن مسعود؛

وابن صعوة الحنبلي: محمد بن النفيس.

الصعيدي ضياء الدين: جعفر بن محمد.

الصغاني النحوي اللغوي: الحسن بن محمد.

ابن صغير المقرىء: اسمه أحمد بن أسعد.

الصفَّار الخارجي: أخوان أحدهما عمرو بن الليث، والآخر يعقوب.

٥٩٧٥ - «طبقات خليفة» (٥٦)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٢٢)، و«أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٣٨٦)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٠٥)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٩٣)، و«جمهرة ابن حزم» (١٨١)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٣٩)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢٢٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١٩/٣)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٢٤٩)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٨٤)، و«تهذيب التهذيب» له (٤/ ١٤١).

ابن الصفار: إلياس بن علي.

ابن الصفّار المغربي: اسمه أحمد بن عبد الله.

ابن الصفّار: جلال الدين: علي بن يوسف.

الصفّار السوسى: على بن أحمد.

الصفار صاحب المبرّد: إسماعيل بن محمّد.

أبو صُفْرة، والد المهلِّب: اسمه ظالم بن سراق.

الصَّفَدي: جماعة؛

منهم نجم الدين حسن بن محمد؛ ومنهم زين الدين عمر بن داود؛ ومنهم شهاب الدين أحمد بن يوسف.

ابن الصفراوي: عبد الرحمٰن بن عبد المجيد.

# مَ فُ واحُ

المكتى المكتى صفوان بن أميّة بن خَلَف بن وَهب، ينتهي إلى كغب بن لُوَي، أبو وهب القرشي المكتى المكتى. له صحبة ورواية؛ روى عنه ابنه عبد الله بن صفوان وابن أخيه حميد وابن المسيب وعطاء وطاوس وغيرهم، وشهد اليرموك أميراً عى كردوس؛ ووفد على معاوية وأقطعه الزُقاق المعروف بزقاق صفوان، وكان من مُسْلِمَةِ الفَتْح، وكان قد هرب حينَ دخلَ رسولُ الله على مكةً، فأدركه عمير بن وهب بن

٥٧٥٥ ـ «الطبقات» لابن سعد (٥/ ٣٢٣)، و«المحبَّر» لابن حبيب (١٣٣)، و«تاريخ خليفة» (١١١ ـ ٢٠٥)، ووطبقات خليفة» (٤٥)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٠٤)، و«المعارف» لابن قتيبة (٣٤٢)، ووالمعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ٣٠٩)، ووأنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٤٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢١١)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٥٤)، و«جمهرة ابن حزم» (١٥٩)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧١٨)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» (١/ ٢٢٤)، ووتهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٢٢٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٢)، ووتهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٤٤٢)، و«مير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٢٢٥)، و«العبر» له (١/ ٥٠)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٨٧)، و«تهذيب التهذيب» له (٤/ ٤٢٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٥).

خلف بِبُرْد رسولِ الله ﷺ يؤمِّنه، وهو البرد الذي دخل به رسولُ الله ﷺ مكَّةَ معتجراً به، فانصرفَ معه، فوقف على رسولِ لله ﷺ وصفوانُ على فرسهِ، فناداه في جماعة الناس أن هذا عمير بن وهب يزعم أنك أمّنتني على أن لي تسيير شهرين، فقال رسولُ الله ﷺ: «انزل»، قال: لا حتى تبيّن لي، قال: «انزل ولك تسيير أربعة أشهر». واستعار منه رسولُ الله ﷺ سلاحاً، فقال له: طوعاً أو كرهاً؟ قال: «بل طوعاً عارية مضمونة»، فأعاره؛ ووهبَ له رسولُ الله ﷺ يومَ حُنَيْن فأكثرَ له، فقال: أشهدُ ما طابتْ بهذا إلا نفسُ نبيٍّ؛ وكان خرج معه كافراً فأسلم وأقام بمكة، ثم قيل له: لا إسلامَ لمن لا هجرة له، فقدم المدينة فنزل على العباس، فقال له رسولُ الله ﷺ: «على مَن نزلت»؟ قال: على العباس، فقال: «ذاك أبو قريش بقريش، ارجع أبا وهب فإنه لا هجرةً بعد الفتح»، وقال له: فمن لأباطح مكة؟! فرجع صفوان فأقام بمكَّةَ حتى مات، قيل: سنة اثنتين وأربعين للهجرة. وقُتل أبو صَفوان يوم بدرِ كافراً، وعمُّه أَبَيِّ بن خلف، قَتَلَهُ رسولُ الله ﷺ بيده يومَ أَحُد كافراً، وأخوه ربيعة بن أميّة، أُدركَ النبيِّ ﷺ وأسلم، ثم شربَ الخمرَ في خلافةِ عمر بن الخطاب بالمدينة، وهرب من إقامة الحدِّ إلى الشام، ثم لحق بالروم فتنصُّر ومات نصرانيّاً عند قيصر. قال معروف بن خرّبوذ: صفوان بن أميّة أحد العشرة الذين من عشرة بطون، إليهم انتهى شرف الجاهلية ووصله لهم الإِسلام؛ وابن ابن صفوان، عمرو بن عبد الله بن صفوان، هو الذي ضُرب به المَثَلُ في الشعر: [البسط]:

تمشي تبخترُ حولَ البيتِ منتخياً لو كنت عمرو بن عبد اللَّه لم تزدِ

٥٧٥ ـ «السُّلَمي» صَفُوان بن أُميّة بن عمرو السُّلَمي. حليف بني أسد بن خُزَيْمة ؟ اختُلف في شهوده بدراً، وشهدها أخوه مالك بن أمية، وقتلا جميعاً باليمامة شهيدَيْن.

٥٥٧٦ ـ "صفوان بن مخرمة" صَفْوان بن مَخْرَمة القُرَشي الزُّهري الصَّحابي. يقال إنه أخو المِسْوَر بن مخرمة القرشي؛ لم يروِ عنه غير ابنه قاسم بن صفوان.

٥٥٧٧ ـ "صفوان بن عمرو" صَفْوان بن عمرو السُّلَمي. ويقال الأَسْلَمي، أخو مدلاج وثَقْف ومالك بني عمرو السُّلَمِيِّين؟ شهد صفوان أُحُدا ولم يشهد بَدْرا، وشهدها إخوتُه، وهم حلفاء بنى عبد شمس.

٥٥٧٥ ـ «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣٣)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٢٢)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٠٢).

٥٥٧٦ ـ «طبقات خليفة» (٣٥)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢١)، ووأسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٦)، ووالإصابة» لابن حجر (٢/ ١٩٠).

٥٩٧٧ ــ «الطبقات» لابن سعد (٤/ ١/٧٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٤)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٢٣)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٨٩).

٥٥٧٨ - «أخو حذيفة بن اليمان» صَفُوان بن اليَمَان، أخو حُذَيفة بن اليَمَان. العَبْسيّ، حليف بني عبد الأَشهل؛ شهد أُحُداً مع أبيه حُسَيل - وهو اليمان - ومع أخيه حُذَيْفة.

ومعه التميمي، صَفُوان بن قُدامَة التميمي. هاجر إلى النبي عَلَيْ، فقدمَ المدينةَ ومعه ابناه عبد العُزَّى وعبد نُهْم، فبايعَهُ رسولُ الله عَلَيْ، ومدّ إليه يده فمسح عليها رسولُ الله عَلَيْ، فقال النبيُّ عَلَيْ: «المرءُ مع مَنْ أحبّ». وقال له رسولُ الله عَلَيْ: «المرءُ مع مَنْ أحبّ». وقال له رسولُ الله عَلَيْ: «ما اسم ابنَيْكَ»؟ فقال: هذا عبدُ العزى وهذا عبدُ نُهُم، فسمى رسول الله عَلَيْ عبد العزى: عبد الرحمٰن، وسمَّى عبد نهم: عبد الله؛ وأقام صفوانُ بالمدينة حتى مات بها.

٥٥٨٠ ـ «صفوان بن عبد الرحمٰن» صَفوان بن عبد الرحمٰن بن صَفوان القُرَشي الجُمَحي. أتى به أبوه النبي على الفتح ليبايعه على الهجرة، فقال رسولُ الله على الهجرة بعد الفتح»، وشفع له العباس، فبايعه.

١٨٥٥ \_ «صفوان أو أبو صفوان» صَفوان أو أبو صَفُوان. كذا قالوا فيه على الشك؛ روى عن النبي على أنه كان لا ينام حتى يقرأ حم السجدة وتبارك الذي بيده الملك؛ روى عن ابن الزبير؛ قال ابن عبد البر: فيه وفي الذي قبله \_ الجمحي \_ نَظَر، أخشى أن يكونا واحداً.

مه من المرادي الصحابي صفوان بن عسّال المُرادي. غزا مع رسولِ الله على تُنتَيْ عشرةَ غزوة، وتوفي في حدود الأربعين للهجرة، وروى له التَّرمذي والنَّسائي وابن ماجَه. ما أحسنَ ما كتبَ به علاءُ الدين الوَدَاعي إلى بعض أصدقائه بمصر ومن خطّه نقلت: [السريع]:

٥٥٧٨ \_ «المحبَّر» لابن حبيب (٤١٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٧)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢٢)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٩٢).

٩٧٥٥ ـ «المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٨٥)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٥)، و «الإصابة» لابن حجر (٣/ ١٨).

۰۵۸۰ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (۷۲۳)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ ۲۶)، و«الإصابة» لابن حجر (۲/ ۱۸۸).

٥٥٨١ ــ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٢٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٧)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٩٢).

٥٥٨٢ - «الطبقات» لابن سعد (٦/٦١)، و«طبقات خليفة» (١٧٠)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/٤٠٣)، ووالجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٤)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٨/٦٣)، و«جمهرة ابن حزم» (٤٠٧)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٢٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/٤٢)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٢٤٩)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٨٩)، و«تهذيب التهذيب» له (٤/ ٢٨٩).

روِّ بمصرِ وبسكانها شوقي وجدَّدْ عهديَ الخالي وصفْ لنا القرطَ وشنَّفْ به سَمْعي وما العاطِلُ كالحالي وارو لنا يا سعدُ عن نِيلِها حديثَ صَفْوانَ بن عَسّالِ فهو مُرادي لا يريد ولا شورا وإن راقا ورقًا لي

الفقيه. مولى حميد بن عبد الرحمٰن بن سُلَيْم، أبو الحارث، ويقال أبو عبد الله، المَدَني الفقيه. مولى حميد بن عبد الرحمٰن بن عوف؛ روى عن ابن عمر وجابر وأنس وعبد الله بن جعفر وأبي أمامة بن سهل ابن حُنَيْف وابن المسيب وسالم وعروة وسليمان وغيرهم، وروى عنه ابن المنكدر وزيد بن أسلم وموسى بن عقبة ومالك والثوري وابن عُيَيْنة وغيرهم. وكان ثقة كثيرَ الحديث، توفي سنة اثنتين وثلاثين ومائة. وقال سليمان بن سالم: كان في الصيف يصلّي في البيت، فإذا كان في الشتاء صلّى في السطح لئلا ينام. قال مالك بن أنس: كان يتيقظ في الحرّ والبرد ثم يقول: هذا الجهد من صفوان، وأنت أعلم، وإنه لَتَرِمُ أقدامُه حتى يعود مثل السقط من قيام الليل ويظهر فيها عروق خُضْرٌ. وقال العمري: لم يكن له بالليل وسادة ولا كان يضجع جنبه على فراش بالليل، إنما كان يصلّي، فإذا غلبَتُه عيناه احتبى قاعداً. وقال سفيان بن عيينة: أخبرني الحفّار الذي يحفر قبور أهل المدينة قال: حفرتُ قبرَ رجل فإذا وقل سفيان بن عيينة: أخبرني الحفّار الذي يحفر قبور أهل المدينة قال: حفرتُ قبرَ رجل فإذا وقل قبر من هذا؟ قال: أو ما تدري؟ هذا قبر صفوان بن سليم؛ وروى له الجمجمة، فلم النسان: قبر من هذا؟ قال: أو ما تدري؟ هذا قبر صفوان بن سليم؛ وروى له الجماعة.

٥٥٨٤ - «أبو عمرو السَّكْسَكِي» صَفُوان بن عَمْرو بن هرم، أبو عمرو السَّكْسَكِيّ الحِمْصِيّ. حدَّث عن عبد الله بن بسر ويزيد بن ميسرة مرسلاً، وعن جبير بن نفير وابنه عبد الرحمٰن ابن جبير وخالد بن معدان وغيرهم؛ روى عنه ابن المبارك وأبو إسحاق الفزاري والوليد بن مسلم وإسماعيل بن عياش وبقية وغيرهم؛ وكانت وفاته سنة خمس وخمسين ومائة. أدرك أبا أمامة وخلافة عبد الملك، سئل عنه يحيى بن معين فأثنى عليه خيراً؛ وقال

٥٥٨٣ ـ «طبقات خليفة» (٦٥٣)، و«تاريخ خليفة» (٤٠٤)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٢٠٧/٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤٢٣/٤)، و«تهذيب التهذيب» له (٤/ ٤٢٥)، و«طبقات الشعراني» (١/ ٤١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ١٨٩).

٥٩٨٤ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ١٧١)، و «طبقات خليفة» (٨٠٩)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٠٨)، و «الطبقات» لابن أبي زرعة» (٣٥٣)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٧٤)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢٢٤)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٤٣٩)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٦/ ٣٨٠)، و «العبر» له (١/ ٢٢٤)، و «مرآة الجنان» لليافعي (١/ ٣٣٢)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٢٨٤)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٣٨).

الدارقطني: يُعْتَبَرُ به؛ وروى له مسلم والأَربعة.

۵۸٥ \_ «القسّام» صفوان بن عيسى الزُهْري البَصْري القَسَّام. قال ابن سعد: ثقة صالح، وروى عن ثور بن يزيد وابن عجلان ويزيد بن أبي عبيد ومعمر بن راشِد وجماعة؛ روى عنه أحمد وإسحاق وأبو حفص الفلاّس وأبو قدامة السَّرَخْسي ومحمّد بن يحيى الذهلي وجماعة، وتوفي سنة مائتين وقيل سنة ثمان وتسعين ومائة، وروى له مسلم والأربعة.

٥٩٨٦ - «المازني البصري» صَفْوان بن مُحْرز المازني البصري. أحد الأئمة العابدين، روى عن أبي موسى الأشعري وابن عمر وعمران بن حصين وحكيم بن حزام، وتوفي في حدود المائة للهجرة، وروى له الجماعة سوى أبى داود.

ماحب والله على الله عمرو الذَّكُواني صَفُوان بن المعطِّل، أبو عمرو السُّلَمي الذَّكُواني. صاحب رسولِ الله على أثنى عليه وقال: ما علمت إلا خيراً؛ روى عن النبيِّ على حديثين، وروى عنه ابن المستب وأبو بكر بن عبد الرحمٰن والمقبري وسلام أبو عيسى، وشهد فتح دمشق، واستشهد بشميساط وقبره هناك. أسلم قَبْلَ المُرَيْسيع، وهو الذي قال فيه وفي عائشة أهلُ الإفك ما قالوا، وشهد الخندق والمشاهد كلها؛ وشكا رجلٌ إلى النبيُّ على صفوانَ بن المعطل في شأنِ عائشة ثم قال بيت شعر فعرَّض به فيه وبأشباهه، فقال: [البسيط]:

أمسى الجلابيبُ قد عَزُوا وقد كثرُوا وابن الفُرَيْعَةِ أمسى بَيْضَةَ البَلَدِ

فاعترضه صفوان ليلاً وهو آتٍ من عندِ أخواله بني ساعدة، فضربه بالسيف، وضربَ حسانَ بن ثابت بالسيف لما هجاه، فلم يَقِدْه النبيُ ﷺ، وقال: "إنه خبيثُ اللّسان طيّب

٥٥٨٥ ـ «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ٤٨)، و«طبقات خليفة» (٥٤٦)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٠٩)، و«الجرح و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٢٥)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» (١/ ٢٢٣)، و«العبر» للذهبي (١/ ٣٣٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٤٢٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٣٥٩).

٥٨٦٥ ـ «الطبقات» لابن سعد (٧/ ١/٧١)، و«تاريخ خليفة» (٢٧٩)، و«طبقات خليفة» (٤٥٨)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٠٥)، و«المعارف» لابن قتيبة (٤٥٨)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (٢/ ٨٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٤٤)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (٢/ ١٧٩)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢٢٣)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (٣/ ١٤٩)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ٢٨٦)، و«تذكرة الحفاظ» له (١٠)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٠٣)، و«تهذيب التهذيب» له (٤/ ٢٨٦).

۷۸۰۰ - «المحبّر» لابن حبيب (۱۰۹ ـ ۱۱۰)، و «تاريخ خليفة» (۲۲۲)، و «طبقات خليفة» (۱۱۷)، و «تاريخ البخاري الكبير» (۱۰۶»، و «المعرفة والتاريخ» للفسوي (۱/ ۳۰)، و «الجرح والتعديل» للرازي (۱/ ۲۱)، و «المعجم الكبير «للطبراني (۱/ ۲۱)، و «جمهرة ابن حزم» (۲۲۳)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (۷۲۰)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» (۲/ ٤٤٠)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (۳/ ۲۲)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ ۵۶۰)، و «العبر» له (۱/ ۲۳)، و «الإصابة» لابن حجر (۲/ ۱۹۰).

القلب». وقال حين ضَرَبَ حسّان: [الطويل]:

تلقّ ذبابَ السيفِ عنكَ فإنني غلامٌ إذا هوجِيت لستُ بشاعِر

ويقال: إنه توفي سنة ستّين للهجرة.

٥٥٨٨ ـ «الفِهْري الصحابي» صَفُوان بن بَيضاء، وهي أُمُّه، الفهري. أخو سهل وسهيل؟ قال الواقدي: لم يُقتل يوم بَدْر وإنه شهد المشاهدَ مع رسولِ الله ﷺ، وتوفي في شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين للهجرة.

ومام المرسي المرسي صفوان بن إدريس، أبو بحر المرسي الكاتب البليغ. كان من الحديد وأعيان الرؤساء، فصيحاً جليل القَدْر، له رسائلُ بديعة، وكان من الفضل والدّين بمكان، توفي وله سبعٌ وثلاثون سنة، ومن تصانيفه كتاب «بداهة المتحفّز وعجالة المستوفز»، وكتاب «زاد المسافر»، وهو الذي عارضه ابن الأبّار بكتاب «تحفة القادم»، ومات معتبطاً ولم يبلغ الأربعين، وتولى أبوه الصّلاة عليه. ومن شعره من قصيدة: [البسيط]:

حلَّيتُمُ زَمَناً لولا اعتدالكُمُ في حكمكمُ لم يكنُ في الحكم يعتدل فإنما أنتمُ في طَرْفِهِ كَحَلُ فإنما أنتمُ في طَرْفِهِ كَحَلُ

ومنه: [البسيط]:

يرى اعتناقَ العوالي في الوَغَى غزلاً لأن خُرصانها من فوقها مُقَلُ ومنه: [المنسرح]:

> سرُ النوى في ضمانِ كتماني أبلى لقلبي وليس في بدني

أحمى الهوى قَلْبَه وأَوْقَدْ

ومنه: [مخلع البسيط]:

إن لم تنافق عليَّ أجفاني

ربً طليق يشقى به العاني

فهو على أن يموتَ أو قد

٥٥٨٨ - «الطبقات» لابن سعد (٣/ ١/ ٣٠٣)، و«تاريخ خليفة» (٦٠)، و«المحبّر» لابن حبيب (٧٥)، و«أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٢٢٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (١/ ٤٢١)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ٢٢٠)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٤٤٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٧)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٣٨٤)، و«الإصابة» لابن حجر (٣/ ١٨٨)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٩).

٥٥٨٩ ـ «تكملة الصلة» لابن الأبّار (٤/ ١٤٠)، و«المقتضب من تحفة القادم» له (٨٢)، و«المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد الأندلسي (٢/ ٢٦٠)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٤/ ٢٦٩)، و«عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ١٧٩)، و«الإحاطة» لابن الخطيب (٣/ ٣٤٩)، ونفح الطيب» للمقري (٥/ ٦٢).

وقسال عسنسه السعَسذُولُ سسالِ وباللوى شادنً عليه عسلكة رينشة بنخمر لا تعجبوا لانهزام صبري أنا له كالذي تُمَنِّي له علي استشالُ أمر إن بَسْمَلْتُ عينُهُ لقتلي

ومنه: [الكامل]:

والسحرُ مقصورٌ على حَركاته أملاً لعال أكون من هالاته خجل الصباحُ فكان من زَهراتِهِ ما خط حبرُ الصّدع من نُوناتهِ أبصرته كالشكل في مرآته يا رب لا تَعتُبْ على لحظاته فالله يجعلهن من حَسَناته حتى دنا والبُغلدُ من عاداته سترث على ما كان من زلاّته يا ليته لو دام في غف الاته نارَيْن من نفسي ومن وجناته خمرَيْن من عَذْلي ومن كلماته أحنو عليه من جميع جهاته ظبيٌ خشيتُ عليه من فلتاته ليفوز بالأمال من ضماته واستد في عَضْدَيَّ طَوْعَ سُباته فنقضتُ أيدي الطُّوع من عزماتهِ والقلب مطوي على جَمَراته

قَلَّدُهُ اللَّه ما تَـقَلَّدُ

جيد عزال ووجه فَوْقَدْ

حتى ثَنَى طُرْفَه وعَرْبَدْ

فجيشُ أجفانِهِ مُؤَيَّدُ

عبد نعم عبده وأزيد

ولى عليه الجفاء والصد

صلَّى فؤادي على محمَّد

يا حسنه والحسن بعض صفاته بدرٌ لو أنَّ البدر قيلَ له اقترخ يعطي ارتياح الغصن غصنا أملدأ والخالُ ينقط في صحيفة خده وإذا هــــلالُ الأُفْـــق قــــابـــلَ وجـــهـــه عبثث بقلب عميده لحظائه ركبَ المآثمَ في انتهابِ نفوسِنا ما ذلتُ أخطبُ للزمانِ وصَاله فغفرتُ ذَنبَ الدهر فيه لليلةِ غفلَ الرقيبُ فنلتُ منه نظرةً ضاجعتُهُ والليلُ يُذكى تحته بتنا نشعشع والعفاف نديمنا فضممته ضم البخيل لماله أوثقته في ساعدي لأنه والقلب يدعو أن يصيّر ساعداً حتى إذا هام الكرى بجفونه عزمَ الخرامُ على في تقبيله وأبى عفافي أن يقبل ثغره

فاعجب لملتهب الجوانح ئُلَّةً ومنه: [الكامل]:

والسَّرْحَةُ الغنَّاءُ قد قبضت بها كفُّ النسيم على لواء أخضر وكأنَّ شكلَ الغيم منخلُ فضّةٍ ومنه: [الكامل]:

> وكأنما أغصائها أجيادها ما جاءَها نَفَسُ الصبا مستجدياً ومنه في مليح يرمي نارنْجاً في برُكة: [السريع]:

وشــــادنِ ذي غَــــنـــج دَلُــــهُ يقذف بالنارنج في بركة كأنما أكباد عشاقيه ومنه: [مخلع البسيط]:

أولع من طرف بحَشْفي هل يعجبُ السيفُ للقتيل تهيّبوا بالحسام قتلي

قلت: شعر جيّد غاية، وله أشياء كثيرة مليحة أضربتُ عن إثباتها.

يشكو الظما والماء في لهواته

يرمي على الآفاق رَطْبَ الجوهرِ

قد قُلِدت بالآليء الأنوار إلا رَمَـتُ بـدراهـم الأزهـارِ

يَـرُوقُـنـا طـوراً وطـوراً يَـرُوغ كلاطخ بالدم سَرْدَ السُّرُوعُ يتلفها في لج بحر الدُّموعُ

فاخترعوا دغوة الرحيل

### صفية

• ٥٥٩ - «أمّ المؤمنين» صفية بنت حُيَيّ بن أخطب، من ولد هارون أخي موسى عليهما السلام؛ هي أم المؤمنين. زوجُ رسولِ الله عليه الله عليه وأمها برة بنت سموأل، وكانت أوّلا عند سلام بن مشكم وكان شاعراً، ثم خلف عليها كنانة بن أبي الحُقيق وهو شاعر، فقتل يوم خَيْبِر، وتزوجها رسولُ الله ﷺ سنة سبع من الهجرة. قال ابن عبد البرّ: روى حماد بن سلمة

٥٩٠٠ - «الطبقات» لابن سعد (٨/ ٨٥)، و «المحبَّر» لابن حبيب (٩٠ - ٩١)، و «تاريخ خليفة» (٨٢)، و«المعارف» لابن قتيبة (١٣٨)، و«تاريخ أبي زرعة» (٤٩١ ـ ٤٩١)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (٢/ ٥٤)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (٢٠٨/٢)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٧١)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٥/ ٤٩٠)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (١/ ٢/ ٣٤٨)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٢٣١، و«العبر» له (١/ ٨ \_ ٥٦)، و«مرآة الجنان» لليافعي (١/ ١٢٤)، و«الإصابة» لابن حجر (٣٤٦/٤)، و«تهذيب التهذيب» له (٢١/٤٢٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ١٢ ـ ٥٦)، و «أعلام النساء» لكحالة (٢/ ٣٣٦).

عن ثابت عن أنس أن النبيَّ ﷺ اشترى صفيّة بنت حُيَىّ بسبعة أرؤس، وخالفه عبد العزيز بن صهيب وغيره عن أنس فقال فيه: إن رسولَ الله ﷺ لمّا جمع سَبْيَ خَيْبَر جاءه دِحْيَةُ فقال: أعطني جاريةً من السَّبْي، قال: «اذهب فخذ جارية»، فأخذ صفية بنت حيى، فقيل: يا رسولُ الله ﷺ، إنها سيدة قريظة والنَّضِير ما تصلح إلا لك، فقال النبيَّ ﷺ: «خذ جاريةً غيرها». قال ابن شهاب: كانت مما أفاءَ اللَّهُ عليه فَحَجَبَها وأُوْلَمَ عليها بتمر وسَويق وقَسَمَ لها؛ وكانت إحدى أمهات المؤمنين. قال أبو عمر بن عبد البرّ: استصفاها رسولَ الله ﷺ وصارت في سهمه، ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها، ولا يختلفون في ذلك، وهو خصوص عند أكثر الفقهاء له ﷺ، إذْ كان حكمُه في النساء مخالفاً لحكم أُمَّته. ويروى أنَّ النبيَّ ﷺ دخل على صفية وهي تبكي فقال لها: «ما يبكيك»؟ قالت: بلغني أن عائشة وحفصة ينالان منى ويقولان: نحن خيرٌ من صفيّة، نحن بنات عمِّ رسولِ الله ﷺ وأزواجهِ، قال: «ألا قلتِ لهنَّ كيف تكنّ خيراً مني وأبي هارون وعمي موسى وزوجي محمّد». وكانت صفيّة عاقلةً حليمةً فاضلةً. ورُوينا أن جارية لها أتت عمرَ بن الخطّاب فقالت له: إن صفية تحبُّ السبتَ وتصلُ اليهودَ، فبعث إليها عمر فسألها، فقالت: أما السّبت فإنى لم أحبَّه منذ أبدلني الله به الجُمعة، وأما اليهودُ فإنّ لي فيهم رَحِماً فأنا أَصِلُها، ثم قالت للجارية: ما حملكِ على ما صنعت؟ قالت: الشيطان، قالت: فاذهبي فأنت حرّة. وتوفيت صفية في رمضان زمنَ معاوية سنة خمسين، وقد روى لها الجماعة.

٥٩٢ - «العَبْدَرِية» صفية بنت شَيْبَة بن عثمان الحجبي العَبْدرية. يقال إنها رأت

۱۹۰۱ - «الطبقات» لابن سعد (٨/ ٢٧)، و«المحبَّر» لابن حبيب (١٧٢ - ١٧٣ - ٤٠٦)، ونسب قريش للزبيري (٢٠)، و«تاريخ خليفة» (١٤٧)، و«المعارف» لابن قتيبة (١٢٨ - ٢١٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٢٩٤)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٧٣)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٢/ ٣٤٩)، و«اسير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٢٦٩)، و«الإصابة» لابن حجر (٤/ ٣٤٨)، و«أعلام النساء» لكحالة (٢/ ٣٤٥).

٥٩٢ - «الطبقات» لابن سعد (٨/ ٣٤٤)، و«تاريخ أبي زرعة» (٥١٥ ـ ٥١٦)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٧٣)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (٢/ ٢٠٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ =

النبي عَلَيْ ، وَوَهَّى ذلك الدارقطني ؛ روت عن النبيِّ عَلَيْ وعن عائشة وأُمّ حبيبة وأُمّ سَلَمة ، وروى عنها عبيد الله بن أبي ثور وميمون بن مهران، وتوفيت في حدود التسعين للهجرة ، وروى لها الجماعة .

٣٩٥ - «أَختُ المُخْتَار» صفية بنت أبي عُبيند الثَّقَفِيّ، أخت المختار الكذّاب. زوجة ابن عمر؛ روت عن عمر وحفصة وعائشة، وتوفيت في حدود التسعين للهجرة، وروى لها مسلم وأبو داود والنّسائي وابن ماجه.

الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب، وأُمّ العزيز صاحب حلب، وجدّة الناصر صاحب الشّام؛ كانت ملكةً جليلةً عاقلة، توفّيت في جمادى الأولى سنة أربعين وستّمائة بحلب، وولادتها سنة إحدى وثمانين وخمسمائة؛ وكان الظاهر قد تزوج قبلها أختها غازية. ولما مات ولدُها العزيز تصرفت تصرّف السلاطين، ونهضت بالملك أتمّ نهوض بعدلٍ وشفقة وبذلٍ وصدقة، أزالت المظالم والمكوس في جميع بلاد حلب، وكانت تؤثر الفقراء وتحمل إليهم الصدقات الكثيرة، وغلقت لموتها أبواب حلب ثلاثة أيام. ثم أشهد الناصر صلاح الدين على نفسه بالبلوغ، وله يومئذ ثلاث عشرة سنة، فأمر ونهى وجلس في دار العدل، والرأيُ إلى جمال الدولة إقبال والوزير القفطى.

٥٩٥ ـ «الكاتبة البغدادية» صفية بنت عبد الرحمٰن بن محمد بن علي بن يعيش،
 الكاتبة البغدادية. كانت واعظة أديبة فاضلة، توفيت سنة عشرين وستمائة، وسمعت هذا البيت: [الطويل]:

إذا ما خَلَتْ من أرض نجدٍ أُحِبّتى فلا سالَ واديها ولا اخضرّ عُودُهَا

 <sup>=</sup> ۲۹٤)، و«تهذیب الأسماء واللغات» للنووي (۱/ ۲/ ۳٤٩)، و«سیر أعلام النبلاء» للذهبي (۳/ ۰۰۷)، و«الإصابة» لابن حجر (۱/ ۳۵۸)، و«تهذیب التهذیب» له (۱۲/ ۳۳۸)، و «أعلام النساء» لكحالة (۲/ ۳۳۸).

٥٩٣ - «الطبقات» لابن سعد (٨/ ٣٤٦)، و«المعارف» لابن قتيبة (٤٠١)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٣٠٦)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (٢/ ٢٠٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٤٩٣)، و«الإصابة» لابن حجر (٤/ ٣٥١)، و«تهذيب التهذيب» له (١٢/ ٤٣٠)، و«أعلام النساء» لكحالة (٢/ ٣٤٧)،

٥٩٩٤ - «الأعلاق الخطيرة» لابن شدًاد (٣/ ١١٩ - ٢٠١ - ٤٦٥ - ٤٦٩)، و«عيون التواريخ» لابن شاكر الكتبي (٠٩٥ - ٢٠١)، و«العبر» للذهبي (٥/ ٢٦٥)، و«المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (٣/ ١٧١)، و«أعلام النساء» لكحالة (٢/ ٣٤٠).

٥٩٥٥ ـ «نزهة الجلساء» للسيوطي (٦٦).

فأجازته بقولها:

ولا نطقتْ في الرَّبعِ بَعْدَكَ غادةٌ يلذُّ لسمعي شَدْوُها ونَشيدُها وإني لأبكي الربعَ مذبان أهلُهُ وأنشد ليلاتِ مضت مَنْ يعيدها قلت: شعرٌ نازلٌ غيرُ متعلقِ بالأوّل.

#### الألقاب

ابن صفيّة: هو الزبير رضي الله عنه.

ابن صفيّة الطبيب النّصراني: اسمه أبو غالب، يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف الغين من مكانه.

الصفيّ الأُسود: محمّد بن إِسماعيل.

ابن الصقال الحَنْبَلي: إبراهيم بن محمد.

# هَقر

صقر، الإمام المفتي المعمر ضياء الدين أبو المظفر وأبو محمد الكلبي الحلبي الشافعي. ولد صقر، الإمام المفتي المعمر ضياء الدين أبو المظفر وأبو محمد الكلبي الحلبي الشافعي. ولد سنة تسع وخمسين ظنّا، وتوفي سنة ثلاث وخمسين وستمائة؛ تفقّه في المذهب وجوَّده، وسمع من يحيى ابن محمود الثقفي والخشوعي وحنبل وابن طبرزد، ودرّس مدة بحلب وأفتى وأفاد، وروى عنه الدمياطي وابن الظاهري وأخوه وأبو إسحاق إبراهيم وسنقر القضائي وتاج الدين الجعبري وبدر الدين محمد بن التوزي والكمال إسحاق والعفيف إسحاق وجماعة، وكان موصوفاً بالعلم والديانة؛ أَضَرَّ بأخرة.

#### الألقاب

ابن الصَّقْر الخَزْرَجي: اسمه أحمد بن عبد الرحمٰن.

ابن الصَّقْر الصائغ: على بن الحسن.

٥٩٦٦ - «العبر» للذهبي (٥/ ٢١٤)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٨/ ١٥٣)، و«ذيل الروضتين» لأبي شامة (١٨٨)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٨/ ٢٨٦)، و«نكت الهميان» للصفدي (١٧٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٦١).

أبو الصقر النحوي: أحمد بن الفضل.

صقلاب المديني: اسمه محمد بن يحيى.

ابن صقلاب المغربي: اسمه يزيد بن محمّد.

### صلة

التابعين، وتوفى في حدود السبعين للهجرة.

٥٩٨ ــ «العبسي الكوفي» صلة بن زُفَر العَبْسي الكوفي. روى عن ابن مسعود وعمّار بن
 ياسر وحُذَيْفة، توفي سنة ثمانين للهجرة.

#### الألقاب

ابن الصلاح الطبيب: أحمد بن محمّد.

ابن الصلاح الشيخ تقي الدين: عثمان بن عبد الرحمٰن بن عثمان.

الصلاح الإربلي: أحمد بن عبد السيد.

الصليحي الخارج باليَمَن: اسمه علي بن محمّد بن عليّ.

ابن صَلِيبا الطّبيب: إبراهيم بن صليبا.

بنو صمادح؛ المعتصم: اسمه محمد بن معن، ولده رفيع الدُّولة: أبو يحيى بن محمد؛ ومن أولاده محمد ولده: أحمد بن محمّد بن معن.

٥٩٧٥ ـ «الطبقات» لابن سعد (٧/ ١/ ٩٧)، و«طبقات خليفة» (٤٥٦)، و«تاريخ خليفة» (٢٣٦)، و«تاريخ الطبقات» لابن سعد (٧/ ١/ ٩٧)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (٢/ ٧٧)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٧٤)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (٢/ ١٨٤)، و«صفة الصفوة» لأبي نعيم (٣/ ١٣٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٩)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ٤٩٧)، و(٤/ ٥٠٩)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٩/ ٥)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٠٠)، و«طبقات الشعراني» (١/ ٣٩).

٥٩٩٨ - «الطبقات» لابن سعد (٦/ ١٣٦)، و«طبقات خليفة» (٣٢٣)، و«تاريخ خليفة» (٢٦٨)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٢١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٤١)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٩/ ٣٣٥)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢٢٦)، و«سير أعلام النبلاء» له (٤/ ٥١٧)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٤٣٧).

### الضمة

معراء بني أُميّة. حكى ابن دأب أنه هوي امرأة من قومه من بني عمّه يقال لها العامرية بنت شعراء بني أُميّة. حكى ابن دأب أنه هوي امرأة من قومه من بني عمّه يقال لها العامرية بنت عطيف، فخطبها إلى أبيها فأبى أن يزوّجه إياها، وخطبها عامر بن بشر الجعفري فزوّجه إياها، فلما بنى بها زوجُها وجد بها وَجُداً شديداً، فزوّجه أهلُه امرأة منهم يقال لها جبرَة، فأقام معها يسيراً ثم رحل إلى الشام غَضَباً على قومه وقال: [الطويل]:

لعمري لئن كنتم على النَّأْي والقِلَى بكم مشلُ ما بي إنكم لَصَديقُ إذا زَفَرَاتُ الحبُّ صعَّدْنَ في الحَشَا رُدِدْنَ ولم يُسنه بِ لهنَّ طريقُ وقال: [الطويل]:

إذا ما أتتنا الريحُ من نحوِ أرضكم أتتنا بريّاكم وطاب هبوبُها أتتنا بريّاكم وطاب هبوبُها أتتنا بريحِ المسكِ خالطَ عنبراً وريحِ الخزامي باكرَتْها جنوبُها قال: وخرج الصَّمَّةُ في غزيٌ من المسلمين إلى الدَّيْلَم فمات بِطَبَرستان. ومن شعره: [الطويل]:

ألا تَسألانِ اللَّهَ أن يسقيَ الحِمَى ألا فَسَقَى اللَّهُ الحِمَى والمَطَالَيا وأَسأَلُ من لاقيتُ هل مُطِرَ الحِمَى فهل يشألنْ أهلُ الحمَى كيف حالَيَا وعن رجلٍ من أهل طَبَرستان قال: بينا أنا أمشي في ضيعةٍ لي فيها ألوانٌ من الفاكهة والزعفران، إذ أنا بإنسانِ مطروح عليه أثواب خلقان، فدنوتُ منه فإذا هو يتحرك ويتكلم، فأصغيتُ إليه فإذا هو يقول بصوتِ خفيّ: [الطويل]:

ت حن ب صب لا وربّ لا ترى سنام الحمى أُخْرَى الليالي الغَوابِرِ كَانٌ فَوَادي من تذكّرِهِ السحِمَى وأهلِ الحِمَى يَهْفُو به ريشُ طائِرِ فما زال يردد هذين البيتين حتى فاضت نفسه، فسألتُ عنه فقيل لي: هذا الصّمّة بن عبد الله القُشَيْري.

٥٩٩٩ - «الأغاني» للأصفهاني (٦/٣)، و«المؤتلف والمختلف» للآمدي (٢١٤)، و«جمهرة ابن حزم» (٢٨٩)، و«خزانة الأدب» للبغدادي (١/ ٤٦٤).

## <u>صندل</u>

تنبّهي يا عَذَبات الرُّنْدِ

قال: فلما دخلتُ عليه وقبّلتُ يدهُ قلتُ: يا مولانا وكيف ما تعرفني إلا بقولي: تنبّهي يا عندبات الرَّنْدِ

لِمَ لا تعرفني بقولي فيك؟ قال: وما قلت فيَّ؟ قلتُ: قولي: [الطويل]:

وما أَرَجٌ من روضة طلّها النّدَى تَضَوَّعُ في جنحٍ من الليلِ أَلْيَلِ وَجاءت به ريحُ الصّبَا وَهْيَ رَطْبَةٌ بها من شميم الحيِّ عَبْقة مَنْدَلِ بأطيبَ عرفاً من ترابِ أماكنِ تمشّتْ بها مجتازةً خيلُ صَنْدَلِ

فاستحسنَ ذلك منّي، وأمر حاجبه بهرام فأحضر لي جبّةً وعمامة وقميص تحتاني ولباساً مع تكّته وخفّاً وعشرين ديناراً وقال: هذه تنفقها من الحلة إلى أن تصل إلى أهلك؛ وتوفي سنة ثلاثِ وتسعين وخمسمائة.

٥٦٠٠ ـ «ذيل الروضتين» لأبي شامة (١١)، و«خلاصة التبر المسبوك» للإربلي (٢٨٠).

١٠١٥ ـ «القائمي» صندل بن عبد الله، أبو الحسن القائمي. أحد الخَدَم الكبار بدار الخلافة، سمع أبا الحسين ابن النقور وحدّث باليسير، وروى عنه أبو المعمر الأنصاري، وتوفي سنة ثمانٍ وخمسمائة.

### الألقاب

صناجة الدوح: اسمه محمد بن القاسم.

الصَّنَوْبَري الشاعر: اسمه أحمد بن محمّد بن الحسن، وهو منسوب إلى جده الحسن الصنوبري.

### <del>جىۋىن</del>

النّمري الرُّومي. كان من أهل المَوْصل من بني النّمِر بن قاسط، أبو يحيى، ويقال أبو عسال، النّمري الرُّومي. كان من أهل المَوْصل من بني النّمِر بن قاسط، سَبَتْهُ الروم صغيراً، ونشأ فيهم، فصار ألكن، ثم ابتاعته كلب وباعته بمكة، فاشتراه وأعتقه عبدُ الله بن جدعان، وقيل هرب من الروم فأتى مكة فحالف ابن جدعان؛ وكان من متقدِّمي الإسلام المعذَّبين في الله، وشهد بدراً والمشاهد كلّها، وفيه نزلت ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ﴾ [البقرة: ٢٠٧]. واستخلفه عمرُ بن الخطاب على الصّلاة بالمسلمين مَدَّة المشاورة ثلاثة أيام حتى استُخلف عثمان، وهو الذي صلّى على عمر، وقدم الجابِيّة مع عمر، وروى عن النبي على أحاديث. روى عنه ابن عمر وجابر وبنوه عثمان وصيفي وحمزة وسعد وعبّاد وحبيب وصالح ومحمّد بنو صُهيّب، وابن المسيّب وابن أبي ليلى وكعب وغيرهم؛ وروى له الجماعة، وتوفي في قول صُهيّب، وابن المسيّب وابن أبي ليلى وكعب وغيرهم؛ وروى له الجماعة، وتوفي في قول المدائني سنة ثمانٍ وثلاثين للهجرة. قال صُهيّب: كَنّاني رسولُ الله ﷺ أبا يحيى، وصحبتُه المدائني سنة ثمانٍ وثلاثين للهجرة. قال صُهيّب: كَنّاني رسولُ الله على الجنة، وصُهيْب سابق الروم قال: من كان الجنة، وبلال سابق الحبشة إلى الجنة، وسلمان سابق الفرس إلى الجنة، وقال: من كان

٥٦٠٢ - «الطبقات» لابن سعد (٣/ ١/ ١٦١)، و«المحبّر» لابن حبيب (٧٣ ـ ١٠٣)، و«طبقات خليفة» (٢٤)، و «الجرح والتعديل» للرازي و «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣١٥)، و «المعارف» لابن قتيبة (٢٦٤)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٤٤)، و «المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٣٣)، و «حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/ ١٥١)، و «جمهرة ابن حزم» (٣٠٠)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢٢٧)، و «صفة الصفوة» لابن الجوزي (١/ ١٦٩)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦/ ٤٤٨)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ١٧٧)، و «العبر» له (١/ ٤٤١)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣٠)، و «مرآة الجنان» لليافعي (١/ ١٠٥)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٩٥)، و «تهذيب التهذيب» له (٤/ ٤٣٨)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٤٧).

يؤمن بالله واليوم الآخر فليحبُّ صُهَيْباً حبُّ الوالدة لولدها. ولما أطاف المشركون برسول الله ﷺ فأقبلوا على الغار وأدبروا قال: واصُهَيْبَاه ولا صهيبَ لى! وكان صهيبٌ أَرْمَى العرب رَجْلاً. ولما أراد الهجرة قال له أهلُ مكّة: أتيتنا ها هنا صُعلوكاً حقيراً فتغيّر حالكَ عندنا وبلغتَ ما بلغتَ، تنطلق بنفسك ومَالك؟! والله لا يكون ذلك، قال: أرأيتم إن تركتُ مالى أتخلُّون أنتم سبيلي؟ قالوا: نعم، فخلع لهم ماله أجمع؛ قال صهيب: فخرجتُ حتى قدمتُ على رسولِ الله ﷺ قباءَ قبلَ أن يتحوّل منها، فلما رآني قال: «يا أبا يحيى ربح البيع، ثلاثاً»، فقلت: يا رسولَ الله ما سبقني إليك أحد، وما أخبرك إلا جبريل. وقال ابن مسعود: مرَّ الملأ من قريش على رسولِ الله ﷺ وعنده خبّاب وصهيب وبلال وعمّار فقالوا: يا محمّد أرضيتَ بهؤلاء؟ أتريد أن نكونَ تبعاً لهؤلاء؟ فنزلت ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: ٥١ ـ ٥٦]، وقال خباب: ثم نزلت ﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ ﴾ [الكهف: ٢٨]، فكنا بعد ذلك نقعد مع النبيِّ عَيْقٍ، فإذا بلغنا الساعة التي كنا نقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم، وإلا صبر أبداً حتى نقوم. وفضائل صهيب وسلمان وبلال وعمّار وخبّاب والمقداد وأبي ذرّ لا يحيط بها كتاب. وللحديث المتعلق بصهيب رضي الله عنه، وهو قوله ﷺ: «نِعْمَ العبدُ صُهيبٌ لو لم يَخْفِ اللَّهَ لَم يَعْصِهِ» عند علماء المعاني والبيان شأن، لأنه إذا تركنا ظاهر الحديث اقتضى أنه خاف وعصى مع الخوف، وهو أقبح، فيكون ذلك ذُّنبًّا؟ لكن الحديث سِيقَ للمدح، وللناس في ذلك كلامٌ طويل، وليس هذا موطن الاستقصاء. ومن أحسن ما يقال في هذا أن الشيءَ الواحدُ قد يكون له سببٌ واحدٌ فينتفي عند انتفائه، وقد يكون له سببان فلا يلزم من عدم أحدهما أن ينتفي بخلاف الأوّل، كما تقول في زوج هو ابن عم: لو لم يكن زوجاً لورث، أي بالتعصيب، فإنهما سببان لا يلزم من عدم أحدهما عدم التوريث. وكذلك هاهنا الناس في الغالب إنما لم يعصوا لأجل الخوف، فإذا فُقِدَ الخوف عَصَوًا، لاتحاد السبب في حقهم، فأخبرَ عليه السلام أن صهيباً رضي الله عنه اجتمع له سببان يمنعانه المعصية وهما: الخوف والإجلال، وهذا مدح جميل، يعني لو عدم الخوف لم يعدم الإجلال الذي يمنعه المعصية وقال ابن عصفور رحمه اللَّه «لو» في الحديث بمعنى «أن» لمطلق الربط، وأن لا يكون نَفْيُها ثبوتاً، ولا ثبوتها نَفْياً كما القاعدة في لو. وقال الخسروشاهي: إن «لو» في أصل اللغة لمطلق الربط، وإنما اشتهرت في العرف بانقلاب نفيها ثبوتاً وبالعكس، وهذا الحديث إنما ورد بمعنى اللفظ في اللغة، ومن هذه المادة قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمْ ﴾ [لقمان: ٢٧].

٥٦٠٣ - «ابن النعمان الصحابي» صُهَيْب بن النعمان. روى عنه عبد الله بن سائف عن

٥٦٠٣ \_ «المعجم الكبير» للطبراني (٨/٥٥)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٣٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/٣٣)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/١٩٦).

النبيّ ﷺ أنه قال: فَضْلُ صلاةِ الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضلِ المكتوبةِ على النافلةِ.

٥٦٠٤ ــ «أبو الصَّهْبَاء البكري» صُهَيْب أبو الصَّهْبَاء البكري. يروي عن علي وابن مسعود وابن عبّاس، وتوفى رحمه الله قبل الثمانين للهجرة.

### الألقاب

ابن الصهيبي: أحمد بن محمد بن عبد الواحد.

### صواب

مقدم الجيوش العادلية، وأحد الأبطال المذكورين، وهو من أمراء الدولَتَيْن، وكان إذا حَمل مقدم الجيوش العادلية، وأحد الأبطال المذكورين، وهو من أمراء الدولَتَيْن، وكان إذا حَمل يقول: أين أصحاب الخصى؟ أسره ملك الروم ثم خلص، وقيل إنه كان له مائة مملوك خدام، وطلع منهم جماعة أُمراء، منهم الأمير بدر الدين الصوابي، والأمير شبل الدولة الخازندار، والطواشي السهيلي خزندار الكرك. وكان له بِرَّ وصَدَقَة، توفي بحرّان سنة اثنتين وثلاثين وستمائة، وكان مقيماً بها وهي مضافة إليه مع ديار بكر وما والاها.

### الألقاب

ابن الصوفي: رئيس دمشق مؤيد الدولة والمفرج وحيدرة.

ابن الصوري الطبيب: أبو المنصور ابن أبي الفضل.

ابن صورة الكتبى: اسمه ناصر بن على.

الصوري الكحال محيي الدين: طاهر بن محمّد.

الصوري: محمد بن علي.

الصوري: كافور الخادم.

الصوري المشهور: عبد المحسن.

٥٦٠٤ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣١٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٤٤)، و«ميزان الاعتدال» للرازي (٤/ ٤٤٤)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٣٢١)، و«المغنى في الضعفاء» له (١/ ٣١٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣٩٩).

٥٦٠٥ ـ «العبر» للذهبي (٥/ ١٢٨)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ٢٨٧)، و«الأعلاق الخطيرة» لابن شدّاد (٣/ ٩٥ ـ ١٠٨ ـ ٢٥٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ١٤٩).

الصولي الكاتب الشاعر: اسمه إبراهيم بن العبّاس.

الصولي الأخباري: اسمه محمّد بن يحيى.

ابن الصواف الإسكندري: اسمه محمّد بن أحمد.

ابن صوفان: اسمه أحمد بن الخطاب.

ابن الصواف المالكي أحمد بن محمد

ابن الصواف المقرىء: يحيى بن أحمد.

ابن الصلايا: محمد بن نصر.

ابن الصلاح الطبيب: أحمد بن محمد بن السري.

ابن الصيرفي جماعة؛ منهم كاتب الإنشاء للمصريين: اسمه علي بن منجب.

ابن الصيرفي الشافعي: اسمه محمّد بن عبد الله.

ابن الصيرفي الحنفي: اسمه عبد الكريم بن المبارك.

ابن الصيرفي الحنبلي: اسمه يحيى بن أبي منصور.

ابن الصيرفي الشاعر: اسمه يحيى بن محمد بن يوسف.

ابن الصيرفي المحدِّث: اسمه محمّد بن محمّد بن على.

ابن الصيرفي محيى الدين: اسمه محمّد بن يحيى.

الصيرفي الحافظ: الحسين بن أحمد، وشرف الدين الحسن بن على.

ابن الصيرفي الغرناطي: اسمه يحيى بن محمّد.

## ھیفی

الماعر. أدركَ النبيَ عَلَى وكان قد وفد على آل جَفْنة يسأل عن دين إبراهيم، وهو أحد الذين الشاعر. أدركَ النبيَ عَلَى وكان قد وفد على آل جَفْنة يسأل عن دين إبراهيم، وهو أحد الذين رغبوا عن دينهم وعن اليهودية والنصرانية، وكان يُعْدَل بقيس بن الخطيم في الشعر والشجاعة، وكان قبلَ قدوم النبي عَلَيْ يتألّه ويدَّعي الحنيفية ويحض قريشاً على اتباع النبي على وقال: [الطويل]:

٥٦٠٦ - «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٤)، و «الأغاني» للأصفهاني (١٧/ ٢٧)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٣٤)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٢/ ٢٥٦)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣٣)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٩٦)، و (٤/ ١٦١).

يا راكباً إمّا بلغتَ فبلّغن مُغَلّغَلّة عنى لريَّ بنَ غالب أقيموا لنا ديناً حنيفاً فأنتم لنا قادةٌ قد يُقْتَدَى بالذُّوائب

وقام في أوس الله فقال: اسبقوا إلى هذا الرجل فإني لم أَرَ خيراً قط إلا أوَّله أكثره، ولم أرَ شرّاً قط إلا أوّله أقلّه، فبلغ ذلك عبدَ اللَّهِ بن أبي بن سلول فلقيه فقال: لذتَ من حَرّتنا كلُّ ملاذ، مرة تطلب الحلف إلى قريش، ومرة باتباع محمّد، فغضب وقال: لا جرم والله لا اتبعته إلا آخرَ الناس، فزعموا أن النبيَّ ﷺ بعث إليه وهو يموت: أن قل لا إلاه إلا الله أشفعْ لك بها يوم القيامة، فسُمِعَ يقولُها. وامرأتُه أولُ امرأة حُرِّمتْ على زَوْجها: ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُمْ﴾ [النساء: ٢٢]، فيه نزلت. ومضت بَدْرٌ وأُحُد ولم يُسلم من أوس الله إلا أربع من بني حطم، كلُّهم شهدَ أُحُداً وما بعدها، فلذلك ذهبت بالعدَّة في من شهد بدراً. وقيل إنه لما غضب قال: والله لا أسلم سنة، فمات قبل الحَوْل في ذي الحجةِ على رأس عشرة أشهر من الهجرة، وسُمِع يوحِّد عند الموت؛ ومن شعره: [الوافر]:

فيا ربَّ العبادِ إلاهَ موسى تلافَ الصَّعْبَ منَّا بالذَّلولِ ويا ربُّ العبادِ إذا ضَلَلْنا فَيَسِّرْنَا لمعروفِ السبيل فلولا ربنا كنا يهودأ وما دينُ اليهود بذي شكولِ ولولا ربسنا كسنا نصارى مع الرهبان في جبل الجليل ولكنّا خلقنا إذ خلقنا حنيفاً ديننا عن كلُّ جيل

وابنه قيس بن أبي قيس بن الأسلت صحبَ النبيِّ عَلَيْ، وشهد أُحُداً، ولم يزل في المشاهد حتى بعثه سعد بن أبي وقَّاص طليعةً له حين خرج إلى الكوفة، فلم يدر حتى هجم عليه مسلحةٌ بالعذيب للعجم، فشدُّوا عليه وقتلوه.

٥٦٠٧ - «ابن فسيل» صيفى بن قُشيل - بالقاف والشين المعجمة - أو فُسيل . - بالفاء والسين المهملة ـ ؛ كوفيّ من شيعةِ عليّ، قُتل صَبْراً بعذراء مع حُجْر بن عَدِيّ.

٥٦٠٨ ـ «الأنصارى» صَيْفى بن سَواد بن عباد الأنصارى السُّلَمى. شهد بيعة العَقَبَة الثانية، ولم يَشهد بَدْراً، كذا قال ابن إسحاق: صيفي بن سواد، وقال ابن هشام: صيفي بن أسود بن عباد.

٥٦٠٧ ـ "تاريخ الطبري" (٥/ ٢٦٦ ـ ٢٨٠)، و«الكامل» لابن الأثير (٢/ ٤٠٢ ـ ٤٩٢ ـ ٤٩٨)، و«منهج المقال» للأستراباذي (١٨٤).

٥٦٠٨ - «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٣٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣٤)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/

• ٥٦٠٩ - «الأنصاري» صيفي بن قَيظي - بالقاف والياء آخر الحروف والظاء المعجمة - بن عمرو بن سهل الأنصاري الأشهلي. هو ابن أخت أبي الهيثم بن التيهان، أمه الصعبة بنت التيهان؛ قُتل يوم أُحُد شهيداً، قتله ضرار بن الخطاب.

٥٦١٠ ـ «ابن عامر» صيفي بن عامر. سيّد بن ثعلبة؛ كتب له رسولُ الله ﷺ كتاباً أَمَّرَهُ فيه على قومه.

٣٠١١ - «ابن ربعي» صيفي بن رِبْعِيّ بن أَوْس. قال ابن عبد البَرّ: في صحبته نَظَر؟ شهد صفين مع على بن أبى طالب.

#### الألقاب

ابن الصيقل، منهم: عبد العزيز بن عبد المنعم وأخوه عبد اللطيف.

ابن الصيقل المغربي: عثمان بن سعد.

ابن الصيقل الجَزَري: معد بن نصر الله.

الصيمري الشافعي: اسمه عبد الرحمٰن بن الحسن.

الصيمري أبو القاسم: عبد الواحد بن الحسين.

القاضي الصيمري: اسمه أحمد بن سيار.

الصيمري النحوي: عبد الله بن على.

٥٦٠٩ ـ «الجرح والتعديل» للرازي (٤/٧٤)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٣٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣٤)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ١٩٧).

٥٦١٠ - «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٣٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣٤)د و«الإصابة» لابن حجر (١/ ١٩٦).

٥٦١١ - «الجرح والتعديل» للرازي (٤٤٨/٤)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٣٤)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣٣/٣)، و «الإصابة» لابن حجر (١٩٦/٢).

# بِسْمِ أَللَّهِ ٱلتَّهْرِ ٱلرَّحِيمِ يُرْ

# حَرف الضّاد

# ضابىء

٥٦١٢ - «البُرْجُمي» ضابىء بن الحارث البُرْجُمي. لما هجا بعضَ بني نَهْشل، حَبَسَه عثمانُ بن عفان رضي الله عنه، ولم يزل في حبسه إلى أن قُتل عثمان، وكان له جمل ـ وقيل فَرَس ـ اسمه قيار، فقال في الحبس: [الطويل]:

وفي الشر تفريطٌ وفي الحزم قوة ويخطىء في الحَدْس الفتي ويُصيبُ

فَمَنْ يِكُ أَمْسَى في المدينةِ رَحْلُهُ فيإنسي وقياراً بسها ليغريبُ وما عاجلاتُ الطير تدنى من الفتى نجاحاً ولا عن رَيْتُهنَّ يَخيبُ وربُّ أمور لا تنضيرك ضَيْرة وللقلب من مَخْشاتهن وجيبُ ولا خيرَ فيمن لا يوطِّن نَفْسَه على نائباتِ الدَّهْر حين تنوبُ

وبعض الرواة يرويه: فإني وقيارٌ ـ بالرفع ـ وهو عطف على الموضع. ولما أمر عثمان بحبسه همَّ بقتله فلم يقدر عليه، فقال في ذلك: [الطويل]:

هممتُ ولم أفعلُ وكدتُ وليَتني تركتُ على عثمانَ تبكي حَلائلُهُ ولما خرج من الحبس ورأى عثمان رضى الله عنه مقتولاً رَفَسَه برجله فكسر له ضِلْعين، ولما ظفر به الحجّاج فيما بعد قتله لذلك.

# ضباعة

٥٦١٣ - «ضباعة العامرية» ضُبَاعة بنت عامر بن سَلَمَة بن قُشَيْر بن كعب بن ربيعة بن

٥٦١٢ - «الطبقات» لابن سلام (١٧١)، و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (٢٦٧)، و«جمهرة ابن حزم» (٢٢٣)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢١٥)، و«خزانة الأدب» للبغدادي (٤/ ٨٠).

٥٦١٣ ـ «الطبقات» لابن سعد (٨/ ١٠٩)، و«المحبَّر» لابن حبيب (٩٧ ـ ٤٣٨)، و«بلاغات النساء» لابن أبي =

0718 - «بنت عمّ النبي على ضباعة بنت الزُّبَير بن عبد المطّلب الهاشمية بنت عمّ رسول الله على وزوجة المقداد بن الأسود؛ توفيت في حدود الخمسين للهجرة، وروى لها أبو داود والنَّسائي وابن ماجَه.

### الألقاب

ابن الضجة: محمّد بن محمّد بن عبد كان.

الضبِّي المؤدب أبو جعفر: محمّد بن عمران.

## الشخاهك

0710 - «أبو أنيس الفهري» الضَّحَاك بن قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة القُرَشي الفِهْري، أبو أنيس. وقيل أبو عبد الرحمٰن، وهو أخو فاطمة بنت قيس، كان أصغر منها؛ يقال إنه ولد قبل وفاة النبي عَنِي بسبع سنين أو نحوها وينفون سماعه من النبي عَنِي بسبع سنين أو نحوها وينفون سماعه من النبي عَنِي والله أعلم. قال ابن عبد البرّ: كان على شرطة معاوية، ثم صار عاملاً له على الكوفة بعد زياد

طاهر (۱۷۸)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (۱۸۷٤)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٤٩٥)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٢/ ٣٥٠)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٢٧٤)، و «الإصابة» لابن حجر (٤/ ٣٥٢)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٢/ ٤٣٢).

٥٦١٥ - «الطبقات» لابن سعد (٨/ ٣١)، و«المحبّر» لابن حبيب (٦٤ - ٤٠٦)، و«المعارف» لابن قتيبة (١٢٠ - ٢٦٢)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٧٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٤٩٥)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٢/ ٣٥٠)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٢٧٤)، و«الإصابة» لابن حجر (٤/ ٣٥٢)، و«تهذيب التهذيب» له (٢/ ٢٣٢).

<sup>0710 - «</sup>الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ١٣٠)، و«المحبَّر» لابن حبيب (٢٩٥ - ٣٠٢)، و «طبقات خليفة» (٦٤)، و «نسب قريش» للزبيري (٢٤٤). و «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٣٢)، و «المعارف» لابن قتيبة (٢٤١)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٥٧)، و «المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٣٥٦)، و «جمهرة ابن حزم» (١٧٨ - ١٩٧)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» (٧/ ٧)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣٧)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ٢٤١)، و «العبر» له (١/ ٧٠)، و «مرآة الجنان» لليافعي (١/ ٤١٠)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٨/ ٢٤١)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٠٧)، و «تهذيب التهذيب» له (٤/ ٤٤)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٧)، و «أمراء دمشق» للصفدي (٤٤).

سنة ثلاثٍ وخمسين، وعزله سنةَ سبعٍ وخمسين، وكان مع معاوية إلى أن مات، وصلّى عليهِ وقام بخلافته حتى قدمَ يزيد، وكان معه إلى أن مات، ومات بعده ابنه معاوية، ووثبَ مروان على بعض الشام وبويع له، فبايع الضحّاك بن قيس أكثر أهلِ الشام لابن الزبير ودعا إليه، فاقتتلوا، فقُتل الضحّاك بمرج راهط سنة أربع وستّين للهجرة؛ وروى له النّسائي.

2117 - «ابن سفيان الكلابي» الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلابي، أبو سعيد. قال ابن عبد البرّ: في عِذَاد أهل المدينة، كان ينزل باديتها؛ ولاه رسولُ الله على من أسلمَ من قومه، وكتب إليه أن يورثَ امرأة أَشْيَم الضبابي من دية زوجها، وكان قتله خطأ، وشهد بذلك الضحاك عند عمر بن الخطّاب، فقضى به وترك رأيه؛ وبعث رسولُ الله على سريّة أمّر عليهم الضحّاك؛ وذكره عبّاس بن مِرْداس في شعره فقال: [الكامل]:

إنَّ الذين وَفَوْا بما عاهدتَهُمْ جيشٌ بعثتَ عليهمُ الضحّاكا أُمَّرْتَهُ ذَرِبَ اللّسانِ كأنه لما تَكَنَّفَهُ العدوُ يَراكا طوراً يعانقُ باليدينِ وتارةً يَفْري الجماجمَ صارماً بتّاكا

وكان الضحّاك أحدَ الأبطال، يُعَدُّ بمائة فارس وحده، وكان يقوم على رأس رسولِ الله ﷺ متوشّحاً سيفه؛ وروى عنه سعيد بن المسيّب والحسن البصري.

071٧ - «أبو خَلِيفة الأنصاري» الضحاك بن خَلِيفة الأنصاري الأَشْهَلِيّ. شهد أُحُداً، وتوفي في آخر خلافة عمر بن الخطاب، وهو الذي نازع محمد بن مسلمة في الساقية وارتفعا إلى عمر فقال عمر لمحمد بن مسلمة: والله ليمرنَّ بها ولو على بطنك. ويقال أن أوّل مشاهده غَزْوَةُ بني النَّضِير، قال ابن عبد البَرّ: ولا أعلم له رواية.

٥٦١٨ - «ابن أبي جبيرة» الضحاك بن أبي جبيرة. روى عنه الشعبي، واختلف فيه على

٥٦١٦ - "طبقات خليفة" (١٣٧)، و"تاريخ البخاري الكبير" (٤/ ٣٣١)، و"المعارف" لابن قتيبة (١٤١)، و"المجرح والتعديل" للرازي (٤/ ٤٥٧)، و"المعجم الكبير" للطبراني (٨/ ٣٥٨)، و"جمهرة ابن حزم" و"أعيان العصر" للصفدي (٢٤٨)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (٢٤٧)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٣/ ٣٦)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (١/ ١/ ٢٤٩)، و"الإصابة" لابن حجر (٢/ ٢٠٦)، و"تهذيب التهذيب" له (٤٤٤/٤).

٥٦١٧ - «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٥٨)، و «جمهرة ابن حزم» (٣٣٩)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٥٦١) ٣٥)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٠٥).

٥٦١٨ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٤١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣٤)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٠٥).

الشعبي، فقال حمّاد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن الشَّعْبي عن الضحّاك بن أبي جبيرة، قال: كانت الأَلقاب، وذكر الحديث. وروى بشر بن المفضل وإسماعيل بن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي جبيرة بن الضحّاك قال: فينا نزلت ﴿وَلاَ تَنَابَرُواْ بِٱلأَلْقَابِ﴾ [الحجرات: ١١]، وذكر الحديث. قال ابن عبد البَرّ: وذكر قوم أن الضحّاك بن أبي جبيرة هو الضحّاك بن خليفة المقدَّم ذكرُه، والله أعلم.

وعدوم البن عرفجة التميمي» الضحاك بن عَرْفَجَة السَّعدي التَّميمي. أصيب أَنْفُه يومَ الكُلاب فاتَّخَذَ أَنفاً من فضة فأنتن، قال: فسألت رسولَ الله على فأمرني أن أتَّخذ أنفاً من ذَهَب؛ هكذا قال عبد الله بن عرادة عن عبد الرحمٰن بن طرفة عن الضحّاك بن عرفجة؛ وقال ثابت بن زيد عن أبي الأشهب عن عبد الرحمٰن بن طرفة عن أبيه طرفة أنه أصيبَ أنفُه يوم الكُلاب، فذكر مثله سواء؛ وقال ابن المبارك عن جعفر بن حيان، قال: حدثني طرفة بن عرفجة عن جده ـ يعني عرفجة ـ أنه أصيب يوم الكُلاب، مثله سواء؛ قال ابن عبد البَرّ: فقوم جعلوا القصّة للضحّاك، وقوم جعلوها لطرفة، وقوم جعلوها لعرفجة، وهو الأشبه عندي، والله أعلم.

• ۲۲۰ ـ «أَبو زُرْعَة النصريّ» الضحّاك بن عبد الرحمٰن بن أبي حَوْشَب، أبو زرعة. ويقال أبو بشر، النصري؛ أدرك واثلة بن الأسقع، وروى عن بلال بن سعد ومكحول والقاسم بن مخيمرة وغيرهم، وروى عنه الوليد بن مسلم والوليد بن مزيد وغيرهما.

وعد الرحمٰن بن عَرْزَب، ويقال عَرْزَم، أبو عبد الرحمٰن بن عَرْزَب، ويقال عَرْزَم، أبو عبد الرحمٰن الأشعري. من أهل الأردن، استعمله عمرُ بن عبد العزيز على دمشق، وروى عن أبي موسى وأبي هريرة وعبد الرحمٰن بن غنم وأبيه وابن أبي ليلى، وروى عنه مكحول والأوزاعي وعبد الرحمٰن بن يزيد بن جابر وغيرهم.

٥٦١٩ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٤٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣٦)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٠٧).

<sup>\*</sup> ٥٦٢ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٣٣)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٦٤)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٦١٧)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٣٢٤)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٤٤٦).

٥٦٢١ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٣٣)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٥٩)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٦)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ٢٠٣)، و«ميزان الاعتدال» له (٢/ ٣٢٤)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٤٤٦)، و«أمراء دمشق» للصفدي (٤٤)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢١٧).

٥٦٢٢ ــ «الدَّيْلَمِيّ» الضحّاك بن فَيْرُوز الدَّيْلَمِيّ. وَفَدَ عَلَى عَبْدِ الملك بن مَرْوان، وحدَّث عن أبيه أمرَ النبيِّ ﷺ أن يختارَ إحدى امرأتَيْه، وكان تحته أختان لمّا أسلم.

وعثمان بن قيس بن معاوية، أبو بحر السّعدي التميمي المعروف بالأحنف. سيد أهل البصرة الذي يضرب به المثل في الحِلْم والوَقَار؛ أدرك عصرَ النبي على ولم يره، وروى عن عمر وعثمان وعلي والعباس وابن مسعود وأبي ذرّ وأبي بكرة، وروى عنه الحسن وعروة وطلق بن حبيب وغيرهم، وشهد صفين أميراً مع عليّ بن أبي طالب، وقدم على معاوية في خلافته، واجتمع بأبي ذرّ في القدس، وقيل في مسجد دمشق، وقيل في مسجد حمص؛ وكان ثقة مأموناً قليلَ الحديث، وتوفي سنة اثنتين وسبعين للهجرة وقيل سنة إحدى وسبعين، وروى له الجماعة؛ وكان صديقاً لمُضعَب بن الزّبير، فوفد عليه بالكوفة، وهو يومئذ والم عليها، فتوفي عنده، فَرُئي مصعب يمشي في جنازته بغير رداء؛ وكان أحنف الرّجلين ضئيلاً صَعْلَ الرأسِ متراكبَ الأسْنَان مائلَ الذّقن خفيفَ العارضَيْن، فإذا تكلم جلا عن نفسه، ولم يكن له إلا بيضة واحدة. وكانت أمه تُرقصه وتقول: [الرجز]:

واللّه لولا حَنَفٌ بِرِجْلِهِ وَلَا حَنَفٌ بِرِجْلِهِ وَقَلّهُ أَخَافُها مِن نسلِهِ ما كان في فِتْيَانِكُمْ من مِثْلِهِ

وهو الذي افتتحَ مَرْوَ الرُّوذ، وكان الحسنُ وابنُ سيرين في جَيْشه؛ وبعث النبيُّ ﷺ رجلاً من بني لَيْث إلى بني سعِد ـ رَهْطِ الأَخنف ـ فجعل يعرض عليه الإِسلام، فقال الأَحنف: إنه يدعو إلى خير ويأمُر بالخير، فذُكر ذلك للنبيِّ ﷺ، فقال: اللهم اغفر للأحنف. وبعث

٥٦٢٢ - «الطبقات» لابن سعد (٥/ ٣٩١)، و«طبقات خليفة» (٧٣٠)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٢٣٣)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٦١)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» (٧/٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ١٥١).

 $<sup>^{\</sup>circ}$  (۱۲۳) و "الطبقات" لابن سعد ( $^{\circ}$  ( $^{\circ}$  ( $^{\circ}$ )،  $^{\circ}$  و "الطبقات خليفة" ( $^{\circ}$  ( $^{\circ}$ )،  $^{\circ}$  و "المعارف" لابن قتيبة ( $^{\circ}$  ( $^{\circ}$ )،  $^{\circ}$  ( $^{\circ}$  الله الرازي ( $^{\circ}$  ( $^{\circ}$ )،  $^{\circ}$  ( $^{\circ}$  الطبراني ( $^{\circ}$  ( $^{\circ}$ )،  $^{\circ}$  ( $^{\circ}$  الطبراني ( $^{\circ}$  ( $^{\circ}$ )،  $^{\circ}$  ( $^{\circ}$ 

عمرُ بن الخطّاب الأَحنَف بن قيس على جيش قِبَلَ خراسان، فبيَّتَهُمُ العدوُّ وفرَّقوا جيوشَهم، وكان الأَحنفُ معهم، ففزع الناسُ، فكان أوَّلُ من ركب الأَحنفُ، ومضى نحو الصوتِ وهو يقول: [الرجز]:

## إنَّ على كلِّ رئيسِ حقًّا أن يخضبَ الصَّعْدَةَ أو تندقًا

ثم حمل على صاحبِ الطَّبْل فقتله، وانهزم العدوُّ، فقتلوهم وغنموا وفتحوا مَرْوَ الرُّوذ؛ ثم سار إلى بلخ، فصالحوه على أربعمائة ألف درهم، ثم أتى خوارزم ولم يُطِقْها فرجع. وقال خَالِد بن صفوان: كان الأَحنف يفرّ من الشَّرَف والشَّرَفُ يتبعه. وقيل له: ما يمنعك أن تكون كأبيك؟ فقال: وأيُّكم كأبي؟ قيسوني بأبنائكم. وقيل له: إنك تُطيل القيام، فقال: إني أعده لسفر طويل. وكان يضع إصبعه على المصباح ثم يقول: حسّ، ثم يقول: يا أحنف ما حملك على أن صنعتَ كذا يوم كذا. وشكا ابن أخي الأَحنف وجعاً بضرسهِ، فقال الأَحنف: لقد ذهبتْ عيني منذ ثلاثين ـ وفي روايةٍ أربعين ـ ما شكوتُها إلى أُحد. ولما استقرَّ الأُمرُ لمعاوية، دخلَ عليه الأَحنف، فقال له معاوية: واللَّهِ يا أحنف ما أذكرُ يومَ صفِّين إلاَّ كانت في قلبي حزازة إلى يوم القيامة، فقال له الأُحنف: واللَّهِ يا أميرَ المؤمنين، إن القلوبَ التي أبغضناكَ بها لفي صدورنا، وإن السيوفَ التي قاتلناكَ بها لفي أغمادَها، وإن تدنُ من الحرب فتراً ندنُ منها شبراً، وإن تمش إليها نهرول، ثم قام وخرج؛ وكانت أختُ معاوية وراءَ حجاب، فسمعت الكلام فقالت: يا أميرَ المؤمنين، من هذا الذي يتهدُّد ويتوعِّد؟ فقال: هذا الذي إذا غضبَ غضبَ لغضبه مائة ألف من بني تميم لا يدرون فيم غضب. ولما نصّب معاوية ولده يزيد لولاية العهد، أقعده في قبَّة حمراء، فجعل الناسُ يسلَّمون على معاوية ثم يميلون إلى يزيد، حتى جاء رجلٌ ففعل ذلك ثم رجعَ إلى معاوية فقال: يا أميرَ المؤمنين اعلم أنك لو لم تُوَلِّ هذا أمورَ المسلمين لأضعتَها، والأَحنف جالس، فقال له معاوية: مالك لا تقول يا أبا بحر؟ فقال: أخاف الله إن كذبت وأخافكم إن صدقت، فقال له معاوية: جزاك الله عن الطاعة خيراً. ومن كلامه: ما خان شريف ولا كذب عاقل ولا اغتاب مؤمن. وقال: جنِّبوا مجلسَنا ذكر الطعام والنساء، فإني أبغض الرجل أن يكون وصَّافاً لفَرْجه وبطنه، وإن من المروءة أن يَتْرك الرجل الطعام والشراب وهو يشتهيه. وكان يقول إذا عَجبَ الناس من حِلْمه: إنى لأجد ما تجدون ولكنّي صبور. وكان يقول: وجدتُ الحِلْمَ أَنْصَرَ لي من الرجال. وقال: ما تعلمتُ الحلمَ إلا من قيس بن عاصم المنقري، لأنه قتل ابنُ أخ له بعضَ بنيه، فأتي بالقاتل مكتوفاً يقاد إليه، فقال: ذَعَرْتم الفتي، ثم أقبل عليه وقال: يا بنيَّ بئسَ ما صنعت، نقصتَ عَدَدَك وأوهنتَ عضدك وأشمَتَّ عدوَّك وأسأتَ بقومك، خلوا سبيله واحملوا إلى أم المقتول دِيَتَه فإنها غريبة؛ ثم انصرفَ القاتلُ وما حل قيس حبؤتَه ولا تغيَّرَ وجهُه؛ وتوفي سنة إحدى وسبعين للهجرة.

2775 ـ «صاحب التَّفْسير» الضحّاك بن مُزاحم، صاحب التفسير. الهلالي الخراساني، أبو محمد، وقيل أبو القاسم، حدَّث عن ابن عباس وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأنس ابن مالك وسعيد بن جبير والأسود وعطاء وطاوس وغيرهم. وَثَقَه أحمد بن حنبل وابن مَعين، وضعّفه يحيى القطّان وغيره، واحتجّ به النَّسائي وغيره، وكان مدلّساً، وقيل إنه كان فقيهَ مكتبٍ فيه ثلاثة آلاف صبيّ، وكان يركب حماراً ويطوف عليهم، وله اليد الطُّولى في التفسير والقَصص؛ توفي سنة خمس أو سنة ستّ ومائة، وروى له الأربعة.

0770 - «أبو عاصم النبيل» الضحّاك بن مخلد بن مسلم، أبو عاصم النبيل. التاجر في الحرير، الشيباني البصري الحافظ؛ ولد سنة اثنتين وعشرين ومائة وتوفي سنة اثنتي عشرة ومائتين؛ سمع جعفر بن محمّد الصادق ويزيد بن أبي عبيد وأيمن بن نابل وبهز بن حكيم وزكرياء بن إسحاق المكيّ وابن جريج وهشام بن حسّان وابن عون وسليمان التيمي وثور بن يزيد وابن عجلان والأوزاعي وابن أبي عروبة وخلقاً، وروى عنه البخاري وروى الجماعة الباقون عن رجلٍ عنه. وكان حافظاً ثبتاً لم يُر في يده كتاب قطّ، وكان فيه مزاح وكيس، قال أبو عاصم: رأيت أبا حنيفة في المسجد الحرام يُفتي وقد اجتمع الناس عليه وآذَوْه فقال: ما ها هنا أحد يأتينا بشرطي؟ فدنوتُ منه، فقلت: يا أبا حنيفة تريد شرطياً؟ قال: نعم، فقلت: اقرأ عليَّ هذه الأحاديث التي معي، فلما قرأها قمت عنه ووقفت بحذائه، فقال لي: أبن الشرطي؟ فقلت له: إنما قلتُ «تريد» لم أقل لك أجيءُ به، فقال: انظروا أنا أحتال للناس

١٦٢٥ - «الطبقات» لابن سعد (٦/ ٢/ ٢) و(٧/ ٢/ ٢)، و«المحبَّر» لابن حبيب (٤٧٥)، و«طبقات خليفة» (٧٩٧ - ٨٣٢)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٣٣)، و«المعارف» لابن قتيبة (٤٥٧)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٥٨)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٤/ ٢٧٢)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ٥٩٨)، و«ميزان الاعتدال» له (٢/ ٣٢٥)، و«المغني في الضعفاء» له (١/ ٣١٢)، و«العبر» له (١/ ٢٤١)، و«مرآة الجنان» لليافعي (١/ ٢١٣)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٢٢٣)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٣٧)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٣٥٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٢٤).

٥٦٢٥ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ٤٩)، و «طبقات خليفة» (٥٤٥)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٣٦)، و «المعارف» لابن قتيبة (٥٢٠)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٢٤)، و «طبقات الزبيدي» (٥٤٠)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢٢٨)، و «معجم الأدباء» لياقوت (٤/ ٢٧٤)، و «الجواهر المضية» للقرشي (١/ ٣٦٣)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٢/ ٤٤٩)، و «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣٦٦)، و «ميزان الاعتدال» له (٢/ ٣٢٤)، و «العبر» له (١/ ٣٣١)، و «إنباه الرواة» للقفطي (١/ ٢١٩)، و «مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٣٥)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٤٥٠)، و «البلغة» للفيروز آبادي (٩٨)، و «بغية الوعاة» للسيوطي (٢٧٠)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٢٠٠)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢٠٧/).

منذ كذا وكذا وقد احتال عليّ هذا الصبيّ! وكان أبو عاصم كبيرَ الأنف، قال: تزوّجتُ امرأة فلما بنيتُ بها عمدتُ لأقبّلها فمنعني أنفي من القبلة، فشددتُ أنفي على وجهها، فقالت المرأة: نحّ ركبتكَ عن وجهي، فقلت: ليس هذا ركبة إنما هو أنف. وقال إبراهيم بن يحيى بن سعيد الباهلي: رأيتُ أبا عاصم النبيل في المنام فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي، ثم قال لي: كيف حديثي فيكم؟ قلت: إذا قلت أبو عاصم فليس أحدٌ يردُ علينا، فسكت عني ثم أقبل عليّ فقال: إنما يُعطَى الناسُ على قدر نيّاتهم.

97٢٦ - «ابن الكيّال المتكلّم» الضحّاك بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن عرف عبد القاهر بن مكّي، أبو المعالي ابن أبي ياسر الشّيبَاني المعروف بابن الكيّال. كان يعرف الكلام على مذهب الأشعري؛ ولد سنة خمسمائة وتوفي سنة ستَّ وسبعين وخمسمائة، وحدّث عن أبي عبد الله محمد بن عبد الباقى الدوري.

07۲۷ - «أبو الأزهر الآلوسي» الضحاك بن سلمان بن سالم بن وهابة، أبو الأزهر الآلوسي. ـ والآلوس مدينة بالفرات تحت الحديثة؛ نزل بغداد، وكان يعلم الصبيان، وله معرفة بالنحو واللغة، وله شعر؛ توفي سنة سبع وأربعين وخمسمائة ببغداد، ومن شعره: [الطويل]:

هَبُوا الطيفَ بالزَّوْراءِ ليس يزورُ تطاولَ بعد الظاعنين وطالما فإنْ يُمسِ طَرْفي ليس ترقا دموعُهُ ليالي يلهيني وألهيه أغيدً ومنه: [السبط]:

فما لِنجومِ الليلِ ليس تَغُورُ قَضَيْنَا به الأوطارَ وهو قصيرُ فيا ربما أمسيتُ وهو قريرُ أغَنُ غضيضُ المُقْلَتَيْنِ غَريرُ

قد طال عن جِيرةِ الزَّوْراء تَسْآلي وكيف أسلو وما ينفك يطرقني

ولستُ أحسبُ أني عنهمُ سالِ منهم خيالُ غضيض الطرف مكسالِ

#### الألقاب

أبو الضحى الذي روى له الجماعة: اسمه مسلم بن صُبَيْح. الضراب المصري أبو محمّد: الحسن بن إسماعيل.

٥٦٢٧ - «معجم الأدباء» لياقوت (٤/ ٢٧٢)، و«خريدة القصر» (قسم شعراء العراق) للعماد (٤/ ١/ ١٢٠)، و«المختصر المحتاج إليه» لابن الدبيثي (٢/ ١١٨)، و«نزهة الألبّا» للأنباري (٢٦٨)، و«بغية الوعاة» للسيوطى (٢٧٠).

# ينرار

٥٦٢٨ - «الأسدي» ضِرار بن الأزور، واسم الأزور مالك بن أوس بن جذيمة الأسدي. له صحبة ورواية، روى عنه أبو وائل، وبعثه النبي على رسولاً إلى بعض بني الصَّيْداء، وقيل كان على مَيْسرة خالد بن الوليد يوم لقي الروم ببُصْرَى، وشهد اليرموك أميراً على كردوس، وشهد فتح دمشق، وتحوَّل إلى الجزيرة ومات بها، وقيل إنه قُتل في الرِّدَّة؛ وكان فارساً شاعراً، وهو الذي روى عن النبي على حديث اللقوح: دع دواعي اللبن؛ وشهد اليمامة وقاتل أشد القتال حتى قُطعت ساقاه، فجعل يجثو ويقاتل حتى غلبه الموت، وقيل قُتل يوم أجْناديْن، وشهد حروباً كثيرة مع خالد بن الوليد، وتوفي سنة ثلاث عشرة للهجرة، وهو الذي قَتل مالك بن نويرة بأمر خالد بن الوليد في خلافة أبي بكر، ومن شِعره لمّا قَدِمَ على النبي عَلَيْ:

تركتُ الخمور وضرب القداحِ واللهو تقلية وابتها لا فيا رب لا تَغْبَنَنْ صَفْقَتي فقد بعثُ أهلي ومالي بِدالا فقال رسولُ الله ﷺ: «ما غُبِنَتْ صَفْقَتُكَ يا ضِرار».

9779 - «ابن الخطّاب» ضِرار بن الخطّاب بن مِرْداس الفِهْري. أسلمَ يوم الفتح، وشهد مع أبي عبيدة فتوحَ الشام، وأُمّه ابنة أبي عمرو ابن أُميّة أخت أبي معيط. وكان ضرار يومَ الفِجَار على بني محارب بن فِهر، وكان أبوه يأخذ المرباع، وهو الذي غزا بني سُليْم. وكان ضرار فارسَ قريشٍ وشاعرَهم، وحضر معهم المشاهد كلها، وكان يقاتل أشدَّ القتال ويحرّض المشركين بشعره، وهو قَتَلَ عمرَو بن معاذ، أخا سعد بن معاذ، يوم أُحُد، وقال حين قتله: لا تعدمَنَّ رجلاً زَوَّجَكَ من الحُور العِين؛ وهو الذي نظرَ يومَ أُحُد إلى خَلاءِ الجبل من الرُماة فأعلمَ خالدَ بن الوليد، فكرًا جميعاً بمن معهما حتى قتلوا من بقي من الرماة على الجبل، ثم

٥٦٢٨ - «الطبقات» لابن سعد (٦/ ٢٥)، و«المحبَّر» لابن حبيب (٨٧ ـ ٨٨)، و«نسب قريش» للزبيري (٣٢١)، ووطبقات خليفة» (٧٩)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٣٩)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٣٣)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٣٥٣)، و«جمهرة ابن حزم» (١٩٣)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢٤٧)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٣٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣٩)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٠٨)، و«خزانة الأدب» للبغدادي (٢/ ٨).

<sup>97</sup>۲۹ - «الطبقات» لابن سعد (٥/ ٣٣٦)، و«المحبَّر» لابن حبيب (١٧٦)، و«طبقات ابن سلام» (٢٥٠)، و«الطبقات» لابن عبد البر (٧٤٨)، و«المعارف» لابن قتيبة (٦٨)، و«جمهرة ابن حزم» (١٧٩)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٤٨)، و«أسد الغابة» و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٢٠٠)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» (٧/ ٣٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٤٠)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٠٩).

دخلوا عسكرَ المسلمين من ورائهم، وكان بعد يقول: الحمد لله الذي أُكرمَنا بالإِسلام ومنَّ علينا بمحمّدِ ﷺ. ومن شعره يومَ الفتح: [الخفيف]:

يا نبئ الهُدَى إليكَ لَجَاح حينَ ضاقتْ عليهمُ سعةُ الأر فالتقت حلقتا البطان على القو م ونُودوا بالصّيلم الصلماء إن سعداً يريد قاصمة الظه ربأهل الحُجُون والبَطْحاء خزرجيٌّ لو يستطيعُ منَ الغَيْـ وَغِرُ الصدرِ لا يهم بشيء غير سفكِ الدما وسَبْي النِّساءِ

ئي قريش ولاتَ حينَ لجاءِ ض وعاداهم إلاهُ السَّماءِ ف رمانا بالنسر والعواء

وهي طويلة، فنزعَ رسولُ الله ﷺ اللواءَ من يد سعد بن عبادة وجعله بيد قيس ابنه. وقال يوماً لأبي بكر: نحن كنا لقريش خيراً منكم، أدخلناهم الجنة وأوردتموهم النار؟ واختلفَ الأُوسُ والخزرجُ فيمن كان أُشجعَ يوم أُحُد، فسألوه عن ذلك فقال: لا أدري ما أوسكم من خزرجكم، ولكني زَوَّجْتُ يومَ أُحُدٍ منكم أحد عشر رجلاً من الحُور العِين.

٠٦٣٠ \_ «أبو نُعَيْم الطحّان» ضرار بن صُرَد، أبو نعيم الكوفي الطحّان العابد. قال أبو حاتم: صَدُوق لا يُحْتَجُّ به، وقال البخاري: متروك، مع أنه قد روى عنه في أفعال العباد؛ توقّى سنة تسع وعشرين ومائتين.

٥٦٣١ - «رئيس الضّرَاريّة المُغتَزلة» ضِرار بن عمرو المعتزلي. إليه تُنْسَب الفرقةُ الضّرارية من المعتزلة. كان يقول: يمكن أن يكون جميع مَنْ في الأرض ممّن يُظهرُ الإِسلامَ كافراً؛ توفى فى حدود الثلاثين ومائتين.

٥٦٣٠ \_ «الطبقات» لابن سعد (٦/ ٢٩٠)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٤٠)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٥٠)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٢٥٠)، و«المغني في الضعفاء» للذهبي (١/ ٣١٢)، و"ميزان الاعتدال" له (٢/ ٣٢٧)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٤/ ٢٥٦).

٥٦٣١ ـ «الفهرست» لابن النديم (٢١٤)، و«جمهرة ابن حزم» (٢٤٩)، و«الفرق بين الفرق» للبغدادي (٢١٣)، و«الملل والنحل» للشهرستاني (١/ ٩٠)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٣٢٨)، و«سير أعلام النبلاء» له (١٠/ ٥٤٤)، واتاريخ الإسلام، للذهبي وفيات سنة (٢٢١ ـ ٢٣٠هـ) صفحة (٤٧٥) ترجمة (٤٩٦)، و«المعارف» لابن قتيبة (٧٥)، و«الأعلام» للزركلي (٣/ ٢١٥)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٣/ ٢٠٧) ترجمة (٢٠٧٤).

## ضرغام

٥٦٣٢ ـ «المنصور وزير مصر» ضِرْغَام بن عامر بن سوار، الملك المنصور. فارس المسلمين، أبو الأشبال اللخمى المنذري، الذي استولى على الدّيار المصريّة، وهرب منه شاور إلى نور الدين مستجيراً به ومستنجداً، فسيّر نور الدين معه أسد الدين شيركوه ـ على ما مرَّ في ترجمتهما ـ ولما دخل شاور وشيركوه إلى مصر وجدا ضرغاماً قد قتل في الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين وخمسمائة عند قبر السيِّدة نفيسة، وطيف برأسه، وبقيت جثته مرميّةً على الأَرضُ إلى أن أكلها الكلاب، ثم إنه دُفنِ وبُني على قبره قبّةٌ معروفة عند بركة الفيل بها القَلَنْدَريّة، كذا زعم بَعْضُهم، وما قُتل أبو الأشبال إلا بعد دخول شاور وشيركوه؛ وقال ابن قلاقس يرثيه: [الطويل]:

أصابتْ سهامُ اليأسِ قلبَ المطامع وصَابتْ بغيثِ اليأس سُحْبُ الفجائع وما أرسلَ الناعي به يومَ موتِهِ وقد خلّفت فينا أياديه روضة فكم لبيوتِ الشُّعر من دوحةِ بها وكم جفن ضيفٍ سائل الدمع ساهر وكانت منيّاتُ الظّبَى بيمينِهِ وأحسب أن الموت وافاه سائلاً وما كنتُ أخشى غَيْرَهُ وقد انقضى وأقسم لو مات امرؤ قبل وقته عجبتُ لقبر باتَ بين ضلوعِهِ وهل تنفعُ الأنواءُ في سَقْي تُرْبَةِ

سوى صَمَم أَصْمَى صَميمَ المسامع سقاها سحابُ الوَجْدِ غيثَ المدامع وكم للقوافي من حَمَام سَواجع وكم جفن سيف جامدِ الدُّم هاجع فقد أُمِنَتْ من جَوْرِها المتتابع فَسَلَّغَهُ ما رامه غير مانع فكلُّ مصابِ بعده غيرُ فاجع لكنتَ على الأعقابِ أَوَّلَ تابع يقالُ له سُقّيتَ غَيْثَ الهَوَامع تفيضُ بمتن اللجةِ المتدافع

#### الألقاب

ابن ضريس المسند: محمد بن أيوب.

# ضمام

٥٦٣٣ - «الإمام المعافري» ضِمَام بن إسماعيل المعافري المصري الإمام. قال أبو حاتم:

٥٦٣٢ - «مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ٣٤١).

٥٦٣٣ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٤٣)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٦٩)، و«ميزان الاعتدال»=

كان صَدُوقاً متعبِّداً؛ قال ابن يونس: ولد بأشموم ومات بالإِسكندرية؛ فاتته الصلاة في جماعةٍ فألزم نفسه أن لا يخرج من المسجد إلا لحاجةِ الإِنسان حتى تخرج جنازتُهُ، فما أخرج حتى مات سنة خمس وثمانين ومائة.

### ضمرة

٥٦٣٤ ـ «الأنصاري» ضمرة بن غَزِيّة بن عمرو بن عطية بن النجّار. شهدَ أُحُداً مع أبيه،
 وقُتل يومَ جسر أبي عبيد سنة أربع عشرة.

٥٦٣٦ - «أبو عبد الله الدمشقي» ضَمْرة بن ربيعة، أبو عبد الله القُرَشي الدُمشقي. نزل الرملة، وهو مولى علي بن أبي حملة، وعلي مولى عتبة بن ربيعة، وقيل مولى غيره؛ روى عن عبد الله بن شَوْذَب وإبراهيم بن أبي عبلة والثوري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والوليد بن مسلم وعلي بن أبي حملة وغيرهم؛ وروى عنه يحيى بن بُكَيْر ودُحَيْم وهشام بن عمّار وعبد الله بن ذكوان وغيرهم، ومات سنة اثنتين ومائتين وقيل سنة اثنتين وثمانين ومائة، وكان ثقة إلا أنّ له غلطات؛ وروى له الأربعة.

### فضمن

٥٦٣٧ - «البُرْجُمي الشاعر» ضمضم بن وهب، أبو الشبل البُرْجُمي الشاعر. ولدَ بالكوفة

للذهبي (٢/ ٣٢٩)، و«العبر» له (١/ ٢٩١)، و«المغني في الضعفاء» له (١/ ٣١٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٤/ ٤٥٨)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٣٠٨).

١٦٣٤ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٥٠)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٤٦)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢١).

٥٦٣٥ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٥٠)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٤٥)، و«الإصابة» لابن حجر (٦/ ٢١٢).

٥٦٣٦ - "طبقات خليفة" (٨١٤)، و"تاريخ البخاري الكبير" (٤/ ٣٣٧)، و"الجرح والتعديل" للرازي (٤/ ٢٦٧)، و"لعبر" للذهبي (١/ ٣٣٧)، و"تهذيب لابن عساكر" لبدران (٧/ ٣٩)، و"العبر" للذهبي (١/ ٣٣٧)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٤/ ٢٥٠)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٢/٢).

٥٦٣٧ ـ «الأغاني» للأصفهاني (١٤/ ١٨٤)، و«طبقات ابن المعتز» (٣٨٠)، و«معجم المرزباني» (١٢٣).

ونشأ بالبصرة وتأدّب بها وقال الشعر؛ وكان كثيرَ الغَزَل ماجناً طيباً كثيرَ النادرة، قدم سُرَّ مَن رأى ومدح المتوكل على الله، فمن قوله فيه: [الرمل المجزوء]:

أقبلي فالخير مقبل واتركى قول المعلِّلْ وثقي بالنُّحُ ع إذ أَبْ صرتِ وجه المتوكِّلُ مَـلِكٌ يـنـصـف يـاظا لـمـتـى مـنـك ويعـدلْ فَهُوَ النَّايةُ والنَّما مُولَ يُرْجُوهُ النَّمُؤُمِّلُ

ومن شعره: [الهزج]:

عَـذيـري مـن جـواري الـحـ ميّ إذ يـرغبـن عـن وَصْـلى تَسَاعَيْنَ فرقً عن الد كُوى بالأعين النُّجُل

رأينَ الشَّيْبَ قد ألب سنى أبُّهة الكهل فأعسرضن وقد كن إذا قيل أبو الشّبل

قلت: جمعه الأول في بيت واحد فقال: [الطويل]:

وكن إذا أبصرنني أو سمعنني جَرَيْنَ فرقَّعْنَ الكُوى بالمحاجر

٥٦٣٨ - «البكري النَّسَّابَة» أبو ضَمْضَم النسَّابة البكري. أحد بني عَمْرو بن مالك بن ضُبَيْعَة، ينتهي إلى بكر بن وائل؛ قال رُؤْبة بن العَجّاج: أتينا النسابةَ البكريِّ، وكان نصرانيّاً، فقال: من أنتَ يا غلام؟ قلتُ: رُؤْبة بن العجّاج، قال: قصرت، أو قال: أقصرتَ وعرّفت، فما جاء بك؟ قلت: العلم، قال: لعلَك كقوم عندي إن حدَّثْتُهُم لم يفهموا، وإن سكتُّ لم يسألوا، قلت: أرجو أن لا أكونَ منهم، قال: فما أعداء المرء؟ قلت: أخبرني، قال: بنو عمّ السوء، إن رأوا خيراً دفنوه، وإن رأوا قبحاً أذاعوه؛ ثم قال: إن للعلم آفة ونكداً وهجنة، فآفته نسيانه، ونكده الكذب فيه، وهجنته نشره عند غير أهله؛ ثم ضرب بيده على صدره ثم قال: تاموري هذا لم أستودعه شيئاً قط ففقدته.

النُّسَّابِ: أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبوه وجده نفيل بن عبد العُزَّى، وإليه تَنَافَر عبد المطّلب وحرب بن أُميّة، فنفر عبد المطلب؛ ثم دغفل بن حنظلة وأبو ضَمْضَم وصَبِيح الحنفي والكيّس النمري والنخّار العبدي وابن القِرِّيَّة، هؤلاء كلُّهم أُمِّيُون.

وقيل لأبي ضَمْضَمْ: إنك قد نَسَبْتَ الجِنَّ والإنسَ حتى لو قيل لك انسبِ النملَ نسبتَهم، فقال: أجل، هم ثلاثة أبطن، وازر والذرّ وعقفان، والذر النمل الصغار، وازر التي رأسها كبير

٥٦٣٨ ـ «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (٨ ـ ٩)، و«الفهرست» لابن النديم (١٠١)، و«نور القبس» لليغموري **(٣٤٨)**.

ومؤخرها صغير، وعقفان الطوال القوائم.

### الألقساب

أبو ضميرة الحميري مولى رسول الله ﷺ: اسمه سعد.

# ضوء الصباح

٥٦٣٩ - «الواعظة» ضَوْء الصباح بنت المبارك بن أحمد بن عبد العزيز بن المعمّر الأنصاري. المدعوة خاصة العلماء البغداديّة؛ أسمعها والدُها من أبي القاسم ابن الحصين وأبي غالب ابن البنّاء وأخيه يحيى ومحمّد بن الحسين المرزمي وابن كادش وغيرهم، وكانت فاضلةً صادقةً صالحةً حافظةً لكتاب الله عزّ وجلّ، كثيرة التلاوة، تعقد مجلسَ وعظٍ في رباطها؟ وتزوجها الشيخ أبو النجيب السُّهْرَوَرْدِي، وروى عنها أبو سعد السمعاني، وتوفى قبلها بثلاث وعشرين سنة، وتوفّيت هي سنة خمسِ وثمانين وخمسمائة.

#### الألقاب

ضوء الصباح أخرى: اسمها عجيبة؛ يأتي ذكرها في حرف العين مكانه.

## حلياء

• ٥٦٤ - «وجيه الدين المَنَاوي» ضياء بن عبد الكريم، وجيه الدين المناوي. أخبرني من لفظه الشيخ العلاَّمة أثير الدين أبو حيَّان قال: كان عنده علم بالطبِّ والأُدب، وكان أصمّ، رأيته بالقاهرة وجالسته بالمشهد، وأنشدني من شعره مقطّعاتٍ، من ذلك قوله: [الطويل]:

بسروحي التجمالِ فعما له شبية ولا في حُبِّهِ لي لائم تَثَنَّى فماتَ الغصنُ من حَسَدٍ له الم تره ناحتُ عليه الحمَائمُ

ومن شعره: [الكامل]:

فعليه بالعطاد غير مقصر عَطِرٌ وفي وجناته الوردُ الطّري

من كان يشكو في الفؤادِ حرارةً فى تَخرهِ ماءُ اللسانِ مُروَقً

<sup>•</sup> ٥٦٤ ـ "فوات الوفيات" لابن شاكر الكتبي (٢/ ١٢٥).

وقوله: [المجتث]:

لا غَـرْوَ أن صادَ قـلـبـي أشراك جفنيه مدب وفيه أوصاف حسن وطرفه المتنبي

وقوله: [السريع]:

قَـرَّبْتُ كاسَ السراح من خَدُّهِ قيال لي الندمانُ هذا الذي وقوله: [الوافر]:

سألتُ الغُضنَ: لِمْ تَعْرَى شتاءً فقال ليَ: الربيعُ على قُدوم وقوله: [السريع]:

قد دبق القلب بدتوقة واعجبا للحِبِّ في فِعْلِهِ

القرشي، قال: أنشدني الوجيه المناوي لنفسه: [الخفيف]:

وَثَني قدَّهُ الصبا في تَشَنِّي لا عجيبٌ أنَّى ضللتُ بليل الشَّـ فيه ما تشتهني النفوسُ من الحُسْـ سال دمعي إذ سال في خدِّ من أهـ ويكَ يا سعدُ ذَرْ قديمَ حديثِ كلُّ حُسْنِ الأَنام دونَ الذي أَهْ قَسَماً بالقدودِ مالت من التِّي وسهام الألحاظِ ترمي بها الأض

هــذا الـخــزالُ الـربــيــبُ بها تُصاد القلوبُ يروق فيها النّسيبُ بالسّحر وهو حَبيبُ

أزفُ معطاراً لمعطار يسعى إلى الجنة بالنبار

وتبدو في الربيع وأنت كاسي خلعتُ على البشير به لباسى

وجن منها فهو مفتون بـشـعـرة قُـيّــد مـجـنـون

وأنشدني قال: أنشدني إبراهيم بن أحمد بن على بن محمّد بن نيروز بن زمور بن على

جاءً من لحظِهِ بسحر مُبين بفتورِ في جَفْنِهِ وفُتونِ مه فواخجلة القنا والغُصُون قسمرٌ بعت في هنواهُ رشادي بضلالي ولستُ بالمغبونِ غر لكن تيهي بصبح الجَبينِ ن وتلتذُّهُ لحاظُ العيونِ وى عذارٌ كالمسكِ للتزيين فعجبنا من سائلين: غَنيً بنضارٍ وسائلٍ مسكِينِ عن أناس وخد حديث شجون وَى وكلُّ العشَّاقِ في الحب دوني بهِ وما في أغصانها من لِينِ لدَاغُ عن قوس حاجب كالنُّونِ

به وحكم الهوى بها من يمينِ أحكمتُ عَقْدَها عليَّ يميني في اعتذاري إلى وفاء ودينِ

ودلالِ الحبيب والوصل والتِّيـ لا تناسيتُ بالملامِ عهوداً لو تناسيتُها لضاق مجالى

### هيغم

0781 - «أبو بكر الرَّاسِبي العابد» ضَيغَم بن مالك الزَّاهد العابد، أبو بكر الرَّاسبي البصري. أخذ عن التابعين، وتوفي سنة إحدى وثمانين ومائة للهجرة، وروى عنه ابنه أبو غسان مالك وسيّار بن حاتم وأبو أيّوب مولى ضيغم بن مالك؛ قال عبد الرحمٰن بن مهدي: ما رأت عينايَ مثلَ ضيغم.

٥٦٤١ ـ «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٧٠)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (٣/ ٢٧٠)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٨/ ٣٧٢).

# بِسْمِ اللَّهِ ٱلتَّخْيِلِ ٱلرَّحِيلِ فِي

# حرف الطّاء

# طابطا

وهو الله الأمير سيف الدين يلبغا اليحيوي والأمير سيف الدين أحد مقدًمي الألوف بدمشق؛ وهو والد الأمير سيف الدين يلبغا اليحيوي والأمير سيف الدين أسندمر والأمير سيف الدين قراكز. وفد على البلاد لما حظي ولده يلبغا عند الملك الناصر محمد بن قلاون هو وولداه المذكوران، وخرج مع أولاده إلى الشام وقدم إلى دمشق مع ولده نائب الشام وهو مقدَّم ألف، يأتي ذكره في ترجمة ولده الأمير سيف الدين يلبغا في حرف الياء إن شاء الله تعالى؛ وهو بطائين مهملتين بينهما ألف وباء موحدة وفي آخره ألف مقصورة. ومن أمره أنه لما جرى لولده ما جرى وأمسكا بحماة وقيدا وجهزا إلى القاهرة في أيام المظفّر حاجي، فلما وصلا إلى قاقون تلقاهما الأمير سيف الدين منجك فأطلعهما إلى القلعة وأفردا في بيتين، ثم أركب الأمير سيف الدين طابطا على البرد وساروا به إلى مصر، وذُبح ولده بعده؛ وأما هو فجهز إلى سيف الدين طابطا على البرد وساروا به إلى مصر، وذُبح ولده بعده؛ وأما هو فجهز إلى مقدرية واعتقل بها، فلما خُلع المظفّر وتولى الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد الإسكندرية واعتقل بها، فلما خُلع المظفّر وتولى الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد أفرَجَ عنه وأطلقه من الاعتقال، فكانت مقامه في الحبس ثلاثة أشهر تقريباً، وأفرج عنه في شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، ثم جهز إلى حلب فكان بها مقيماً وهو أمير طبلخاناه إلى أن توفي رحمه الله في صفر سنة خمسين وسبعمائة.

## طاجار

٥٦٤٣ ـ «طاجار الدّوادار الناصري» طاجار، الأمير سيف الدين المارداني الدوادار الناصري. ولآه أستاذه الدوادارية بعد خوشداشه الأمير سيف الدين بغا ـ وقد تقدَّم في حرف.

٥٦٤٢ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣١٤)، و«السلوك» للمقريزي (٢/ ٧٣٤).

٥٦٤٣ ــ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣١٤)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٠/٥٧).

الباء في مكانه ـ بعناية القاضى شهاب الدين ابن فضل الله وعناية شرف الدين النشو ناظر الخاص، لأنه كان صغيراً، وكَرهَا سيف الدين بغا، وتوهما أنه يكون طوعَ ما يحاولانه أو يرومانه، فما كان إلا أن كبر وذاق طَعْمَ الوظيفةِ، فعاملهما بضدُّ ما توهماه فيه وأُمَّلاَهُ منه، وأُمَّره السلطان طبلخاناه، وقال له: والك يا طاجار، ما كان داودار أمير مائة قط، وأنا أعطيك إمرة مائة، فاجعل بالك منّي، واقض أشغالك في ضمن أشغالي، ولا تقض أشغالي في ضمن أشغالك، وإذا دفع إليك أحد شيئاً من الذهب برطيلاً أحضره إلى كاتبى النشو. وجهزه السلطان مع الأمير سيف الدين طشتمر الساقى لما أخرجه إلى صَفَد نائباً، فأعطاه - على ما قيل ـ مائة ألف درهم، وجاء إلى عند الأمير سيف الدين تنكز نائب الشام فأعطاه جملة، وكان بمرج الغسولة فقال لما رأى خَامَ الأمير سيف الدين تنكز: والله هذا الخام ما هو للسلطان؛ وكان تنكز إذا طلع إلى المرج المذكور يأخذ حريمه معه، وهنّ جواري تسع مَوْطُوءات، ويضرب لهن شقّةً كبيرة يحشر خامهنَّ فيها، فبلغ ذلك تنكز، فكان سبب الوحشة بينهما. ثم إنه حضر إلى الشام بعدها خمس ستّ مرات؛ وقد جرى في ترجمة تنكز ذكر ما اتّفق له معه عند إمساكه ثم إنه حضر صحبة الأمير سيف الدين بَشتاك لما حضر للحوطة على موجود تنكر، وعاد إلى مصر، فلما توفّي السلطان الملك الناصر تمكِّنَ من ولده السلطان الملك المنصور أبي بكر، فيقال إنه حسَّنَ له إمساكَ الأمير سيف الدين قوصون، فلما استشعر قوصون بذلك، خلع المنصور ورتَّبَ أخاه الملك الأشرف علاء الدين كُجك، وأمسك سيف الدين طاجَار وجماعة وجهِّزه إلى اسكندرية، فقُتل مع الأمير سيف الدين بشتاك في سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة، وكان كثيرَ اللعب يخرجُ من قدام السلطان وينزل إلى القاهرة ويحضر السماع، وكان عليه حركة في السماع لا يملُّ من الرقص. وكان الأمير سيف الدين بشتاك يكرهه ويضع منه عند السلطان. وحصّل أموالاً كثيرة، يقال إنه لما أُمسك حُمل من بيته ستة صناديق ذهباً، وكان السلطان قد زوّجه ببنت الأمير عليّ الدين مغلطاي الجمالي الوزير، وكانت أوَّلاً زوجة خضر ابن الأمير علاء الدين الطنبغا الحاجب نائب حلب، فلما توفَّى عنها تزوّج بها طاجار المذكور، وهو الذي عمَّر الخان الذي بجينين، وعمر الحوضَ الذي في طريق غزة للسبيل.

## طارق

٥٦٤٤ ـ «ابن عبد الله المُحَاربي» طارق بن عبد الله المحاربي. له صحبةً ورواية، وهو

<sup>0788 - (100 - (100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -</sup> 

في عداد أهل الكوفة، وتوفي في حدود الستين للهجرة، وروى له التّرمذي.

• 310 - «ابن شهاب الأحمسي» طارق بن شهاب الأحمسي البَجَلي. رأى النبي ﷺ، وروى عنه حديثاً واحداً، وغزا غيرَ مرّةٍ في خلافة الصّديق، وروى عن أبي بكر وعمر وبلال وخالد بن الوليد وعثمان وعليّ وابن مسعود، وتوفي في حدود التسعين للهجرة، وروى له الجماعة.

٥٦٤٦ - «الأشجعي» طارق بن أشيَم بن مسعود الأشجعي. والد أبي مالك الأشجعي، واسم أبي مالك سعد بن طارق؛ روى عنه ابنه أبو مالك، يُعَد في الكوفيين، وذكرته طائفة في الصحابة.

• **٦٤٧ - «الحضرميّ» طارق بن سُويْد الحضرمي**. له صحبة؛ حديثه في الشراب ـ يعني الخمر ـ قال ابن عبد البرّ: إسناده صحيح، قال: قلت: يا رسولَ الله ، إن بأرضنا أعناباً نعتصرها أفنشرب منها؟ قال: لا، قلت: إنّا نستشفي منها للمريض، قال: ليس بالشفاء ولكنه داء.

**٥٦٤٨ ــ «ابن زياد الصحابيّ» طارق بن زياد الصّحابي**. حديثه عند سماك بن حرب عن ثوبان بن سلمة عن طارق، قال: قلت: يا رسولَ الله إن لنا كرماً ونخلاً... الحديث.

<sup>=</sup> عبد البر (٥٦)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٤٩)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٢٠)، و «تهذيب التهذيب» له (٥/٤).

<sup>0</sup>٦٤٥ - «الطبقات» لابن سعد (٦/ ٣٤)، و «طبقات خليفة» (٢٥٩)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٥٢)، و «المجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٨٥)، و «المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٣٨٤)، و «جمهرة ابن حزم» (٣٨٩)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٥٥)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٣٨٩)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٤٨)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٢٥١)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ٤٨٤)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٥١)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٠١)، و «تهذيب التهذيب» له (٥/ ٣).

 $<sup>0787^{-1}</sup>$  «الطبقات» لابن سعد ( $1787^{-1}$ )، و«طبقات خليفة» ( $109^{-1}$ )، و«تاريخ البخاري الكبير» ( $100^{-1}$ )، و«الجمع بين رجال و«الجرح والتعديل» للرازي ( $100^{-1}$ )، و«المعجم الكبير» للطبراني ( $100^{-1}$ )، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني ( $100^{-1}$ )، و«أسد الغابة» لابن الأثير ( $100^{-1}$ )، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي ( $100^{-1}$ )، و«الإصابة» لابن حجر ( $100^{-1}$ )، و«تهذيب التهذيب» له ( $100^{-1}$ ).

٥٦٤٧ - «طبقات خليفة» (١٦٩)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٥٢)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٥) . و«الإصابة» لابن ٤٨٤)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٣٧٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٤٨)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢١٩)، و«تهذيب التهذيب» له (٣/٥).

٥٦٤٨ - «الطبقات لابن سعد» (٦/ ٤٢)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٥٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٨٥٤)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٣٣٢)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٥٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٤٨)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٣٨)، و«تهذيب التهذيب» له (٥/٣).

٥٦٤٩ \_ «طارق بن شريك» طارق بن شَريك الصحابي. له حديثٌ عن النبي ﷺ، قال ابن عبد البَرّ: أخشى أن يكون مُرْسَلاً لأنه قد روى عن فروة بن نوفل؛ روى عنه زياد بن عكرة وعبد الملك بن عمير، يُعَدّ في الكوفيين.

• ٥٦٥ ــ الطارق بن المرقع طارق بن المرقع. روى عنه عطاء وابنه عبد الله بن طارق ؛ وفي صُخبَته نظر، قال ابن عبد البَرّ: أخشى أن يكونَ حديثُه في مواتِ الأَرضِ مُرْسَلاً.

٥٦٥١ ـ «البربري» طارق بن زياد البَرْبَري. مولى موسى بن نُصَيْر فاتح الأَندلس؛ ولآه مولاه طنجة وأعمالها، وإليه ينسب جبل طارق الذي بالغَرْب؛ يأتي ذكره إن شاء الله في ترجمة مولاه موسى بن نصير في حرف الميم في مكانه، فليكشف من هناك.

#### الألقاب

الطارقي الشاعر: اسمه عبد العزيز بن محمد.

ابن طازاد الكاتب: اسمه وهب بن إبراهيم.

## طاز

الصالح إسماعيل ابن الناصر محمّد، ولم يزل أميراً إلى أن خُلع الكامل شعبان وأقيم المظفّر حاجي، وكان أحد الستة الأمراء الذين لهم المشورة. ولما خلع وأقيم الناصر حسن، كان له وجاهة وعَظَمة، وهو الذي أمسكَ الأمير سيف الدين بيبغا آروس في الحجاز، وهو الذي أمسكَ الأمير سيف الدين بيبغا آروس في الحجاز، وهو الذي أمسك المملك المحاهد سيف الإسلام عليّ ابن المؤيّد داود صاحب اليمن على جبل عَرَفات وقيّده وأحضره إلى مصر، وهو الذي قام في نوبة الناصر حسن لما خُلع وأجلسَ الملكَ الصالح ابن الناصر محمّد على كرسيّ الملك، وهو الذي قام على مغلطاي أمير آخور ومنكلي بغا الفخري لما ركبا إلى قبة النصر، وخرجا على الملك الصالح بعد أربعة، فهرب الصالح

٥٦٤٩ ـ «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٨٦)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٥٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٨/٨٣)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٢٠).

٥٦٥٠ ـ «طبقات خليفة» (٧٠١)، و«تاريخ خليفة» (٣٠٤/)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٥٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٥٠)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٢١)، و«تهذيب التهذيب» له (٥/٧).

<sup>070</sup>١ - «المعارف» لابن قتيبة (٥٧٠)، و«جمهرة ابن حزم» (٥٠٢)، و«جذوة المقتبس» للحميدي (٢٣٠)، و«بغية الملتمس» للضبي (١١ - ٣١٥)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» (٧/ ٤١)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ٥٠٠)، و«نفح الطيب» للمقرى (١/ ٢٢٩).

٥٦٥٢ \_ «الخطط» للمقريزي (٢/ ٧١)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٠/ ٢١٦ \_ ٢٣٣).

ودخل إلى والدته بنت الأمير سيف الدين تنكز، والتزم لها به وأخذه وركبه وتوجه به ورزقهما النصر على المذكورين؛ وهو الذي سعى في إخراج المقدمين الأمراء المعتقلين الذين أمسكوا في نوبة الوزير منجك، وبدا منه كل خير ونصره الله في كل موطن إلى آخر وقت. وكان في درب الحجاز يلبس عباءة وزربولا ويخفي نفسه ويدخل في طلب بيبغا آروس ويتجسس على أخباره؛ فلما خرج بيبغا من الحبس ووصل إلى حلب نائباً وحدثته نفسه بالخروج على الدولة وفشا هذا الأمر وزاد، ولما وصل بيبغا إلى دمشق، جهز قطلوبك الفارسي إلى الأمير سيف الدين أرغون الكاملي - وهو على لُد لله يقول له: ما لي غريم دون المسلمين والسلطان الا أنت وطاز؛ ولما بلغ ذلك الأمير سيف الدين طاز قال: قد رضيت، وجهز يقول له: أنا أمسكتك في درب الحجاز وحججت بك وما مكّنتُ أحداً من أذاك وأخرجتك من الحبس وأعطيتك نيابة حلب، وأنت فتعرفني جيّداً، وأنا واصل إليك، إن أردت بارزتُك وحدي وإن أردت أنا وطلبي وأنت وطلبك، ولا حاجة إلى قتال المسلمين وسفك دمائهم. ولما وصل الأمير سيف الدين أرغون الكاملي وتوجّها إلى بيغا آروس وبلغه الخبر، هرب وتفرق شملُ مَنْ كان معه من العساكر وساقا وراءه إلى حلب، آروس وبلغه الخبر، هرب وتفرق شملُ مَنْ كان معه من العساكر وساقا وراءه إلى حلب،

قلتُ إذ بيبخا أرادَ خروجاً وهو يدري غَرِيمَه في الحجازِ بيبخا بيبخا طوير ضعيف وعليه من طاز قد طار بازي

## طاشتكين

ماد مراده المستنجدي، طاشتكين، الأمير الكبير مَجْد الدين أبو سعيد المستنجدي. ثم صار لولده المستضيء، وولي إمرة ركبِ العراق سنين عديدة، وولي الحلة المزيدية، وولي تستر وخوزستان؛ وكان سمحاً كريماً حسنَ السيِّرة وافرَ الحشمة شجاعاً حليماً، وكان شيعياً، وتوفي سنة اثنتين وستّمائة. وكان قليلَ الكلام، يمضي عليه الأسبوع ولا يتكلّم؛ استغاثَ إليه رجلٌ يوماً فلم يكلّمه، فقال الرجل: الله كلّم موسى، فقال: وأنت موسى؟ فقال له الرجل: أحمار أنت؟ فقال طاشتكين: لا؛ وفي قلّة كلامه يقول ابن التعاويذي: [الخفيف]:

وأمير على البلاد مُولّى لا يجيبُ الشاكي بغيرِ السكوتِ كلما زاد رفعةً حطّنا اللّه مبتغفيله إلى البهموتِ

٥٦٥٣ - «فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ١٢٩)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ١٩٠)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ٤٥)، و «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٥٢٧)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٥/٨).

وقام يوماً إلى الوضوء فحلُّ حياصته وتركها موضعه، وكانت تساوى خمسمائة دينار، فسرقها فرّاش وهو يشاهده، فقال أستاذداره: اجمعوا الفرّاشين وهاتوا المعاصير، فقال له طاشتكين: لا تعاقب أحداً، فالذي أخذها ما يردها، والذي رآه ما يغمز عليه. فلما كان بعد مدّةِ رُؤي على ذلك الفرّاش ثيابٌ جميلة وبزةٌ ظاهرة، فاستدعاه سرّاً وقال له: بحياتي، هذه مِن تلك؟ فخجل، فقال: لا بأس عليك، فاعترف فلم يعارضه. وكان طاشتكين قد جاوزً تسعينَ سنةً فاستأجر أرضاً وَقْفاً مدة ثلاثمائة سنة على جانب دجلة ليعمرها داراً، وكان في بغداد رجل محدّث يحدّث في الحلق فقال: يا أصحابنا يهنئكم، مات ملك الموت، قالوا: وكيف؟ فقال: طاشتكين عمره تسعون سنة وقد استأجر أرضاً ثلاثمائة سنة، فلو لم يعلم أن مَلَكَ الموت قد مات ما فعل هذا؛ فتضاحَكَ الناس. وتوفي بششتر، وأوصى أن يُحمَل إلى مشهد عليٌّ بن أبي طالب رضي الله عنه، فحمل في تابوتٍ ودُفن هناك.

## طالب

٥٦٥٤ - «ابن أبى طالب» طالب ابن أبى طالب بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف. استكرهه المشركون يومَ بدرِ على الخروج لقتال النبيِّ ﷺ فقال: [الرجز]: يا رب إمَّا خرجوا بطالب في مِقْنَبِ من هذه المقانبِ

في نفر مقاتل محارب فليكن المسلوبُ غيرَ السالب والراجعُ المغلوبُ غيرَ الغالب

وله قصيدةٌ مدحَ بها النبيِّ ﷺ، منها: [المتقارب]:

ومَحْضُ بني هاشم أحمدُ رسولُ المليكِ على فترة طويل التأوه والزفدرة

كريم المشاهد سمح البنان إذا ضن ذو البُوو والـقُـدْرَهُ عفيفٌ تقعيُّ نقعيُّ السرِّدا طهيرُ السسراويل والسوزرَهُ وأشوسَ كالليثِ لم يَنْهَهُ لدى الحربِ زجرةُ ذي الزَّجرَةُ فكم من صريع له قد ثُـوَى

٥٦٥٥ ـ «النَّحُوى» طالب بن عثمان الأزَّدى النَّحُوى، أبو أحمد. أخذ عن أبي بكر محمّد بن القاسم الأُنباري، ومات سنة ستِّ وتسعين وثلاثمائة في خلافة القادر.

٥٦٥٤ ـ "نسب قريش» للزبيري (١٥)، و"المحبَّر» لابن حبيب (٤٥٧)، و"جمهرة ابن حزم» (١٤).

٥٦٥٥ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٩/ ٣٦٥)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٤/ ٢٧٤)، و«إنباه الرواة» للقفطي (٢/ ٩٢)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٣٨)، و«بغية الوعاة» للسيوطى (٢٧١).

٥٦٥٦ \_ «النحوي» طالب بن محمّد بن نشيط، أبو أحمد النحوي. يعرف بابن السرّاج؛ أخذ عن ابن الأنباري، وله كتاب مختصر في النحو وكتاب «عيون الأخبار وفنون الأشعار».

#### الألقاب

أبو طالب المكيّ: اسمه محمّد بن عليّ. طالب الحقّ الإباضي: عبد الله بن يحيى.

### طالوت

**٥٦٥٧ ــ «الصَّيْرَفي» طالوت بن عبَّاد الصَّيْرَفي**. له نسخة، روى عنه أبو حاتم الرازي وغيره، وتوفّي سنة ثمانٍ وثلاثين ومائتين، ويكنى أبا عثمان؛ روى عن فضال ابن جبير عن أبي أُمامة الباهلي وعن الربيع بن مسلم وحماد بن سلمة وحذيفة وسعيد بن إبراهيم وجماعة؛ قال أبو حاتم: صَدُوق؛ وممن روى عنه عبدان الأهوازي وأبو القاسم البَغَوي.

#### الألقاب

الطالقاني الشافعي: أحمد بن إسماعيل.

## طاق يرق

مروح مراقب حماة طان يَرَق، الأمير سيف الدين. أول ما ظهر وشاع ذكره في أيّام الملك المظفر حاجي، كان عنده مكيناً، وحضر من أيّامه إلى حلب، وكتب على يده الملك المظفّر إلى الأمير سيف الدين يلبغا وهو في الشام نائب: إننا قد تَرَاهَنًا نحنُ والخاصكيّة الأمير سيف الدين الجيبغا وغيره أنه إن حضر إليكَ أن تضربه، وقال المشار إليهم إنك ما تضربه فلا تدعنا نُغْلَب معه، وحضر على يده كتب المذكورين أنه إن ضربه تكن خفية، فما أمكن يلبغا إلا ضَرْبَه خفية ضرباً يسيراً خفيفاً؛ ولم يزل أميراً ثم كبر وزاد عظمةً في أيام الناصر حسن

٥٦٥٦ ـ «معجم الأدباء» لياقوت (٤/ ٢٧٤)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢٧٢).

٥٦٥٧ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/٣٦٣)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٩٥)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٣١٤)، و«المغني في الضعفاء» له (١/ ٣١٤)، و«تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات سنة (٢٣١ ـ ٢٤٠هـ) صفحة (٢٠٤) ترجمة (١٩٣)، و«العبر» له (١/ ٣٣٦)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٦٣٣/) ترجمة (٤٣٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٩٠).

٥٦٥٨ ـ «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٥٤/١٠).

وأيام الوزير منجك؛ ولما أمسك الوزير أسندمر العمري نائب حماة إلى مصر وجُهِّز الأمير سيف الدين طان يرق إلى حماة نائباً، فوصل إلى دمشق في يوم الإثنين سادس عشر شهر ذي الحجّة سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، وخرج إلى حماة في نهاره، وأقام بحماة نائباً إلى أن رسم للأمير سيف الدين أرغون الكاملي بنيابة دمشق، فرسم للأمير سيف الدين طان يرق بالحضور إلى دمشق والإقامة بها، فوصل إليها في شعبان سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة، وأقام بها بطّالاً لازماً بيته. فلما تحرك بيبغا آروس وأراد الحضور إلى دمشق، توجَّه الأمير سيف الدين أرغون الكاملي بعسكر الشام إلى لدّ، وأخذ الأمير سيف الدين طان يرق معه إلى لدّ، وكتب إلى السلطان في معناه، فجاء الأمير عز الدين طقطاي الدوادار إلى لدّ ومعه تقليد الأمير سيف الدين طان يرق بنيابة حماة وتشريفه، فلبسه بلدّ وأقام إلى أن حضر السلطان ودخل سيف الدين طان، ثم توجه مع العساكر إلى حمشق صحبة الأمير سيف الدين شيخو والأمير سيف الدين طاز، ثم توجه مع العساكر إلى حلب، ولما عادوا دخل إلى حماة وأقام بها على ما رُسم له من نيابتها، وذلك في شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة.

## طاهر

0709 - «أبو الحسين الطبيب» طاهر بن إبراهيم السَّجْزي، الشيخ أبو الحسين. طبيباً فاضلاً عالماً بصناعة الطب خبيراً بها متميّزاً فيها؛ وله كتاب «إيضاح منهاج محجّة العلاج» ألّفه للقاضي أبي الفضل محمّد بن حمّويه. كتاب «شرح البول والنبض»، «تقسيم كتاب الفصول لأبقراط».

• ٥٦٦٠ - «ابن بابشاذ النحوي» طاهر بن أحمد بن بابشاذ، أبو الحسن النحوي المصري. أحد الأئمة في هذا الشان، والأعلام في علوم العربية وفصاحة اللسان، توفي بمصر سنة تسع وستين وأربعمائة، وقيل سنة أربع وخمسين. ورد العراق تاجراً في اللؤلؤ، وأخذ عن علمائها ورجع إلى مصر، واستخدم في ديوان الرسائل متأمّلاً يتأمّلُ ما يخرجُ من الديوان من الإنشاء ويصلحُ ما يراه من الخطأ في الهجاء أو في النحو أو في اللغة؛ وكان له حلقة أشغال بجامع مصر، ثم إنه تزمّد وانقطع، وكان السببُ في ذلك أنه كان جالساً يأكل، فجاءه سنّور فوقف

٥٦٥٩ - "طبقات الأطباء" لابن أبي أصيبعة (٢/ ٢٣).

 $<sup>^{\</sup>circ}$  770 - "المنتظم" لابن الجوزي (٨/ ١٠٣)، و"معجم الأدباء" لياقوت (٤/ ٢٧٤)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (٢/ ٥١٥)، و"إنباه الرواة" للقفطي (٢/ ٩٥)، و"العبر" للذهبي (٣/ ٢٧١)، و"مراّة الجنان" لليافعي (٣/ ٩٨)، و"البلغة" للفيروز آبادي (١٠٠)، و"حسن المحاضرة" للسيوطي (١/ ٢٥٤)، و"بغية الوعاة" له (٢٧٢)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (٥/ ١٠٥)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٣٣٣).

بين يديه، فكان إذا ألقى إليه شيئاً من الطعام لا يأكله ويحمله ويمضي، وكثر ذلك منه. فتبعه يوماً لينظر أين يذهب بما يطعمه، فإذا هو يحمله إلى موضع مظلم في داره وفيه سنورة أخرى عمياء، فيلقيه إليها فتأكله، فعجب من ذلك وقال في نفسه: إنّ الذي سخَّر هذا السنور لهذه ليجيئها بقُوتها ولم يهمله قادر على أن يغنيني عن هذا العالم؛ فلزم منارة الجامع بمصر. وخرج بعض الليالي ليمشي في غَرَض عَرَضَ له، والليلُ مقمر، وفي عينيه بقيّة من النوم، فسقط من المنارة إلى سطح الجامع ومات. وله «شرح الجمل للزجاجي»، وكتاب «المُحسِبَة» في النحو، و «شرح المُحسِبَة»، وتعليق في النحو يقارب خمسة عشر مجلداً سمّاها تلامذته بعده «تعليق الغرفة».

٥٦٦١ - «أبو محمّد النجّار» طاهر بن أحمد بن محمّد القزويني، أبو محمّد، يُعرف بالنجّار. أديب فاضل متفنّن، له تصانيف جمّة في عدّة فنون، وكان يغلب عليه علم الكلام؛ توفي سنة ثمانين وخمسمائة.

0777 - «الخُشُوعي» طاهر بن بركات بن إبراهيم بن عليّ بن محمّد، أبو الفضل القُرَشي الدائم المعروف بالخشوعي. سمع أبا القاسم الحنائي وأبا الحسين ابن مكي وعبد الدائم الهلالي والكناني والخطيب وطبقتهم؛ كان جده الأعلى يؤمّ بالناس، فتوفي في المحراب فسموا بالخشوعيين؛ توفي سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة.

الزاهد. كان كبيرَ القَدْر صاحبَ كرامات، بالغ شيرويه في تطويل ترجمته، وكان يقرأ الإنجيلَ الزاهد. كان كبيرَ القَدْر صاحبَ كرامات، بالغ شيرويه في تطويل ترجمته، وكان يقرأ الإنجيلَ والتوراةَ والزَّبور ويعرف تفسيرها. قال شيرويه: سمعت الخطيب يقول: دخلتُ على طاهر الجصّاص، ووضعتُ بين يديه تِيناً، فناولته تينةَ وقلت: أيها الشيخ اقطع هذه التينة بأسنانك، ولم يبقَ في فمه سنّ، فجعل يمصها ويلوكها حتى لانت وأمكنه قطعها، وأكل نصفها ووضع نصفها في فمي، فكأني وجدتُ في نفسي من ريقه، فبتَ تلكَ الليلة فرأيت كأنّ آتياً أتاني فأخرجَ قلبي من جَوْفي من غير ألم ولا وجع، فلما شاهدتُ قلبي كأنه قنديل وسبعة عشر سراجاً، فقال: هذا من ذلك اللعاب. وقبره يُزار ويعظم، وكانت وفاتُه سنة ثماني عشرة وأربعمائة.

٥٦٦٤ ـ «البندنيجي» طاهر بن الحسين، أبو الوفاء البندنيجي الهَمَذَاني. كان شاعراً، له

٥٦٦١ ـ (طبقات القراء) لابن الجزري (١/ ٣٣٩).

٥٦٦٢ - «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٥٠).

٥٦٦٣ ـ (تاريخ الإسلام) للذهبي وفيات سنة ( ٤١٨هـ) ص (٤٤٦) ترجمة (٣٦٧).

٥٦٦٤ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (٩/ ٣٩)، و«الكامل» لابن الأثير (١٠/ ١٦٣)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢٧٢).

معرفةٌ تامّة بالنحو واللغة والعَروض؛ مات سنة ثمانين وأربعمائة، ولم يمدح أحداً لابتغاءِ جائزة. ومن شعره: [الطويل]:

أَلِمًا نقبّلُ مرج ذا الشّادِنِ الألّمى ولا تعدلِلني في الرسوم فأنها رعنى الله أيامي بأسنمة النّقا فلو عاد ذاك الدهرُ شخصاً ممثّلاً ومنها:

وإنّي وإن ضَنَّ الحليطُ بِوَصْلِهِ سجية طَبُّ بالزمانِ وأهلِهِ إذا ما صفا ودُّ الزمانِ لصاحب ويأنفُ لي أن أحملَ الضيمَ صاحب أخٌ أخلصته الهندُ لي حين وفقت إذا ما مضى لم تخفِر البَيْضُ هامَةً وما السيفُ يومَ الرَّوع إلا كغمده قلت: شعر متوسط.

ونسقيهِ من ماءِ الجفونِ وإن أظما تُغادرني من حب ساكنها رَسْما وعهداً مَضَى كالحُلْمِ واهاً له حُلْما لأتعبتُهُ ضماً وأفنيتُهُ لَشْما

صرمتُ فلم أُتبِعهُ حمداً ولا ذَمّا رعى نبتَهُ لسّاً وعيدانه عجما صفا وُدُ أبناءِ الزمان له رَغْما إذا ما عنا أمرٌ رَضِيتُ به حُكْما فأشبهني رأياً وأشبهتُه عَزما ولم تمنع الأَذراع من حدّه جسما إذا لم يكن كالسيفِ حامله شَهْما

0770 - «القوّاس الحنبلي» طاهر بن الحسين بن أحمد، أبو الوفاء القوّاس البغدادي الفقيه الحنبلي. توفّي سنة ستَّ وسبعين وأربعمائة، اشتهر بالديانة الكاملة والنزاهة والعفّة والورع والاجتهاد في العبادة، اعتكف في مسجده خمسين سنة يواصل الصلاة والصيام ويُقرأ عليه الفقه ويفتي الناس ويحدّث إلى أن مات. قرأ بالروايات على أبي الحسن عليّ بن أحمد بن عمر الحمامي، والفقه على القاضي أبي يعلى ابن الفرّاء، ولازمه حتى برع في المذهب والخلاف، ودرّس المختصرات من تواليفه.

٥٦٦٦ ـ «غلام المأمون» طاهر بن الحسين بن مُضعَب بن رُزَيق بن ماهان. وفي ما بعد

٥٦٦٥ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (٩/٨)، و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (١/ ٣٨)، و«العبر» للذهبي (٣/ ٥٦٦) و «شذرات ٢٨٤)، و «مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ١١٩)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١٢/ ١٢٥)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٣٥١).

٦٦٦٦ ـ «المعارف» لابن قتيبة (٣٨٥)، و «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٩/ ٣٥٣)، و «كتاب بغداد» لابن طيفور في صفحات كثيرة متفرقة، و «مروج الذهب» للمسعودي (٤/ ٢٧٤)، و «جمهرة ابن حزم» (١٨٤)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٢١٥)، و «إعتاب الكتاب» لابن الأبّار (٢٢٢))، و «العبر» =

مصعب اختلاف؛ كان جدّه رزيق مولى طَلْحة الطّلحات ـ الآتي ذكره إن شاء الله تعالى ـ . وكان طاهر هذا من أكبر أعوان المأمون، وسيَّره من مَرْو كرسيِّ خراسان لمّا كان بها المأمون لمحاربة أخيه الأمين، والوقعة مشهورة تقدم لها بعضُ ذكر في ترجمة الأمين محمّد بن هارون الرّشيد، وسيَّر الأمين أبا يحيى عليّ بن عيسى بن ماهان لدفع طاهر عنه، فتواقعا، وقُتل علي في المعركة، وسيّر طاهر بالخبر إلى المأمون إلى مرو، وكانت الوقعة بالريّ وبينهما نحو مائتين وخمسين فرسخا، فسار الكتاب ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد، ووصله الخبر يوم الأحد؛ ووصل الخبر إلى بغداد بقتل عليّ بن عيسى؛ وتقدم طاهر إلى بغداد وأخذ ما في طريقه من البلاد وحاصر بغداد. وسيَّر طاهر إلي المأمون يستأذنه في أخيه ما يفعله به إذا ظفر به، فبعث إليه بقميص غير مقوَّر، فعلم أنه يريد قَتْلَه، فعمل على ذلك، وحَمَلَ رأسَه إلى المأمون، فكان المأمون يرعاه لخدمته ومناصحته، وكان يسمِّه ذا اليمينين لأنه ضربَ شخصاً في واقعةِ عليّ بن عيسى بن ماهان فَقدَّه نصفين، وكانت الضربة بشماله، وقال فيه الشاعر: في واقعةِ عليّ بن عيسى بن ماهان فَقدَّه نصفين، وكانت الضربة بشماله، وقال فيه الشاعر:

#### كلتا يديك يمين حين تضربه

وكان طاهر أعور. وفي طاهر يقول عمرو بن بانة: [الرجز]:

يا ذا اليمينين وعين واحدَه نقصان عين ويمين زائدة

وكان قد احتاج إلى الأُموال عند محاصرة بغداد، فكتب إلى المأمون يطلبها، فكتب إليه إلى حالد بن جيلوَيْه الكاتب ليقرضه ما يحتاج إليه، فامتنع خالد من ذلك، فلما أخذ طاهر بغداد أحضر خالداً وقال: لأقتلنَّك شرَّ قتلة، فبذل من المال شيئاً كثيراً فلم يقبله منه، فقال خالد: قد قلت شيئاً فاسمعه ثم شأنك وما أردت، فقال طاهر: هاتِ، فَأَنْشَدَهُ: [الكامل]:

زعموا بأنَّ الصقرَ صَادَفَ مرةً عصفورَ بَرَّ ساقَهُ المقدورُ فتكلمَ العصفورُ تحتَ جناحِهِ والصقرُ منقضَّ عليه يطيرُ ما كنتُ يا هذا لمثلك لقمةً ولئنْ شُويتُ فإنني لحقيرُ فتهاون الصقرُ المدِلُ بصَيْدِهِ كَرَماً فَأَفلتَ ذلكَ العصفورُ

فقال طاهر: أحسنت، وعفا عنه. وحكى أنّ إسماعيل بن جرير البَجَلي كان مدّاحاً لطاهر، فقيل له: إن إسماعيل يسرقُ الشعر ويمدحك به، فأحب طاهرٌ امتحانه فقال له: لتَهْجُوني، فامتنع، فألزمه بذلك فكتب إليه: [الوافر]:

للذهبي (١/ ٣٥١)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ٣٤)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٠/ ٢٦٠)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٢/ ١٤٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١٦١).

وعينك لا تَرَى إلا قَليلا فخذ من عينِكَ الأخرى كفيلا بظهرِ الغَيْبِ تلتمسُ السبيلا

رأيتُكُ لا تسرى إلا بسعين وعيتُكَ لا تَ فأما إذ أُصِبْتَ بفردِ عَيْنِ فخذْ من عينِكَ فقد أيْجَهُ تُ أنك عن قريبِ بظهرِ الغَيْبِ ت فقال لما وقف عليها: احذر أن تنشدها أَحَداً، ومزّق الورقة.

ولما استقلّ المأمونُ بالأمر بعد قتل أخيه كتب لطاهر بن الحسين، وهو مقيم ببغداد، بأن يسلم إلى الحسن بن سهل جميع ما افتتحه من البلاد وهي: العراق وبلاد الجبل وفارس والأهواز والحجاز واليمن، وأن يتوجّه هو إلى الرقة، وولاه الموصل وبلاد الجزيرة الفراتية والشام والمغرب، وذلك في بقية ثمانِ وتسعين ومائة؛ وكان المأمون قد ولاه خراسان فوردها سنة ستّ وقيل سنة خمس ومائتين واستخلف ابنه طلحة، هكذا قال السّلامي في «أخبار ولاة خراسان»؛ وقال غيره: إنه خلع طاعة المأمون، وجاءت كتبُ البريد من خراسان تتضمن ذلك، فقلق المأمون قلقاً زائداً، ثم جاءته كتب البريد ثاني يوم أنه أصابته عقيبَ ما خلع الطاعة حمّى فوُجد في فراشه ميتاً.

وحكى أنَّ طاهراً دخلَ يوماً على المأمونِ في حاجةٍ فقضاها، وبكي المأمونُ حتى اغرورقت عيناه بالدموع، فقال طاهر: يا أميرَ المؤمنين، لِمَ تبكي ــ لا أَبكى الله عينك ـ وقد دانت لك الدنيا وبُلِّغْتَ الأَماني؟ فقال: أبكي لا عن ذلِّ ولا عن حزن ولكن لا تخلو نَفْسٌ من شَجَن؛ فاغتمّ طاهر وقال لحسين الخادم ـ وكان يحجب المأمون في خلواته ـ : أريد أن تسأل أمير المؤمنين عن سبب بكائه، وأنفذ طاهر للخادم مائتي ألف درهم؛ فلما كان المأمونُ في بعض خلواته وهو طيِّب الخاطر، سأله حسين الخادم عن سبب بكائه ذلك اليوم فقال: هو أمرّ إن خرج من رأسكَ أخذتُهُ، فقال: يا سيّدي ومتى بحتُ لك بسرِّ؟ فقال: إنى ذكرتُ محمّداً أخي وما ناله من الذَّلَّة فخنقتني العبرة، ولن يفوت طاهراً مني ما يكره؛ فأخبر حسين طاهراً بذلك، فركب طاهر إلى أحمد بن [أبي] خالد فقال: إن الثناءَ مني ليس برخيص، وإنّ المعروف عندي ليس بضائع، فأعنّى على المأمون وغيّبني عنه؛ فركب ابن [أبي] خالد إلى المأمون وقال: إني لم أَنَم البارحة، قال: ولِمَ؟ قال: لأنك وَلَّيت خراسان غسان وهو ومن معه أَكلةُ رأس، وأخاف أنَّ يصطلمه مصطلم، فقال المأمون: فمن ترى؟ قال: طاهر، فقال: هو جائع، فقال: أنا ضامن، فدعا به المأمون وعقد له لواءً على خراسان من ساعته وأهدى له خادماً كان ربًّاه، وأمره إن رأى ما يريبه أن يسمُّه. فلما تمكَّنَ طاهر من الولاية قطع الخطبة، لأنه صعد المنبر وخطب يوم الجمعة، فلما بلغ ذكرَ الخليفة أَمْسَكَ، فكتب إلى المأمون بذلك على خيل البريد، وأصبح طاهر يوم السبت ميتاً، فكتب إليه بذلك، فوصلت الخريطة الأولى إلى المأمون، فدعا أحمد بن أبي خالد، وقال: اشخص الآن فأتِ به كما ضمنته، وأُكرهْهُ

على المسيدِ في يومه ثم بعد شدائد أذن له في المبيت؛ وافتِ الخريطةُ الثانية في يومه بموته، قيل: إن الخادم سمّه في كامخ. ثم إن المأمون استخلفَ ولدَه طلحة على خراسان، وقيل إنه خليفة بها لأخيه عبد الله بن طاهر.

وكانت وفاة طاهر بن الحسين سنة سبعٍ ومائتين بمروٍ، ومولده سنة تسعٍ وخمسين ومائة.

وكان من أفراد العالم: وقع يوماً بصلات بلغت ألف ألف وسبعمائة ألف درهم، وقيل لطاهر ببغداد لما بلغ ما بلغ: ليهنكَ ما أدركتَه من هذه المنزلة التي لم يدركها أحد من نظرائك بخراسان، فقال: ليس يهنأني ذلك لأني لا أرى عجائز بوشنج يتطلّعن من أعالي سطوحهن إذا مررت بهنّ؛ وإنما قال ذلك لأنه ولد بها ونشأ فيها، وكان جدّه مصعب والياً عليها. وكان شجاعاً ديّناً، وركب يوماً ببغداد في حراقته، فاعترضه مقدّس بن صيفي الخلوقي الشاعر، وقد أدنيت من الشط ليخرج، فقال: أيها الأمير إن رأيت أن تسمع مني أبياتاً، قال: هاتِ، فأنشده: [المتقارب]:

عجبتُ لحرّاقة ابنِ الحسينِ لا غَرَقَتْ كيف لا تَغرَقُ وبَحْرَقُ وبَحْرَان من فوقها واحد وآخرُ من تحتها مطبقُ وأعببُ من ذاك أعوادها وقد مسّها كيف لا تُورقُ

فقال: أعطوه ثلاثة آلاف دينار، وقال له: زد حتى نزيدك، فقال: حسبي. وأورد قاضي القضناة شمس الدين بن خلكان بعد هذه الأبيات قول بعض الشعراء ـ وهو ابن حمديس الصقلي ـ في بعض الرؤساء وقد ركب البحر: [الطويل]:

ولما امتطى البحرَ ابتهلتُ تضرُّعاً إلى اللَّهِ: يا مُجري الرياح بلطفِهِ جعلتَ الندى من كفَّه مثلَ مَوْجِهِ فَسَلِّمُهُ واجعل موجَه مثل كفَّهِ (١)

وقيل: إن طاهراً كتب إلى المأمون كتاباً لما ورد أمره عليه بتسليم العراق إلى علي بن أبي سعيد أن يصيرَ إلى الشام قال في آخره: [الطويل]:

غضبتَ على الدنيا فجفَّتْ ضُروعُها وما الناسُ إلا بين راج وخائفِ فقلتُ أمير المؤمنين وإنما بقيتَ فِتاء بعده للخلائفِ وقد بقيتُ في أمّ رأسيَ فَضلَةً فإمّا لحزمٍ أو لرأي مخالفِ فدفع الكتابَ إلى الفضل بن سهل، فوقّع فيه بحضرته: يا نصفَ إنسان، والله لئن

<sup>(</sup>١) لم يرد هذان البيتان في ديوان ابن حمديس المطبوع.

هممتُ لأفعلنَ، ولئن فعلتُ لأبرمنَ، ولئن أبرمت لأحكمنَ، والسلام. فلما وصل الجواب إلى طاهر كتب يعتذر إلى المأمون وقال يا أميرَ المؤمنين إنما أنا كالأَمَة السوداء إن أُحْسِنَ إليها أَشِرَتْ، وإن أُسيءَ إليها دَمْدَمَت، وإن عُفى عنها طَغَت، والسلام.

الحراني، أبو البركات المقرضي الفرضي الفرضي الفرح عبد المنعم بن عبد الوهاب بن الحراني، أبو البركات المقرىء الفرضي. هو عمّ أبي الفرج عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد البغدادي، سمع بعد علوّ سنّه من إسماعيل بن محمّد بن مله الأصبهاني وعلي بن عقيل الحنبلي وعبد القادر بن محمّد بن يوسف، وحدَّث باليسير، وكان صالحاً وله معرفة بالفرائض والقراءات، وكان أبو بكر المرزني يعتمد عليه في ما يقسمه من التركات ويسكن إلى قوله، وتوفي سنة ستّ وستين وخمسمائة.

٥٦٦٨ - «أبو الفتح المِيهَني الصوفي» طاهر بن سعيد بن فضل الله، أبو الفتح ابن أبي طاهر ابن الشيخ أبي سعيد الميهني الصوفي. من بيت التصوّف والمَشْيَخَة ؟ كان مقدَّم أهل بيته في عصره، وله قدم ثابت في الطريقة والحقيقة ومقامات الصوفية، سافر الكثير ولقي الأشياخ، وأقام ببغداد مدّة في طلب العلم وسماع الحديث، وعاد إلى خراسان، وكان أكثر مقامه بنيسابور، وتوفى سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة.

9779 - «القاضي أبو الطيّب الطبريّ» طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عبد الله بن عمر، القاضي أبو الطيّب الطبري الفقيه الشافعي. كان ثقة صادقاً عارفاً بالأصول والفروع محقّقاً حسنَ الخلق صحيح المذهب، قال الخطيب: اختلفتُ إليه وعلّقتُ عنه الفقهَ سنين. قال القاضي أبو بكر بن بكران الشامي، قلت للقاضي أبي الطيّب شيخنا وقد عُمِّر: لقد مُتّعْتَ بجوارحك أيها الشيخ، فقال: ولم لا وما عصيتُ الله بواحدة منها قطّ؟ أو كما قال. وقال غير واحد: سمعنا أبا الطيّب يقول: رأيتُ النبيَّ ﷺ في النوم فقلت: يا رسولَ الله أرأيتَ من روى عنك أنك قلت: «نَصَرَ اللَّهُ امرءاً سمعَ مقالتي فَوَعاها» الحديث، أحقَّ هو؟ قال: نعم. وكان الطبري صاحبَ وجه في المذهب، ومن غرائبه أن خروج المنيِّ ينقض الوضوء، ومن ذلك أن

٦٦٦٧ \_ «المختصر المحتاج إليه» لابن الدبيثي (٢/ ١٢٠).

٦٦٦٨ ـ «الكامل» لابن الأثير (١١/ ١٢٣)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (١١٣/٧).

٦٦٦٩ ـ "طبقات الشيرازي" (١٢٧)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٩/ ٣٥٨)، و"المنتظم" لابن الجوزي (٨/ ٨٨)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (١/ ٢/ ٢٤٧)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (٢/ ٥١٥)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (٥/ ٢١)، و"طبقات العبادي" (١١٤)، و"طبقات الأسنوي" (٢/ ١١٥)، و"طبقات الأسنوي" (٢/ ١٥٥)، و"العبر" للذهبي (٣/ ٢٢٢)، و"مرآة الجنان" لليافعي (٣/ ٧٠)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (١١٤)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (٥/ ٣٦)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٣/ ٢٨٤).

الكافر إذا صلَّى في دار الحرب كانت صلاتُه إسلاماً. وولد القاضي أبو الطيب بآمل طبرستان سنة ثمانٍ وأربعين وثلاثمائة، وتوفى سنة خمسين وأربعمائة عن مائةٍ وسنتين، ولم يختلُ عقله ولا تغيّر فهمه، يفتى مع الفقهاء، ويستدرك عليهم الخطأ، وهو أحد الأعلام. وكان له قميص وعمامة بينه وبين أخيه، إذا خرج ذاك من البيت قعد هذا، وإذا خرج هذا قعد ذاك؛ ودخلوا عليه يوماً فوجدوه عرياناً مؤتزراً بمئزر، فاعتذر من العري وقال: نحن كما قال الشاعر: [الكامل]:

قومٌ إذا غسلوا ثياب جمالهم لبسُوا البُيوتَ إلى فراغ الغاسل وتفقّه بآمل على الزجاجي صاحب ابن القاص، وقرأ على أبي سعيد الإسماعيلي وأبي القاسم ابن كتج بجرجان ثم ارتحل إلى نيسابور وأدرك أبا الحسن الماسرجسي وتفقّه عليه أربع سنين، ثم قدم بغداد وحضر مجلس الشيخ أبي حامد الإسفراييني، وعليه قرأ الشيخ أبو إسحاق الشِّيرازي وقال في حقِّه: لم أَرَ في من رأيتُ أكملَ اجتهاداً وأشدَّ تحقيقاً وأجودَ نظراً منه. وشرح مختصر المزني وفروع ابن الحدّاد، وصنَّف في الأُصول والمذهب والخلاف والجدل كتباً كثيرة؛ واستوطنَ بغداد وولىَ القضاء برُبع الكرخ بعد موت أبي عبد الله الصَّيْمَري، ولم يزل على القضاء إلى أن توفي ببغداد رحمه الله تعالى. وكتب إلى أبي العلاء المعرّي لما أن قدم بغداد ونزل في سويقة غالب: [الطويل]:

وما ذات دَرّ لا يحلل لحالب تناوله واللحمُ منها مُحَلَّلُ لمن شاء في الحالَيْن حيّاً وميِّتاً ومن رامَ شُرْبَ الدرِّ فهو مُضَلَّلُ إذا طعنت في السنِّ فالطعمُ طيَّبٌ وخرفانها للأكل فيها كزازة وما يجتنى معناه إلا مبرِّزٌ فأملى المعرّى الجواب ارتجالاً على الرسول: [الطويل]:

> جوابان عن هذا السؤال كالاهما فمن ظنه كرماً فليس بكاذب لحومُهما الأَعنابُ والرُّطَبُ الذي ولكن ثمارُ النخل وهي غضيضةً يكلفني القاضي الجليل مسائلاً ولو لم أجب عنها لكنت بجهلها فأجابه القاضي عن ذلك بقوله: [الطويل]:

وآكلُهُ عند الجميع مُغَفّلُ فما لحصيف الرأي فيهن مَأْكَلُ عليم بأسرار القلوب مُحَصلُ

صوابٌ وبعضُ القائلين مُضَلَّلُ ومن ظنّه نخلاً فليس يُجَهِّلُ هو الحِلِّ والدَرُّ الرحيقُ المسلسلُ تمرُّ وغضنُ الكَرْم يُجنى ويُؤكِّلُ همي المنجم قَدْراً بيل أعيزٌ وأطولُ جديراً ولكن من يودك مقبل من الناس طرّاً سابغ الفضل مكملُ

وخاطره في حدة النار مشعل

ومُغضِلُها بادِ لديه مُفَصّلُ

أسيرا بأنواع البيان مكتبل

وإيضاحه حتى رآه المغَفَّلُ

ومرتجلاً من غير ما يَتَمَهًلُ

جلالاً إلى حيث الكواكب تنزلُ

محاسنة والعمر فيها مطول

أثار ضميري من يعزُ نظيرُهُ من ومن قلبه كتبُ العلوم بأسرها وخ تساوى له سرُ المعاني وجَهْرُها ومُ ولما أقاد الحبّ قاد منيعه أسوقربَهُ من كلّ فهم بكشفه وإيواعجبُ منه نظمه الدرَّ مسرعاً وم فيخرج من بحر ويسمو مكانه جا فيهناً أه الله الكريمُ بفضله محفيظاً والله الكريمُ بفضله محفاناً الطويل]:

سيوف على أهل الخلاف تُسلل وجد ك في كل المسائل يقبلُ فأنت من الفهم المَصُون مموّلُ فأنت وهُمْ مثل الحمائم أجدلُ ومن قلبه تملي فما تتمهّلُ وأنت بإيضاح الهدى متكفلُ فعلتَ وكفّى عن جوابك أجملُ فعلتَ وكفّى عن جوابك أجملُ

وأعلى ومن يبغى مكانك أسفل

ألا أيها القاضي الذي بدهائِهِ فؤادُكُ معمورٌ من العلم آهلٌ فإن كنتَ بين الناس غير مُمَوَّلٍ فإن كنتَ بين الناس غير مُمَوَّلٍ إذا أنتَ خاطبتَ الخصومَ مجادلاً كأتك مِنْ في الشافعيِّ مخاطب وكيف يُرَى علمُ ابنِ إدريسَ دارساً تفضّلتَ حتى ضاق ذرعي بشكرِ ما لإنك في كُنهِ الشريا فصاحةً وهو أكثر من هذا.

• ٣٦٥ ـ «الأمير الخَزَاعي» طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين، أمير خراسان. وسيأتي ذكر والده، وتقدّم ذكر جدّه طاهر بن الحسين؛ ولي الأمرَ بعد أبيه من قِبَل الواثق سنة ثلاثين ومائتين، وتوفي في شهر رجب سنة ثمانٍ وأربعين ومائتين.

07V1 - «أبو الحسن ابن غَلْبُون» طاهر بن عبد المنعم بن غَلْبُون. أبو الحسن الحلبي ثم المصري، مصنّف «التذكرة في القراءات» وغير ذلك؛ توفي سنة تسع وتسعين وثلاثمائة، وكان من كبار المقرئين هو وأبوه أبو الطيّب، قرأ على والده وعلى أبي عديّ عبد العزيز بن عليّ

<sup>•</sup>٦٦٧ ـ «العبر» للذهبي (١/ ٤٥١)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٢/ ١٥٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١١٧).

٦٦٧١ ـ «طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٣٩)، و«حسن المحاضرة» للسيوطى (١/ ٢٣٣).

المصريّ بمصر، وعلى أبي الحسن علي بن محمّد بن صالح الهاشمي بالبصرة، وهو من أصحاب أبي العباس الأَشناني. وقرأ بها أيضاً على أبي الحسن محمّد بن يوسف بن نهار الجرتكي صاحب ابن بويان، وتصدر للإقراء؛ قرأ عليه أبو عمرو الداني، وروى عنه كتاب «التذكرة» أبو الفتح أحمد بن بابشاذ ومحمّد بن أحمد بن عليّ القزويني، وغيرهما.

٣٦٧٢ ـ «المُدْلجي الزاهد» طاهر بن عمر بن طاهر بن مفرج المُدلجي المصري الزاهد نزيل دمشق. قرأ قطعة من الفقه على الشيخ عزّ الدين ابن عبد السلام، له أحوال، وأخبر بكسر التتار على حمص قبل وقوعه، وتوفي سنة خمس وثمانين وستّمائة.

977° - «الشَخامي المُسْتَمْلي» طاهر بن محمّد بن محمّد بن أحمد بن محمّد بن يوسف، أبو عبد الرحمٰن الشحامي النيسابوري المستملي. الد زاهر ووجيه؛ كان أحد مَن عُني بالحديث وأكثر منه، وسمع أولاده، وحدَّث، وصنَّف كتاباً بالفارسية في الشرائع والأحكام، وكان فقيها بارعاً أديباً، وتوفي سنة تسع وسبعين وأربعمائة.

378 - «أبو المظفّر البروجردي» طاهر بن محمّد بن طاهر بن سعيد، أبو المظفّر. من أهل بَرُوجِرْد؛ قدم بغداد طالباً للعلم، وأقام بها مدّة يتفقّه على أبي إسحاق الشيرازي، وسمع من الشريفين: الحسين بن محمّد بن عليّ بن المهتدي وأبي الغنائم عبد الصمد بن عليّ بن المأمون، وأبي محمّد عبد الله بن محمّد الصريفيني وأبي الحسين أحمد بن محمّد بن النقور وغيرهم، وحدّث ببغداد بعد علوّ سنه، وأقام بمكّة، ثم دخل منها إلى العراق، فمات في الطريق سنة ثمانٍ وعشرين وخمسمائة.

0700 - «أبو زُرْعَة ابن المقدسي» طاهر بن محمّد بن طاهر بن عليّ، أبو زرعة بن أبي الفضل المقدسي. ولد بالريّ، وبكّر به والده فأسمعه من أبي الفتح عبدوس بن عبد الله بن عبدوس الهَمَذاني وأبي منصور محمّد بن الحسين المقوّمي وأبي الحسن مكي بن منصور بن علان الكرجي وغيرهم، وطوّف به العراق، وسكنَ هَمَذَان إلى أن توفي سنة ستّ وستين وخمسمائة؛ وكان تاجراً لا يفهم شيئاً، وعُمَّر حتى حدَّثَ بالكثير، وانفرد ببعض مَرْويّاته، وقد تقدم ذكر والده أبي الفضل محمّد بن طاهر في المحمّدين.

٦٦٧٢ ـ «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٤/ ٢٨٤).

٣٦٧٣ ـ «العبر» للذهبي (٣/ ٢٩٤)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ١٣٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٣٦٣).

٦٦٧٤ ـ «طبقات الشافعية» للسبكي (٧/ ١١٤)، و«العقد الثمين» للمكي (٥/ ٩٥).

٥٦٦٧ ـ «المختصر المحتاج إليه» لابن الدبيثي (٢/ ١١٩)، و«العبر» للذهبي (٤/ ١٩٢)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٢١/ ٢٦٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢١٧/٤).

الصقار. وسيأتي ذكره في حرف العين إن شاء الله تعالى: لما أُسر عمرو جدَّه وجُهِّز إلى الصقار. وسيأتي ذكره في حرف العين إن شاء الله تعالى: لما أُسر عمرو جدَّه وجُهِّز إلى المعتضد مقيداً، ملك بعده بلاد فارس حفيده هذا طاهر لاثنتي عشرة ليلة بقيت من صَفَر سنة ثمانٍ وثمانين ومائتين؛ ثم إنه قبض عليه غلام جدّه شبك السبكري في سنة ستُّ وتسعين ومائتين ومعه أخوه يعقوب بن محمد وبعث بهما إلى مدينة السلام. ثم ولي بعده الليث بن علي بن الليث، وهو ابن أخي يعقوب وعمرو ابني الليث الصفّارين. وقد تقدم ذكر طاهر هذا في ترجمة إسماعيل بن أحمد السّامَاني.

07۷۷ ـ «أبو العباس البغدادي» طاهر بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن موسى، أبو العباس البغدادي الشاعر. مدح الخلفاء وكسبَ الأموالَ بالأدب، وتَنَسَّك في آخر عمره، وله رسائل في الزُّهْد، وتوفي سنة تسعين وثلاثمائة؛ ومن شعره... (١)

٥٦٧٨ - «قاضي القضاة زكتي الدين» الطاهر بن محمّد بن عليّ بن محمّد، قاضي القضاة زكي الدين أبو العبّاس ابن قاضي القضاة محيي الدين أبي المعالي. ابن قاضي القضاة ركي اللدين ابن قاضي القضاة المنتجب أبي المعالي، القُرَشيّ الدّمشقي الشافعي؛ ولي القضاء مرتين قبل ابن الحرستاني وبعده، وكان مُعْرِقاً في القضاة رئيساً. مرضت ستّ الشام فأوصت بدارها مدرسة، وأحضرت قاضي القضاء زكيّ الدين والشهود وأوصت القاضي، وبلغ المعظّم عيسى ذلك فعزَّ عليه، وكان في نفسه منه وفي قلبه حزازات عليه، ويمنعه من إظهارها حياؤه من والده العادل، فقال: مليح يحضر دار عمتي بغير إذني! واتفق أن القاضي زكيّ الدين طلب جابي العزيزية وطالبه بالحساب وأغلظ له في الكلام وأمر بضربه، فضُرب بين يديه كما يفعل الولاة، فوجد المعظّم سبباً إلى إظهار ما في نفسه؛ وكان الجمال المصري وكيل بيت المال، فجاء وجلس عند القاضي والشهود حاضرون، فحضر رسول المعظّم ومعه بقجة، ففتحها قدّام القاضي وقال له: السلطانُ يقول لك إن أمير المؤمنين إذا نوَّه بقدر أحدِ خلع عليه من ملابسه، وأمرك أن تلبس ذلك وتحكم به بين الناس، ونحن نسلك طريقه، وقد أرسل هذا من ملابسه، وأمرك أن تلبس ذلك وتحكم به بين الناس، وكان ذلك قباء أحمر وكلوتة صفراء، فما أمكنه إلا لبسهما وحكم بين اثنين، ثم قام من مجلسه ودخل بيته ومرض ورُميّ كبده قطعاً؛ وتوفي رحمه الله في الثالث والعشرين من صَفَر معلسة ودخل بيته ومرض ورُميّ كبده قطعاً؛ وتوفي رحمه الله في الثالث والعشرين من صَفَر سنة سبع عشر وسبعمائة. واتفق أن شرف الدين بن عُنين تَزَهَّد وترك الخدم وانقطع في الجامع سنة سبع عشر وسبعمائة. واتفق أن شرف الدين بن عُنيْن تَزَهَّد وترك الخدم وانقطع في الجامع

٦٦٧٦ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (٦/ ٧٨)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٦٨/٣)، و«تاريخ ابن خلدون» (٤/ ٣٢٩).

٦٦٧٧ \_ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات سنة ( ٣٩٠هـ) ص (١٩٨).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل بمقدار ثمانية أسطر.

٦٦٧٨ \_ «طبقات الشافعية» للسبكي (٨/ ١٥٣).

الأُمَوي، فبعث المعظّم إليه فصوصَ نردٍ وسراحيّة نبيذ، وقال له الرسول: سبّح بهذه الفصوص وأفطر على هذا المشروب، فكتب ابن عُنَيْن إلى المعظّم: [الكامل]:

يا أيها الملك المعظم: سُنّة أحدثتها تَبْقَى على الآبادِ تجري الملوك على طريقك بعدها خِلَعُ القضاة وتحفة الزهادِ

07٧٩ - «المهنّد الشاعر» طاهر بن محمّد البغدادي المعروف بالمهنّد. شاعر دخل الأندلس ومدح ملوكها، وفد على المنصور بن أبي عامر وحظيَ بالأدب عنده؛ كتب إليه يوماً يستأذنه في الدخول عليه: [المجتث]:

أتيتُ أَكْحلُ طَرْفي من نور وجهك لَحْظَهُ ولا أزيدك بعد التَّ شليم والشكر لَفْظَهُ

• ٥٦٨٠ - «المعتمد» طاهر بن محمّد بن قريش العَتَّابي البغدادي. نقلت من خط شهاب الدين القُوصي في معجمه قال: أنشدني الشيخ الأديب المعتمد المذكور بدمشق المحروسة في شهور سنة ستَّ وتسعين وخمسمائة لنفسه وقد قيل له: لِمَ لم تَرثِ الملك الناصر صلاح الدين رحمه الله عند موته: [البسيط]:

وقائل لي قد أصبحت مشتهراً بالشَّعر تسلكُ فيه كلَّ أسلوبِ وما رثيتَ ابنَ أيوبِ الشُّعرُ قد ماتَ مُذْ ماتَ ابنُ أيوبِ وأنشدني رحمه الله لنفسه لُغْزاً في غلام اسمه قراقوش: [الخفيف]:

عكسُ نصفِ اسمِ من تَمَلَّكَ قلبيً حظ عيني إذا يجنُ الظلامُ وتمامُ اسمِهِ على العكسِ أيضاً حظ قلبي ساروا به أو أقامُوا وأنشدني لنفسه ملغزاً في خَوْخ: [الرجز]:

وما للذياد طلب في الطعم والريح مَعَا أحسر فله أحسر فله في حِبْرِ طلب: [المتقارب]:

أيا من يُطَيِّبُ أخبارَهُ بمسكِ فَيُخْجِلُ عَطَّارَهُ تفضَّلُ علي بمقلوبِ ضدً مُصَحِّف قولي خَبَتْ نارُهُ

قلت: خبت ناره تصحیف خسارة، وضدها ربح، ومقلوبه حبر.

٦٦٧٩ ـ «جذوة المقتبس» للحميدي (٢٢٩)، و«بغية الملتمس» للضبي (٣١٣).

٠٨٦٠ ـ «عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ١٨٤).

٥٦٨١ - «محيي الدين الصوري الكحّال» طاهر بن محمّد بن طاهر بن الخضر، محي الدين أبو الفرج بن أبي الفضل بن أبي عبد الله الحكيم الكحّال الأنصاري الصُّوريّ الأصل الدمشقي؛ ولد سنة سبع وتسعين وتوفي سنة خمس وستين وستمائة وسمع من ابن طبرزد والكندي وجماعة؛ وروى عنه الدِّمياطي وأبو محمد الفارقي وجماعة، وكان له حانوت باللّبادين.

٥٦٨٢ - «أبو الحسن المعافري» طاهر بن مفوّز بن أحمد بن مفوّز الحافظ، أبو الحسن المعافري الشاطبي. صاحب أبي عمر ابن عبد البر، وهو من أثبت الناس فيه؛ وكان حسنَ الخطّ جيد الضَّبْط، توفي سنة أربع وثمانين وأربعمائة.

٥٦٨٣ ـ «مجد الدين ابن جهبال» طاهر بن نصر الله بن جَهبال ، الشيخ مجد الدين الكلابي الحلبي الفقيه الشافعي الفَرَضي . مدرِّس المدرسة التي بالقدس ؛ كان فاضلاً ، روى عنه القوصي ، وهو والد الفقهاء الذين كانوا بدمشق : بهاء الدين نصر الله وتاج الدين إسماعيل وقطب الدين ؛ توفي سنة ستَّ وتسعين وخمسمائة .

عدد وهالة، الأسدي التميمي حليف بني علله. أخو هند وهالة، الأسدي التميمي حليف بني عبد الدار، أمّه خديجة زوجُ النبيِّ ﷺ؛ بعثه رسولُ الله ﷺ عاملاً على بعض اليَمَن، فكان هو ومعاذ بن جبل وخالد بن سعيد بن العاص وعكاشة بن ثور وأبو موسى بعثهم متساندين، قال: وأَمَرَنا أن نتياسر وأن نُيسِّر ولا نعسِّر، ونبشِّر ولا ننفِّر، وأن إذا قدم معاذ طاوعناه ولم نخالفه، وذكر تمام الخبر في الأشربة.

#### الألقاب

ابن أبي طاهر صاحب تاريخ بغداد: اسمه أحمد بن طيفور.

## طاوس

٥٦٨٥ \_ «اليَمَاني التابعي» طاوس بن كَينسان اليماني الجَندي. - بفتح الجيم والنون - ؟

٦٦٨٢ ـ «الصلة» لابن بشكوال (٢٣٥)، و«بغية الملتمس» للضبي رقم (٨٦٢)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (١٢٢٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣٧١/٣).

٦٦٨٣ \_ «طبقات الأسنوي» (١/ ٣٧٧)، و«الأنس الجليل» للعليمي (٢/ ١٠٢ \_ ١٠٣)، و«الدارس» للنعيمي (٢/ ٢٣٠).

٦٦٨٤ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٧٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٥٠)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٦)، و«طبقات فقهاء اليمن» للجعدي (٢٢ ـ ٢٣).

٥٦٦٨ \_ «الطبقات» لابن سعد (٥/ ٣٩١)، و«طبقات خليفة» (٣٣٦)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ =

كان أحد الأئمة الأعلام، وهو من أبناء الفُرْس؛ سمع زيد بن ثابت وعائشة وأبا هريرة وزيد ابن أَرقم وطائفة؛ قال عمرو بن دينار: ما رأيت أحداً مثل طاوس؛ قال مجاهد لطاوس: رأيتك يا أبا عبد الرحمٰن تصلّي في الكعبة والنبيُ على بابها يقول لك: «اكشف قناعك وبيّن قراءتك»، فقال: اسكت لا يسمع هذا منك أحد. توفي يوم التَّرْوية سنة ستِّ ومائة، وروى له الجماعة.

وستين وخمسمائة وشيّعها الوزير والأمراء قياماً في السفن إلى تُرَبِ الرصافة؛ وكانت جليلة القدر ديّنة صالحة كثيرة البرّ والمعروف، تتخلّق بأخلاق شريفة وأفعال كريمة، وتوفيت رحمها الله قبل ولدها بشهور.

#### الألقاب

الطائع أمير المؤمنين العباسى: اسمه عبد الكريم بن الفضل.

#### طه

## ٩٦٨٧ - «الشيخ أبو محمد الإربلي» طه بن إبراهيم بن أبي بكر، الشيخ جمال الدين أبو

٦٦٨٦ - «المنتظم» لابن الجوزي (١٠/ ٢٣١)، و«العبر» للذهبي (١٩٤/٤)، و«الكامل» لابن الأثير (١١/ ٢٦٨)، و«مختصر التاريخ» لابن الكازروني (٢٣٣)، و«تاريخ الخلفاء» للسيوطي (٤٧٤)، و«أعلام النساء» لكحالة (٢/ ٣٦٥).

۱۲۸۷ - «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ١٣١)، و«العبر» للذهبي (٣/ ٣١٦)، و«طبقات الأسنوي» (١/ ١٥٣)، و«السلوك» للمقريزي (١/ ٦٥١)، و«ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٣/ ٣٠٣)، و«تاريخ ابن الفرات» (٧/ ١٢٠)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٢٨١)، و«عقود الجمان» لابن الشعار (٣/ ٢٨١)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ١٩٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٣٥٧).

محمد الإربلي الفقيه الشافعي. ولد بإربل سنة بضع وتسعين، وقدم مصر شاباً، وسمع محمد بن عمار وغيره، وحمل الناس عنه، وله شعر. وروى عنه الدمياطي والدواداري والمصريون، وقد نيَّف على الثمانين لما توفي سنة سبع وسبعين وستمائة. ومن شعره: [الكامل المجزوء]:

البِيضُ أَقْتَلُ في الحَشَا وبمهجتي منها الحسانُ والسمرُ إن قتلتْ فمن بِيضٍ يصَاغ لها السّنانُ

وكان عند شرف الدين المبارك ابن المستوفي في دكة في بستان داره، فجاء الغيث فقام شرف الدين والجماعة معه مسرعين، فأنشده جمال الدين طه بديهاً: [الطويل]:

دخولٌ لإقبال الستاء المباركِ عليك ابنَ موهوب إلى آخر الدهرِ يَفرُ من القطر الملم عشية ولم نر بحراً قط فَرَ من القَطرِ ومن شعره: [البسيط]:

دَعِ النجومَ لطُرْقِيِّ يعيشُ بها وانهضْ بعزمٍ صحيحٍ أيها الملكُ إِنَّ النبيِّ وأصحابَ النبيِّ نَهَوا عن النجوم وقد عاينت ما مَلَكوا

#### الألقاب

ابن الطباع المقرىء: اسمه أحمد بن على بن محمد.

ابن الطباع المحدّث: اسمه محمّد بن يعقوب.

الطبال: اسمه أحمد بن أبي الدنيا؛ والآخر إسماعيل بن حمزة.

ابن الطبال: إسماعيل بن على.

الطباخي نائب حلب: اسمه بلبان.

ابن طباطبا، جماعة:

منهم أحمد بن محمد بن إسماعيل وهو شاعر؛

ومنهم عبد الله بن أحمد بن على؛

ومنهم محمّد بن أحمد الشاعر المفلق؟

ومنهم النسابة الحسن بن الحسين؛

ومنهم الحسين بن محمّد؛

ومنهم القاسم بن محمّد؛

ومنهم محمد بن إسماعيل؛

ومنهم يحييي بن محمّد.

ابن طبرزد المسند: اسمه عمر بن محمد بن معمر، يأتي ذكره إن شاء الله في حرف العين مكانه.

الطبراني الحافظ أبو القاسم: اسمه سليمان بن أحمد.

الطبرى، جماعة:

منهم الإمام محمد بن جرير ؟

والطبري النحوي: أحمد بن محمّد بن يزداد؟

والطبري الشافعي: حمد بن عبد الواحد؛

ومحب الدين قاضي مكة: اسمه أحمد بن عبد الله؛

ونجم الدين قاضي مكة: اسمه محمد بن محمد بن أحمد؟

وجمال الدين قاضي مكة: اسمه محمد بن أحمد بن عبد الله؛

ومجد الدين: عبد الله بن محمد؛

وصفى الدين: أحمد بن محمد؟

والطبري أبو الطيّب الشافعي: طاهر بن عبد الله؛

والطبري الطبيب: على بن سهل.

ابن الطبيبة العابر: علي بن أبي بكر.

### طبرونة

٣٦٨٥ - «المجنون» طبرونة العاقولي. كان من عقلاء المجانين؛ أخذه الشرط مرة وهو يبول على باب مسجدٍ فجعلوا يضربونه فقال: أرأيتم لو بال ها هنا حمار أكنتم تضربونه؟ قالوا: لا، قال: ولمَ؟ قال: لأنه لا عقل له، قال: فلا عقل لي، فَهَبوني حماراً، فتركوه.

#### الألقاب

ابن الطثرية الشاعر: اسمه يزيد بن سلمة.

الطحاوي الفقيه الحنفي: اسمه أحمد بن محمّد بن سلامة، تقدم ذكره في الأحمدين في مكانه.

ابن الطحان المصري المؤرخ: اسمه يحيى بن على.

ابن الطحان المقرىء: اسمه عبد العزيز بن على.

ابن الطحان: أحمد بن محمد.

## طخيم

٥٦٨٩ - «طُخَيْم الأسدي» طُخَيْم الأسدي. شربَ يوماً بالحيرة، فأخذه العباس بن معبد المرّي، وكان على شرط يوسف بن عمر، فحلق رأسه فقال: [الطويل]:

وبالحيرةِ البيضاءِ شيخٌ مُسَلَّطٌ إذا حلفَ الأَيْمانَ باللَّهِ بَرَّتِ لقد حلقوا منها غدافاً كأنه عناقيدُ كَرْمٍ أَينعتْ فاسْبَطَرَّتِ تظلُّ العَذارى حين تحلقُ لمتي على عَجَلٍ يلقطنَها حين خرَّتِ

قلت: وسيأتي في ترجمة يزيد بن سلمة المعروف بابن الطثرية أبيات قالها في حلق لمته.

#### الألقاب

ابن الطرّاح قوام الدين: الحسن بن محمّد.

ابن الطرّاح الصاحب محيي الدين: مظفر بن الطراح.

ابن الطرّاح: يحيى بن على.

## طراد

• ٥٦٩٠ ـ «النقيب أبو الفَوَارس الزَّينَبي» طِرَاد بن محمّد بن عليّ بن الحسن بن محمّد بن عبد الوهاب بن سليمان بن محمّد بن سليمان بن عبد الله بن محمّد بن إبراهيم الإمام بن محمّد بن عليّ بن عبد الله بن العبّاس بن عبد المطّلب الهاشمي، أبو الفوارس الزينبي. من وَلَد زينب بنت سليمان بن عليّ البغدادي؛ ولي طراد النقابة على العباسيين سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة، ولُقّب بالكامل، وروسل به إلى ملوك الأطراف بالعراق، وكان أحضر الناس جواباً وأحسنَهم نادرة وأكثرهم عصبية، مع سَدادٍ وكفاية وشهامة، وكانت له الحرمة

٦٦٨٩ - «الأغاني» للأصفهاني (٨/ ١٨١).

<sup>•</sup> ٦٦٩ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (٩/ ١٠٦)، و«الجواهر المضية» للقرشي (١/ ٢٦٦)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ١٥٤)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٢/ ١٥٥)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٥/ ١٦٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣٩ ٣٩٦).

التامة والمنزلة الرفيعة؛ وكان متديناً صالحاً، سمع في صباه من أبي الفتح هلال بن محمّد بن جعفر الحفار وأبي نصر أحمد بن محمّد بن حَسنُون النرسي وأبي الحسين علي بن محمّد بن عبد الله بن بشران وأبي الحسين بن محمّد بن الحسين بن الفضل القطّان وغيرهم؛ وعمّر، وانفرد بالرواية عن أكثر شيوخه، وأملى بمكّة وغيرها، وسمع منه الكبار، وروى عنه الحفاظ، ومتّعه الله بحواسه؛ وولد سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة وتوفي سنة إحدى وتسعين وأربعمائة، وكان حَنَفى المذهب.

0791 - «البَديع الدمشقي الكاتب» طراد بن علي بن عبد العزيز، أبو فراس السُّلَمي الدمشقي الكاتب. المعروف بالبديع؛ مات متوليّاً بمصر؛ قال السَّلفي: علّقت عنه شعراً، وكان آيةً في النظم والنثر، له مقامات ورسائل، ومدح تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان، وتوفّي سنة أربع وعشرين وخمسمائة؛ قلت: ومن شعره قصيدة مدح بها الوزير ابن أبي المليث فأجازه ألف دينار، أوّلها [الكامل]:

من كان يغربُ في القَريضِ وَيُبْدعُ فلذا المكانِ من القوافي موضعُ ومن شعره: [الرمل]:

يا نسيماً هبّ مسكاً عبقا هنه أنفاسُ كفّ عني والهوى ما زادني بردُ أنفاسِ ليت شعري نقضوا أحبابنا يا حبيبَ النف يا رياحَ الشوق سُوقي نحوهم عارضاً من سُخ وانشري عقدَ دموع طالما كان منظوم

هـذه أنـفاسُ ريّا جـلَّـقا بـرهُ أنـفاسِكَ إلا حُـرَقا يا حبيبَ النفس ذاك المَوْثقا عارضاً من سُخبِ عيني غدقا كان منظوماً بأيام اللَّقا

واشتهرت هذه الأبيات وغنَّى بها المغنون؛ قال بعضهم: فمررت يوماً ببعض شوارع القاهرة وقد حضرت جمالٌ كثيرةٌ حمولها تفاح من الشام، فعبقت روائحُ تلك الحمول، فأكثرتُ التلقّتَ لها، وكانت أمامي امرأة سائرة، ففطنت لما داخلني من الإعجاب بتلك الرائحة فأومأت إلىَّ وقالت:

هـذه أنفاسُ ريًّا جلَّقًا

ومنه: [الرمل]:

هكذا في حبّكم أستوجب كبد خرى وقلب يَجِب

<sup>1791</sup> ـ «معجم الأدباء» لياقوت (٤/٥٧٥)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/٥٤)، و«خريدة القصر» (قسم شعراء مصر) (٢/٥١٠)، و«عيون التواريخ» للكتبي (٢١٧/١٢)، و«فوات الوفيات» له (٢/ ١٣١)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢٧٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤٠/٤).

هجرة تمضى وأخرى تعقب

وجَـزا مـن سـهـرث أجـفـائـه زفراتٌ في الحشا محرقة وجفونٌ دَمْعُها ينسكبُ قاتال الله عَلْولي ما درى لا أرى لى عن حبيبي سَلْوَةً

أنّ في الأعيين أسيداً تشبُ فدعوني وغرامي واذهبوا ومنه في غلام يقطع بطيخاً بسكّين نصابها أسود: [الكامل]:

انظر بعينك جوهراً متأملاً سخرأ لفرط سانه وجماله قمرٌ يقدُّ من الشموسِ أَهِلَةً بظلام هجرته وفجر وصاليه وقال وقد جلس في طرف مجلس: [الخفيف]:

م وأنت السديع ربُّ القوافي قيل لي لِمْ جلستَ في آخر القو قلت إخترته لأن المناديد لل يرى طَرْزُها على الأطراف وقال من قصيدة مدح بها أبا النصر بن النصر قاضي الصعيد: [الطويل]:

هل البينُ أيضاً مُغْرَمٌ يعشق البانا فيأخذ قضباناً ويدفع نيرانا أيا عاذليَّ اللاحِيَيْن صدعتما فؤاداً بأنواع الكآبة ملآنا أيجمل بالسالى يفنَّدُ عاشقاً فراق الفتى أحبابه مثل موته أيا دهرُ لا تسفك دمي إنّ ناصري وقال فيه: [الرجز]:

أيحسن بالصاحى يعاتب سكرانا فليت الرَّدَى من قبل فرقتهم كانا أبو النصر فاعلم أنه دمُ عشمانا

> حاكمكم بهيمة ليست تساوي العلفا وليس فيه مضغة طيبة سوى القفا فأمر القاضي بسجنه فقال: [الكامل المجزوء]:

أصبحت بين مصائب من كيد ذات حِر سمين أنا يوسف أمرت بسبج نبى زوجة القاضى المكين ومنه يهجو الجبيلي الشاعر: [البسيط]:

أتى الجبيليُّ بشعرِ مثل شعرتِهِ كالعير ينهق لما عاين الأتُنَا

فكم جهدتُ بأن أهزا بلحيته فصار يخرى عليها فاسترحتُ أنا

79۲ - «زربون الأدب» طرّاد السُلَمي البُلْيَسْي المعروف بزربون الأدب. فيه يقول الشرف الحلّي وقد أُرسل معه كتاب جراب الدولة لصديق له يداعبه [الوافر]:

وما يُهددَى مع الدزربونِ يوماً إلى خللُ بأظرفَ من جرابِ ومن شعر زربون الأدب: [الخفيف]:

بَادِرَوا بِالنَّورِ مِن مَقَلَتَيْهِ قَبِلُ أَن تَحْسَرُوا النَّفُوسَ عَلَيْهِ وَاعْلَمُ مِن يَلَيْهِ وَاعْلَمُ مِن قَلْهُ مِن يَلَيْهِ وَاعْلَمُ مِن أَنْ لَلْهُ مِن يَلَيْهِ

#### الألقاب

الطرازي البخاري الشافعي: اسمه محمّد بن محمود.

ابن طرّارا الجريري: هو أبو الفرج المعافى بن زكريا.

ابن الطرّاوة النحوي: اسمه سليمان بن محمّد بن عبد الله.

## طرجي

٣٦٩٣ - «أمير السلاح» طرجي، الأمير سيف الدين. كان أمير سلاح، وهو من كبار المماليك الناصرية محمّد بن قلاون، أظنه مات هو والأمير سيف الدين قجليس والأمير سيف الدين منكلي بغا في سنة أحدى وثلاثين وسبعمائة، ومات الأمير سيف الدين أرغون النائب بحلب في هذه المدة القريبة، فقال السلطان: لا إلاه إلا الله ما هذه إلا آجال متقاربة.

ماه. لما توفي الأمير عز الدين أيدمر الطوماري، سيف الدين، أخو الأمير سيف الدين أرغون شاه. لما توفي الأمير عز الدين أيدمر الطوماري، سيّر أرغون شاه طلبه من السلطان، وطلب له الطبلخاناه، فأُجيب إلى ذلك؛ ثم توفي الأمير نور الدين علي بن حسن الأفضل، فأعطي طبلخاناته، ووصل في إحدى الجماديين سنة تسع وأربعين وسبعمائة، وأقام بدمشق إلى بعض شوّال؛ فلما مات الأمير سيف الدين قرابغا الدّوّادار كان حوله لما مات وأسند وصيته إليه، فمات بحمسة أيام: بَصَقَ دماً ومات، رحمه الله تعالى. وكان ساكناً خيراً.

#### الألقاب

الطرطوشي المالكي: اسمه محمّد بن الوليد.

٦٦٩٣ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/٣١٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٩/٢٨٧).

٦٦٩٤ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣١٧)، و«السلوك» للمقريزي (٢/ ٣٣٨).

## طرخاق

9790 - «تقي الدين الشَّاغوري الشافعي» طرخان بن ماضي بن جَوْشن بن علي الفقيه أبو عبد الله اليمني ثم الدمشقي الشاغوري الضرير الشافعي. سمع من أبي المعالي محمّد بن يحيى القرشي وأبي القاسم بن مقاتل ومحمّد بن كامل بن ديسم وغيرهم؛ روى عنه عبد الكافي الصقلي وابن خليل والشهاب القوصي وجماعة؛ وأمَّ بالسلطان نور الدين، وكان يلقّب تقي الدين، وهو والد إسحاق شيخ الشرف محمد بن خطيب بيت الآبار، وتوفي سنة خمس وتسعين وخمسمائة.

٥٦٩٦ \_ «الأمير الشيباني» طرخان بن محمود الشيباني. أحد الأمراء الكبار بدمشق، صاحب المدرسة التي بجيرون؛ توفي في حدود الخمسمائة والعشرين.

## طرغاي

الناصري. أصله من مماليك الطبّاخي، وهو خوشداش الأمير علاء الدين إيدُغمش؛ ما زال الناصري. أصله من مماليك الطبّاخي، وهو خوشداش الأمير علاء الدين إيدُغمش؛ ما زال في مصر في وظيفة الجاشنكيرية إلى أن عُزل الأمير علاء الدين الطنبغا الحاجب من حلب في المرة الثانية، فرسم له السلطان بنيابة حلب، فخرج إليها في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة في شهر ربيع الأوّل، وأقام بها إلى أن مُسك الأمير سيف الدين تنكز وعَزل السلطان نوّاب الشام أجمعين، فأعاده إلى مصر، فأقام بها إلى أن توفي الأمير سيف الدين أرُوم بغا نائب طرابلس، فأخرجه الملك الصالح إسماعيل بن السلطان الملك الناصر إلى طرابلس نائباً في شهر رجب سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة، فأقام بها نائباً إلى أن توفي رحمه الله تعالى في سادس شهر رمضان سنة أربع وأربعين وسبعمائة، وحضر بعده نائباً الأمير شمس الدين آقسنقر الناصري في أوائل شوّال من السنة.

# طَرَفَة

٩٩٨ - «الصحابيّ» طَرَفَة بن عَرْفَجَة الصحابي. أُصيب أنفه يوم الكُلاب، فاتّخذ أنفاً من

٦٦٩٥ ـ «نكت الهميان» للصفدي (١٧٤)، و«ذيل الروضتين» لأبي شامة (١٥).

٦٦٩٦ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣١٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٠٧/١٠).

٦٦٩٧ ـ «الدارس» للنعيمي (١/ ٥٣٩).

٦٦٩٨ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٧٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٥١)، و«الإصابة» لابن حجر (٤/ ٢٣)، و«تهذيب التهذيب» له (٥/ ١١).

وَرق فأنتن، فأذن له رسول الله ﷺ أن يتّخذ أنفاً من ذَهب، قاله ثابت بن يزيد عن أبي الأشهب، وخالفه ابن المبارك فجعله لعرفجة، قال ابن عبد البَرّ: وهو أصحّ.

#### الألقاب

الطُّرقي: أحمد بن ثابت.

# الطرفاح

٥٦٩٩ - «الشاعر» الطِرمَّاح - بكسر الطاء المهملة والراء وتشديد الميم وبعد الألفُ حاء مهملة ـ بن حكيم بن الحكم بن نفر بن قيس بن جحدر، أبو نفر وأبو ضُبَيْنة. شامي المولد والمنشأ، خارجي المذهب؛ والطرماح في اللغة الطويل، وجدّ جدّه قيس له صحبة، ذكره ابن سعد(١١) في الطبقة الرابعة؛ وحدّث الطرمّاح عن الحسن بن على، وروى عنه ابناه صمصامة وضبينة. وما رؤي بالكوفة اثنان دام صفاؤهما على كثرة اختلافهما غير الطرماح والكُمَيْت؛ كان الكميت نزاريّاً عصبيّاً شيعيّاً رافضيّاً عراقيّاً كوفيّاً، والطرمّاح يمنياً عصبيّاً شارياً خارجيّاً شاميّاً بدويّاً، وكانا بالكوفة، والشركة في الصناعة توجب البغضاء، وما انصرفا قطّ إلا عن مَوَدَّة. ولما قيل للكميت ذلك قال: اتفقنا على بغض العامة. مَرَّ الطرمّاح يوماً في مسجد البصرة وهو يخطر في مشيه، فقال رجل: مَن هذا الخطّار؟ فسمعه فقال: أنا الذي أقول: [الطويل]:

> لقد زادنى حباً لنفسى أننى وأنى شقئ باللئام ولاترى إذا ما رآنى قطع اللحظ بينه ملأتُ عليه الأرض حتى كأنها ودخل الطرمّاح يوماً على خالد بن عبد الله القَسْري فأنشده قوله: [الطويل]: وشَيَّبَني ما لا أزالُ مناهضاً وأنّ رجالَ المالِ أَضْحَوْا وما لهم أمخترمي ريبُ المنون ولم أنلُ

بغيضٌ إلى كلِّ امرىء غير طائل شقياً بهم إلا كريم الشمائل وبينئ فِعْلَ العارفِ المتجاهل من الضيق في عينيه كفّة حابل

بغير غِنى أسمو به وأبوعُ لهم عند أبواب الملوك شفيعُ من المالِ ما أعصي به وأطيعُ

٦٦٩٨ ـ «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (٤٨٩)، و«الأغاني» للأصفهاني (١٢/ ٣١)، و«جمهرة ابن حزم» (٤٠٢)، واتهذيب تاريخ ابن عساكر" (٧/ ٥٥)، و«المؤتلف والمختلف» للآمدي (٢١٩)، والسان العرب، مادة (طرمح).

لم ترذ ترجمة قيس جدّ الطرماح في المطبوع من طبقات ابن سعد. (1)

فأمر له بعشرين ألف درهم وقال: امض الآن فأعص بها وأطع. ووفد الطرماح والكميت على مخلد بن يزيد المهلَّبي فجلس لهما ودعاهما، فتقدم الطرماح لسنُّه، فقيل له: أنشدْ قائماً، فقال: كلا والله! ما قَدْرُ الشُّعر أن أقومَ له فيحطُّ من قَدْري بقيامي وأحطَّ منه بضراعتي، وهو عمود الفخر وبيت الذكر لمآثر العرب، قيل له: فتنحُّ؛ ودُعي بالكميت فأنشده قائماً، فأمر له بخمسين ألف درهم، فلما خرج الكميت شاطرها الطرمّاح، فقال له الكميت: يا أبا نفر، أنت أبعدُ همَّةً وأنا أَلطف حيلةً. قال ابن شبرمة: كان الطرمّاح لنا جليساً، ففقدناه أياماً، فقمنا جميعاً لننظر ما دهاه، فلما كنا قريباً من منزله إذا نحن بنعش عليه مُطرَف أخضر، فقلنا: لمن هذا؟ فقيل: نعشُ الطرماح، فقلنا: ما استُجيبَ له حيث يقول: [الطويل]:

من الله يكفيني عداة الخلائف على شرجع يعلى بخضر المطارف بجو السماء في نسور عواكف يصابون في فَجُّ من الأرض خائف تقى الله نزّالين عند التزاحف وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف

وإنى لمقتاد جوادي وقاذف به وبنفسي العام إحدى المقاذف لأكسب مالاً أو أؤولَ إلى غني فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن ولكن قبري بطنُ نسر مقيلُهُ وأمسى شهيداً ثاوياً في عصابة فوارسُ من شَيْبان أَلَفَ بينهم إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى

#### الألقاب

طرنا، الأمير سيف الدين: بلبان، تقدم ذكره في حرف الباء في مكانه.

## طرنطاي

٠٧٠٠ - «النائب أيام المنصور» طرنطاي، الأمير حسام الدين أبو سعيد المنصوري، نائب المملكة بالقاهرة. كان من رجال العالم رأياً وحزماً وشجاعةً وسياسةً وسطوة، اشتراه المنصور حال إمرته من أولاد الموصلي، فرآه نجيباً لبيباً، فترقى عنده إلى أن جعله أستاذ الدار، ولما ولى السلطنة جعله نائبه وردَّ إليه أمر الممالك، وكان ليس على يده يد، وكان له أثر ظاهر يوم حمص، وكان السلطان لا يكاد يفارقه إلا لضرورة، وجهّزه لمحاصرة سنقر الأشقر، فدخل دمشق دخولاً لا يكاد يدخله إلا سلطان من التجمُّل والزِّينة، وسار إليه وجرى

<sup>•</sup> ٥٧٠ ـ «تالي كتاب وفيات الأعيان» لابن الصقاعي (٩٤)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٣١٨/١٣)، و«خطط المقريزي، (٢/ ٣٨٦)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغرى بردى (٧/ ٣٨٣)، و«كنز الدرر» للدواداري (٨).

بينهما ما ذكر في ترجمة سنقر الأشقر، وحلف له ووفى له. وبنى مدرسة بالقاهرة، وله وَقف على الأسرى، وكان مليح الشكل ولم يتكهل. ولمّا تسلطنَ الأشرف استبقاه أياماً حتى رتب أموره واستقلَّ بالملك، وقبض عليه وبسط عليه العذاب إلى أن أتلفه بالعذاب، وصبر صبراً جميلاً، قيل إنه عُصر على أصداغه حتى خرجت عيناه ولم يتأوّه ولم يسمع منه إلا قوله: ما دام هذا تدبيرك والله لا طالت لك مدة. ثم إنه مات رحمه الله سنة تسع وثمانين وستّمائة. وكان بينه وبين الشجاعي منافسات عظيمة وإحنّ قديمة، فقيل إن الأشرف سلّمه إليه ليعذبه ولما مات حُمل إلى زاوية الشيخ عمر السعودي وكفّنوه، ودُفن بظاهر الزاوية. قال قطب الدين: كان فيه بذاذة وشحّ لكنه كان معدوم النظير وخلف من العين ألف ألف وستّمائة ألف دينار، ومن الكلوتات الزركش والحوائص الذهب والفضّة والأواني والأسلحة والمتاجر والخيول والغلمان والأملاك ما لا يحصى، فاستولى الأشرف على الجميع. وكان والده قد قال له: هذا طرنطاي لا تمسكه ولا تتعرض له بأذى أبداً، وهذا لاجين لا تمسكه وإن أمسكته فلا تبقه، فخالف والده في الاثنين.

٥٧٠١ ـ «البشمقدار» طرنطاي، الأمير حسام الدين البشمقدار. حضر هو والأمير سيف الدين تنكز والحاج أرقطاي إلى دمشق المحروسة على البريد لما حضر تنكز نائب الشام، وصار الأمير حسام الدين حاجباً، ولم يزل معظَّماً عند تنكز إلى سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة، فتغيَّر ما بينهما وتأكَّدت الوحشة وزالت الألفة وعُزل من الوظيفة، ولم يكن بدمشق في آخر وقت أحسن حالاً منه في سكنه ودائرته ومماليكه وإقطاعه وأملاكه وحواصله؛ ولم يزل كذلك حتى حضر الأمير علاء الدين الطنبغا الحاجب لنيابة دمشق، وكان عنده أثيراً، وتوجَّهَ والعسكرَ إلى حلب في نوبة طشتمر وكان هو المشير المدبر، وتنكّر له الفخري، فلما هزم الطنبغا رتّبه الفخري في نيابة حمص؛ ثم إن السلطان الملك الصالح رسم في أوَّل سلطنته بنيابة غَزَّة، فتوجه إليها وأقام بها نائباً سنة أو أزيد بقليل، ثم طُلب إلى الديار المصرية، فتوجّه إليها في شعبان سنة أربع وأربعين وسبعمائة ورُسم له أن يكون أمير حاجب؛ ولما توفي الأمير علم الدين الجاولي أعطى إقطاعه، وكان إقطاعاً كبيراً، فأقام بالدّيار المصرية حاجباً كبيراً. وكان منجمعاً لا يُدرى به، إلى أن توفي الملك الصالح إسماعيل، فأُخرج على البريد إلى الشام نائباً بحمص عوضاً عن الأمير سيف الدين إيان الساقى، ووصل إلى دمشق وتوجّه إلى حمص على البريد، ثم ورد المرسوم بأن يُرَدَّ إلى دمشق ليقيم بها نائباً ويتوجّه الأمير سيف الدين قطلقتمر الخليلي الحاجب بدمشق نائباً إلى حمص، فرُدّ الأمير حسام الدين طرنطاي من منزلة القسطل أو برج العطش، وأقام بدمشق أميراً مدة يسيرة؛ ثم لمّا أُمسكُ الأمير سيف الملك نائب صَفَد،

٥٧٠١ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣١٧)، و«إعلام الورى» لابن طولون (٣١).

جُهِّز نائب غزة الأمير سيف الدين أراق إلى صفد نائباً، ونُقل الأمير سيف الدين أولاجا من نيابة حمص إلى نيابة غزَّة، وجُهِّز الأمير حسام الدين طرنطاي البشمقدار إلى نيابة حمص، فأقام بها مدّة يسيرة. ولما برز الأمير سيف الدين يَلْبُغَا اليحيوي إلى ظاهر دمشق في آخر أيام الملك الكامل شعبان، كان الأمير حسام الدين البشمقدار أوّل من جاء إليه وهو في محفّة؛ ولما ولي السلطنة الملك المظفّر سيف الدين حاجي استمرّ به في دمشق؛ ولم يزل بها أميراً مقدّم ألف إلى أن توفي رحمه الله تعالى في يوم الجمعة بكرة خامس شعبان المكرم سنة ثمان وأربعين وسبعمائة؛ ولم يخلف ولداً غير ولده الأمير علاء الدين على أحد الأمراء الطبلخانات بدمشق.

٧٠٢ ـ «دوادار كتبُغًا» طرنطاي، حسام الدين الزيني، دوادار كتبُغًا. سمع الابرقوهي،
 وأجاز لي بخطه في سنة ثمان وعشرين وسبعمائة.

# كُرَيْح

" و المُقَفِّفي كُورِيع بن إسماعيل بن سعد، أبو الصلت، ويقال أبو إسماعيل، المثقفي. من شعراء بني أُميّة، وفد على الوليد بن يزيد إذ كان وليَّ عهدٍ في خلافة هشام لأجل خؤولته، فإن أُمّ الوليد ثَقَفية، وأقام عنده إلى أن صار الأمر إليه، فاختص به، واستفرغ شعره في مدح الوليد، وبقي إلى أول الدولة العباسية، ومدح المنصور والسفّاح. وله في الوليد يمدحه [المنسرح]:

لو قلت للسيل دَعْ طريقَكَ والمَوْ جُ عليه كالهضب يعتلجُ لارتد أو ساخَ أو لكان له في سائر الأرض عنك مُنْعَرَجُ طوبى لفرعيك من هنا وهنا طوبى لأعراقك التى تشجُ

وطرب الوليد وأمر له بخمسين ألف درهم. ولما دخل على أبي جعفر المنصور في الشعراء قال له: لا حيّاكَ الله ولا بَيّاك، أما اتقيتَ الله ويلك حين قلتَ للوليد بن يزيد:

لو قالت للسيل دع طريقك ..... البيتين فقال طريح: قد علمَ اللهُ أَني قلتُ ذلك ويدي ممدودةٌ إلى الله عز وجل، وإياه تبارك

٥٧٠٢ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/٣١٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٩/٣٨٧)، ووفاته سنة ( ٣٦١هـ).

٥٧٠٣ ـ «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (٥٦٨)، و «الأغاني» للأصفهاني (٢/ ٣٠٤)، و «معجم الأدباء» لياقوت (٢٧٦/٤)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٥٦)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٣٨).

وتعالى عنيتُ، فقال للربيع: أما ترى هذا التخلّص؟ وكان جماعةٌ من بيت الوليد قد حسدوا طُريحاً وتحيّلوا على الوليد إلى أن أغضبوه عليه، فبقي نحو السنة لم يأذن له، حتى تحيّل طريح ودخل عليه فأنشده: [البسيط]:

يا ابن الخلائف ما لي بعد تقربة ما لي أذاد وأقصى حين أقصدكم كأنني لم يكن بيني وبينكم لو كان بالود يُدنَى منك أزلفني وكنت دون رجال قد جعلتهم إن يسمعوا الخير يخفوه وإن سمعوا رأوا صدودك عني في اللقاء فقد فذو الشماتة مسرور بهيضتنا

إليكَ أُقْصَى وفي حاليكَ لي عَجَبُ كما تُوقِّيَ من ذي العُرّة الجربُ إلَّ ولا خُلَة تُسرْعَى ولا نسببُ بقربك الودُّ والإِشفاق والحَدَبُ دوني إذا ما رأَوْني مقبلاً قطبوا سوءاً أذاعوا وإن لم يسمعوا كذبوا تحدثوا أن حَبْلي منك منقضبُ وذو النصيحة والإشفاق مكتئبُ

قال: فتبسم الوليد وأمره بالجلوس ورجع وقال: إياك أن تعاود. ومن شعره... (١١)

## طرية

3 • ٧٠ ـ «التابعي البصري» طَريف بن مجالد الهجيمي، أبو تميمة البصريّ التابعيّ. قال ابن عبد البرّ: يروي عن أبي هريرة وأبي موسى، ويروي عنه قتادة وبكر المزني، وقد ذكره بعضهم في الصحابة، وهو غلط.

## طريفة

٥٧٠٥ ـ "طُرَيْفَة بن حاجز» طُرَيْفَة بن حاجز. ـ بالزاي ـ ؛ قال سيف بن عمر: هو الذي كتب إليه أبو بكر بالنار، فسار طريفة في طلبه، وكان طريفة وأخوه معن بن حاجز مع خالد بن الوليد، وكان مع الفجاءة نجبة بن أبي

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

٥٧٠٤ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ١/ ١١٠)، و«طبقات خليفة» (٤٨٣)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٥٦)،
 و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٩٢)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢٣٦)،
 و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٦/ ١٦)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ١٢).

٥٧٠٥ - «تاريخ الطبري» (٣/ ٢٤٩ ـ ٢٥٢)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٧٦)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٥١)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٢٣).

الميثاء، فالتقى نجبة وطريفة فتقاتلا، فقتل اللَّهُ نجبة على الرِّدة، ثم سار حتى لحق بالفجاءة فأسره وأنفذه إلى أبي بكر، فلما قدم عليه أوقَدَ له ناراً وأمر به فقذف فيها حتى احترق.

## كمشنفا

٥٧٠٦ - «السّاقي» طَشبُغا، الأمير سيف الدين الساقي. تَقدمَ ألفاً أوائلَ أيّام الملك الناصر حسن، وصار من الكبار، ولم يزل إلى أن أُخرج الأمير سيف الدين الجيبُغا إلى دمشق، فأُخرج الأمير سيف الدين طشبغا المذكور بعده إلى حماة صُحْبةَ علم الدين قيصر البريدي مقيماً بها على طبلخاناه انحلّت عن الأمير ناصر الدين محمّد ابن الأمير حسام الدين البريدي مقيماً بها على طبلخاناه انحلّت عن الأمير ناصر الدين توجّه مع أبيه إلى القاهرة، وحضر معه أيضاً سيف الدين منكلي بغا المظفّري ورتّب له بحماة في كلّ يوم عشرة دراهم؛ وكان وصولهما إلى دمشق في ثاني عشر شهر ربيع الآخر سنة تسع وأربعين وسبعمائة.

٥٧٠٧ \_ «السدَّوَادار» طَشبُغا، الأمير سيف الدين الدَّوَادار الناصري. وليَ الدوادارية الكبرى استقلالاً عندما أُخرِج الأمير سيف الدين جرجي الدوادار في أول دولة الملك الناصر حسن ابن الناصر محمّد في رمضان سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. ولم يزل إلى أن وقع بينه وبين القاضي علاء الدين على ابن فضل الله صاحب ديوان الإنشاء بسبب بعض الموقّعين شخصٌ يعرف بابن البقاعي، انتصر له الدوادار، وحضر إلى الديوان في حفدته وضربه بيده وسلَّ عليه السيف وأخرق به، فتشاكيا إلى النائب والأمراء، فرسم بإخراج الدوادار إلى دمشق، فوصلها في البريد يوم عيد الأضحى سنة تسع وأربعين وسبعمائة، وأقام بها مديدة، وأُعطي طبلخاناه بدمشق، وتزوج ابنةَ الأمير سيف الدّين ايتمش الناصري نائب الشام، وأقام بدمشق إلى أن أمسك منجك الوزير، فطُلب إلى مصر، وتوجّه إليها في يوم السبت ثاني عشرين ذي القعدة سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. ولما دخل إلى السلطان أقبل عليه وولاه الدوادارية وقدّم المصريون له شيئاً كثيراً. ولما جرى للأمير سيف الدين أرغون الكاملي ناتب حلب ما جرى، وحضر إلى دمشق، أرسل السلطان الأمير سيف الدين طشبغا إليه بناءً على أنه في حلب، فوجده بالرملة، فأخذه وتوجّه به إلى السلطان، ثم إنه حضر معه إلى حلب، فوصلا إلى دمشق في يوم الأحد بعد العصر خامس صفر سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة، فأعطاه نائب حلب شيئاً كثيراً إلى الغاية. وفي يوم الإثنين سابع عشرين صَفَر توجّه من دمشق عائداً إلى مصر. ثم لمّا جرى ما جرى من خَلْع الملك الناصر حسن وولاية الملك الصالح صالح، أقام

۵۷۰٦ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (۲/ ۳۱۹).

٥٧٠٧ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣١٩)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٠/ ٢٥١).

على الدوادارية مديدة، ثم وصل إلى دمشق في حادي عشرين شعبان سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة؛ وأقام بها بطالاً، ومرض مرة ثم توفي رحمه الله في ثاني العيد سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة؛ وكان شكلاً حسناً يكتب كتابة مليحةً منسوبةً.

## طشتهر

٥٧٠٨ - «حمّص أخضر نائب حلب» طشتمر، الأمير سيف الدين السّاقي المعروف بحمّص أخضر. لأنه كان يأكله كثيراً، فسمّاه خوشداشوه بذلك؛ كان من أكبر مماليك السلطان الملك الناصر، من طبقة أرغون الدوادار، أراد إمساكه السلطان مرة فأمسكه وأمسك معه قطلوبغا الفخري وكان يدعوه أخاه ـ وأنا شاكِّ في إمساك الفخري في هذه المرّة ـ فوقف الحرافيش للسلطان ودخل خوشداشيتهم على السلطان فأفرج عنهما وعلم أنه لا قِبَلَ له بهما؛ ثم إنه لما أمسك الأمير سيف الدين أرغون ثم جهزه نائب حلب أمسكهما، وكان الأمير سيف الدين تنكز تلك الأيام بالقاهرة، فشفع فيهما فافرج عنهما، وقال له: يا أمير، هذا المجنون ـ يعني الفخري ـ خذه معك إلى الشام، وهذا العاقل ـ يعنى طشتمر ـ دعه عندي؟ فخرج تنكز بالفخري وأقام طشتمر بالقاهرة وهو مستوحش الباطن خائف؛ فلما توجَّه السلطان إلى الحجاز سنة اثنتين وثلاثين وسبعمائة كان أحدَ الأربعة الذين تركهم بالقلعة. وكان الأمير سيف الدين طشتمر المذكور في مبدأ أمره بعد حضور السلطان من الكَرَك في غايةٍ من رفعة القدر والمحبة عند مخدومه، ولما مرض تلك الأيام مدة طوَّل فيها، أحضر له الأمير علاء الدين الطنبغا نائب حلب وجعله في خدمته فقال: يا خوند، بشرط أن لا يدخل إليه أحد من خوشداشيته، فقال له: ما يمتنعون عنه، فقال: آخذه وأسافر به، فرسم بذلك؛ فتوجّه إلى الصعيد ومنعه الخبز وغيره إلى أن قويت معدته على الهضم، ولما تمكّنَ من العافية دخل به معافَى طيِّباً، فشفع فيه عند السلطان وأخذ له إمْرَةَ مائة، ثم شفع له وأخذ له الحجوبية. ولما توفي سُودِي نائب حلب، باس طشتمر الأرض وطلب له نيابة حلب، فرسم له بها، وكان القاضي كريم الدين الكبير يتولى له بنفسه عمارة إسطبله والدار التي له والرّبع الذي إلى جانبهما في حدرة البقر، لا جرم أن تلك البوابة لم يكن بالقاهرة أحسن منها. ثم إن السلطان رسم له بالتوجّه إلى نيابة صَفَد في سنة ثمانٍ وثلاثين وسبعمائة، وذلك أنه تقدم أمر السلطان إلى الأمير بدر الدين ابن خطير الحاجب بأنه لا يدع الأمراء أن يخرجوا بعد السماط، وهذه العادة في إمساك من يمسك، فامتثل ذلك، وسقط في أيدي الأمراء أجمعين،

٥٧٠٨ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٢٠)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٠١/١٠)، و«إعلام الورى» لابن طولون (١٦ ـ ١٧).

وتوهّموا الشر، فلما وقفوا على العادة حضروا وطغاي أمير آخور تنكز، وكان في تلك الأيام قد ورد في البريذ وخرج إليه قوصون من المرقد وقال له: لأي شيء تخالف أستاذك وهو ما ربَّاك إلا لتنفعه؟! ورماه وقتله بالعصيِّ تقدير خمس عشرة عصا، ثم شفع فيه وأقيم، والناسُ كأنما على رؤوسهم الطير، فخرج بعد ذلك قوصون وطلب طشتمر وقال له: السلطان رسم لك بنيابة صفد، فاستعفى وتضرَّعَ وطلب الإقالة، فدخل وخرج إليه مرتين، وفي الثالثة قال له: بُس الأرضَ ولا تتكلم كلمة! فباس الأرض وتوجّه إلى بيته. ثم إن السلطان جهز إليه شرف الدين النَّشو ناظر الخاص بمرسوم فيه إنعامُ ألفِ إردبِّ ومائة ألف درهم وقال له: هذا إنعام الزوّادة؛ قال لي النشو: إني لما أُعطيته المرسوم باسه ووضعه على رأسه ودعا للسلطان بغيظ وحرج، وجعل يضع يده في ذقنه ويجذب منها شعرها يطلع في يده خمسة خمسة وعشرة عشرة، قال: فتوهمتُ الإِيقاعَ بي، فهممتُ بالقيام، فقال لي: أريد أن تكون وكيلي على إقطاعي ومحاسبته وأملاكي وتعلَّقاتي، فاستعفيتُ من ذلك وقلت: يا خوند، ما يهون ذلك على السلطان، ولكن أحد من خوشداشيتك وأنا في خدمته؛ فقمتُ وما رأيت روحي برّا بابه وفي عيني قطرة. ولمّا كان في اليوم الثاني جهز إليَّ مبلغ خمسمائة دينار وقال: هذه شكران المرسوم الذي أحضرته أمس، قال: فقلت: والله ما آخذه والأمير في هذا الوقت يريد الزوّادة، فقال: لا بدّ من أخذها أو تعرّف السلطان بذلك، فقلت: هذا نعم، فعرَّفتُ السلطانَ ما جرى، فقال: لا تأخذُ منه شيئاً؛ وجهَّز إليه السلطان خيلاً بسروجها وقماشها إنعاماً، وفي يوم الخميس أحضره في الإيوان بعد قيام الناس من الخدمة، وأجلسه قدّامه وقال له: ما أجهزك إلى الشام إلاّ لتقضى لى هناك شغلاً، وأكبّ عى رأسه يقبّله، وودّعه وجهّز معه طاجار الدوادار، وقال له بعدما توصله إلى صفد: تَوَجَّهُ إلى تنكز وقول له: هذا خوشداشك الكبير، وقد صار جارك فَرَاعِيه، ولا تعامله معاملة من تَقَدُّم؛ فما أقام بصفد إلا قليلاً، ومرض مرضةً عظيمة أشرفَ منها على الهلاك، وأمر بعمل قبرِ له في مغارة يعقوب عليه السلام، وفُرغ منه، ثم إنه عُوفي من ذلك. فلما كان من أمر تنكز ما كان ـ على ما شُرحَ في ترجمته ـ وأراد السلطانُ القبضَ عليه، جهز إليه سيف الدين بهادر حلاوة الأوشاقي البريدي المصري يقول له: تَوَجَّه إلى دمشق خفية وأمسك تنكز، فتوهم أن ذلك خداع وإنما هو الغرض في الإمساك، وما أمكنه إلا الامتثال، فقام من صَفَد الصبح لما أَذَّن، وساق حتى وصل إلى المزّة بدمشق قبل الظهر في تقدير عشرين فارساً، وهذا سَوْقٌ عظيم لا يفعله غيره، لأن صفد عن دمشق مسافة يومين وأكثر، ثم إن الطريق وعر؛ ولما وصل، كان دواداره قد تقدم من أوّل الليل إلى الأمراء والحجاب بالملطّفات ـ على ما تقدّم في ترجمة تنكز مشروحاً ـ ولما أمسكه قيّده وجهّزه إلى السلطان، ودخل إلى دمشق ونزل في النجيبية، وحدَّثته نفسه بنيابة دمشق، فورد المرسوم إليه بالتوجُّه إلى القاهرة إلى عند

السلطان، فسار إليه من صفد على البريد، فلمّا وصل إليه شكره وأمر له بنيابة حلب، فورد إليها وأقام بها إلى أن توفي السلطان وتولَّى الملك المنصور ثم خُلع ـ على ما تَقَدَّم ـ وأقام قوصون الملك الأشرف كجك، وطلب الملك الناصر أحمد ليحضر إلى القاهرة فامتنع، فجهز قوصون لمحاصرته الفخري؛ فلما سمع بذلك الأمير سيف الدين طشتمر قلق لذلك قلقاً زائداً واضطرب اضطراباً عظيماً وقال: هذا أمر ما أُوافق عليه أبداً، لأنّا حلفنا للسلطان الْملك الناصر غيرَ مرة، ولما أمسك تنكز حلفنا له ولذريته من بعده، والسلطان مات، وهذا سيدي أحمد في الكرك قد أعطاه إياها والده، فكيف يليق بنا معشر مماليكه أن نخلع ابنه الواحد من ملكه الذي نص عليه وقرره، ونهجج أولاده وحريمه إلى قوص، ونحاصر ولده الكبير في الكرك؟ أيش يقول العدو عنا؟! وسيّر الكتب بهذه المادة وما جرى مجراها إلى قوصون وإلى الأمراء الكبار وإلى الطنبغا نائب دمشق، وتواتر منه ذلك، وتحامل عليه الطنبغا، واتَّفق مع قوصون أنه يتوجه إلى محاربته بعسكر دمشق وإمساكه أو طرده، فجرى ما ذكرته في ترجمة الطنبغا. ولما برّز طشتمر وعلم أن ما في يده من أمراء حلب شيئاً، خرج من حلب وترك خزانته وحواصله بها، وحمل ما يقدر عليه من الذهب والفضّة والحوائص وما أشبه، ولحقه بعضُ عسكر حلب وما أقدمُوا عليه، وجعل كلما مرَّ على قلعة من حصون حلب ناوشه عسكرها ومن فيها، وهو يخلص من الجميع، ودخل إلى الروم ولم يزل هناك إلى أن أتى الفخري إلى دمشق وانتصر على الطنبغا وأقام بالقصر الأبلق بدمشق، وكتب إلى السلطان الملك الناصر أحمد يعرّفه ما جرى ويطلب حضوره، فجعل السلطان يمنيه إلى أن فهم أنه ما يحضر إلى أن يحضر طشتمر، فجهّز الفخرى البريد إلى أردناي نائب البلاد الرومية، واجتهد في حضور طشتمر كلُّ الاجتهاد؛ فلما كان في شهر رمضان، وصل طشتمر إلى دمشق، وكان قد خرج من حلب في أوائل جمادي الآخرة من سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة، فيما أظن، وقاسَى في البلاد الرومية شدائد من الثلوج وأهوالاً من الأوحال والمتحرمة ونجا من الموت مرات؛ وقال بهاء الدين الرهاوي فيه وفي الفخري: [السريع]:

قد أقبلَ الفخريُّ في موكبِ أعادهُ اللَّه من العَيْنِ والحمّصُ الأخضرُ في فَرْحَةٍ لأجلها صارَ بقلبينِ

ولمّا توجّه الفخري بالعساكر هو وطشتمر إلى السلطان إلى غزّة وسمع السلطان بذلك، توجّه هو من الكَرَك إلى مصر وتركهما، فدخلا إلى مصر بعده، ولما دخلا أقبل عليهما وقرر طشتمر في النيابة تقريباً مدّة أربعين طشتمر في النيابة تقريباً مدّة أربعين يوماً، وعمل النيابة بعظمة زائدة إلى الغاية القصوى، وقيل إنه تحجر على السلطان زائداً، فتركه السلطان إلى أن خرج الفخري إلى الشام وتوسّط الرمل أو قاربه، وطلب طشتمر فدخل

إليه فأمسكه في القصر عنده، وجهّز في الحال الطنبغا المارداني وغيره لإمساك الفخري، وخرج السلطان من القاهرة متوجّها إلى الكرك، وأخذ طشتمر معه ممسكا، وجهز إلى الطنبغا المارداني بأن يجّهز إليه الفخري إلى الكرك فوصل إليه وجعل الاثنين في الاعتقال. وأقاما مدّة يسيرة، فقيل إن السلطان بات برّا الكرك ليلة وأنهما كسرا باب الحبس وخرجا منه، فورد الخبرُ أوّل المحرّم سنة ثلاثٍ وأربعين وسبعمائة بأن السلطان قتل طشتمر والفخري بالسيف قدّامه صبراً.

وكان الأمير سيف الدين طشتمر ـ رحمه الله تعالى ـ واسعَ الكرم كبيرَ النفس كثيرَ الإنعام والإيثار، وهو الذي عمّر الحمامين بالزريبة بالقاهرة، والربع الذي عند الحريريّين داخل القاهرة، لم يرَ أحد مثله، وعمر بصفد حمّاماً حسناً إلى الغاية. وكان أُقْجيا طُبجيا فارساً شجاعاً، وقلت أنا فيه لما قُتل رحمه الله تعالى: [السريع]:

طوى الرَّدَى طشتمراً بعدما بالَغَ في دفع الأذى واحترسُ عهدي به كان شديدَ القوى أشجعَ من يركبُ ظهرَ الفرسُ السم تقولوا حمّصاً أخضراً تَعَجّبوا باللَّه كيف أندرسُ

#### الألقياب

الطُطماجي: نصر بن عنّاز.

#### طعمة

• ٧١٠ ـ «الكوفيّ» طعمة بن عمرو العامري الكوفيّ. وَثَقَه ابن معين، وتوفي سنة ثمان وستّين ومائة؛ روى له أبو داود والتّرمذي.

٥٧٠٩ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٢١)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٠/ ٣٣٧).

٥٧١٠ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٦١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٩٦)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (١٣/٥).

# طغاق

أو الحمد المنافع المنافع المنافع المؤيد أي أبّه، وكنيته أبو بكر. ملك المؤيد أي أبّه، وكنيته أبو بكر. ملك نيسابور بعد قتل والده، وكان منهمكاً على اللذّات معاقراً للخمر؛ توفي سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة.

# لَمَغَاي

٥٧١٢ - «سيف الدين طغاى الأمير الكبير» طَغاى، الأمير سيف الدين الناصرى. لم يكن عنده أحد في محله ولا في رتبته، يقال إنه من مماليك حسام الدين لاجين المنصور، ولذلك كان الاتفاق بينه وبين الأمير سيف الدين تنكز؛ ولما أمسك الأمير سيف الدين طغاي آخَى السلطان بين تنكز وبين بكتمر الساقى وقال له: هذا يكون بدل طغاي. وكان طغاي يعرف بالكبير، وكان له مهابة في قلوب الخاصكيّة، وكان السلطان يكون يمزح مع مماليكه وهم معه في بسط وانشراح حتى يقال جاء طغاي، فحينئذٍ ينجمع السلطان ويحتشم ويصفّ الناس في مراتبهم. وكان يضع يده في حياصة الأمير ويخرج به من بين يدي السلطان ويضربه مائتي عصا وأكثر، والسلطان يسمع ضربه وما ينكر من ذلك شيئاً. ولما مرض السلطان تلك المرضة التي أشفى فيها على الموت، طلب كلّ واحد من المقربين إليه من الخاصكية، وقال له فيما بينه وبينه: يكون نظرك على أولادي وحريمي ومماليكي، فأنت الذي يتم لك ذلك الأمر، فكلُّ منهم تنصُّلَ وبكى وقال: هذا أمر لا يكون أبداً ولا أوافق عليه، والله تعالى يجعلنا كلنا فداء مولانا السلطان، ولم ير من أحد منهم إقبالاً على ما أشار إليه؛ فلما مثل ذلك لطغاي رأى منه إقبالاً وشمّ من أنفاسه الميلَ إلى الملك وتوقّعَ السلطنة، فأكمن ذلك في باطنه له؛ وحلق السلطان شعره في تلك المرضة، فحلق الخاصكية كلهم شعورهم، واستمر ذلك سنّةً لهم إلى اليوم، إلا طغاي، فإنه ما حلق، فزاد ذلك في حَنَق السلطان عليه، وأخرجه إلى صَفَد نائبًا، فحضر إليها وأقام بها مدّة شهرين، وكان الأمير سيف الدين تنكز يجهز إليه كل يوم والثاني ستّة بغال فاكهة وحلوي، وكذلك الصاحب شمس الدين، ما أخلاًّ بذلك مدة مقامه. وحضر إليه يوماً بريديٌّ من دمشق وعلى يده كتاب من الأمير سيف الدين تنكز على العادة فيما كان يكتب به إلى النواب بالشّام في مهمّات الدولة، فلما رأى الكتاب رمى البريديُّ وضربه مائتي عصا وقال: أنا إلى الآن ما بردَ خدّى من فخذ السلطان! صار

٥٧١١ ـ «الكامل» لابن الأثير (١١/ ٣٧٨ ـ ٣٧٩).

٥٧١٢ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٢٢).

تنكز يأمر عليّ؟! ثم إن الأمير علاء الدّين مغلطاي الجمالي حضر على البريد يوم الأربعاء وقال له: السلطان قد رسم لك بنيابة الكرك، فتهيأ لتتوجه؛ وكان معه كتب السلطان في الباطن إلى أمراء صفد بإمساكه، فلما كان يوم الخميس ركب عسكر صفد ووقفوا في الميدان، فلمّا علم ذلك قال له: يا خوشداش عليك سمع وطاعة لمولانا السلطان، قال: نعم، وحلَّ سيفَةُ وأحضر له القيد من القلعة وقيده وتوجه به إلى مصر، وذلك في سنة ثمان عشرة وسبعمائة؛ ولقد رأيته وقد خرج من دار النيابة ليركب البغل الذي أحضر له وكلما هم بالركوب تعلَّق فيه مماليكه ومنعوه من الركوب، وبكى هم وهو، فعلوا ذلك مرّات وهو من طول قامته ظاهر عنهم ببعض صدره. وكان من أحسن الأشكال، ووجهه من أحسن الوجوه، مفرط الحسن بارع الجمال. ثم جهز إلى اسكندرية ولم يدخل القاهرة، وتوفي بها معتقلاً أو قتيلاً سنة ثمان عشرة وسبعمائة، وهو الذي عمر الخان المليح بالقَصْر العيني، وأهل اسكندرية يزورون قبره، وله تربة ظاهرة.

التتري، حارب على التا السلطان بو سعيد غير مرة، وانكسر الحاج طغاي ويعود إلى حربه مرّات وينكسر باشا خال السلطان بو سعيد غير مرة، وانكسر الحاج طغاي ويعود إلى حربه مرّات وينكسر وما يرجع، فقال علي باشا: ما رأيت أقوى من وجه هذا، ولكن هذا حمار حرب. ولم يزل بعد ذلك في محاربة قوم بعد قوم من التتار، وهو ملاحظ المسلمين، إلى أن قتله إبراهيم شاه ابن أخيه بارنباي، وجاء الخبر بقتلته من نواب الأطراف والثغور يوم عاشوراء سنة أربع وأربعين وسبعمائة، وحزّ رأسه بيده.

2016 - «أمير آخور تنكز» طغاي، سيف الدين أمير آخور الأمير سيف الدين تنكز. رحمهما الله تعالى؛ كان في آخر الأمر عند أستاذه أثيلاً أثيراً هو وسيف الدين جنغاي، وكان لا يفعل شيئاً إلا برأيهما، وقيل إنه كان قد خلّص من الإقطاعات للأويراتية والوافدية بدمشق ألف إقطاع ولم ير الناس منه إلا خيراً، ولكن السلطان الملك الناصر محمّد بن قلاون نقم عليه في الباطن ما نسب إلى تنكز ـ على ما تقدّم في ترجمة خوشداشه جنغاي ـ فأمر الأمير سيف الدين بَشتاك بتوسيطه، فوسطه بسوق الخيل ـ رحمه الله تعالى ـ في سنة إحدى وأربعين وسبعمائة، وأُخذت تَركته وهي شيء كثير إلى الغاية.

٥٧١٥ ـ «الخوندة» طغاي، الخوندة الكبرى زوج الملك الناصر محمد بن قلاون وأم آنوك ولده. ـ وقد تقدم ذكر آنوك في حرف الهمزة مكانه ـ ؛ كانت المذكورة جاريته أوّلاً، ثم

٥٧١٣ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٢٢).

٥٧١٤ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٢١).

٥٧١٥ ـ "الدرر الكامنة" لابن حجر (٢/ ٣٢٢)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (١٠/ ٢٣٨).

إنه أعتقها وتزوجها، ولم يدم السلطان على محبة أحد غيرها، وكانت هي أكبر أزواجه، وحج بها القاضي كريم الدين الكبير واحتفل بأمرها، وأخذ معها البقر الحلابة لأجل الجبن المقلي السخن في الطعام بكرة وعشياً، وأخذ أنواع البقل والخضر على ظهور الجمال؛ ثم إنه حج بها الأمير سيف الدين بشتاك سنة تسع وثلاثين وسبعمائة. وعلى الجملة فرأت من السعادة ما لا رآه غيرها من زوجات سلاطين مصر، وكانت معظمة بعده عند كل دولة إلى أن توفيت رحمها الله تعالى في شوّال سنة تسع وأربعين وسبعمائة في طاعون مصر. وقيل إنها كانت أخت الأمير سيف الدين أقبعنا الذي تقدم ذكره في حرف الهمزة، وكان الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى إذا جهز تقادم إلى مصر لا يكتب على أحد شيئاً إلا على السلطان وعلى الأمير سيف الدين قوصون وعلى طغاي المذكورة.

# طَفاي تَمر

2017 - «الأمير سيف الدين الناصري» طغاي تَمُر (١)، الأمير سيف الدين الناصري. كان شكلاً مليحاً ممشوقاً بارع الحلاوة باهر الجمال، قال الناس: ما كان للسلطان في الخاصكية بعد طغاي الكبير أحسن من طغاي تمر، إلا أن طغاي الكبير كان أبيض مشرباً حمرة، وهذا كان أسمر أحمر إلا أنه ألطف حركات وأرشق قداً. زوَّجه السلطان ابنته ولم يعمل له زفّة عرس، لكن رسم له السلطان بأن يُصرف عليه من الخزانة نظير مكارمة الأمراء لقوصون لما دخل على ابنة السلطان، وكان ذلك خمسين ألف دينار؛ وكان ساكناً عاقلاً مهيباً وادعاً للشر، وما كان يلازم السلطان كثيراً ولا يتطرّح عليه مثل غيره، وتوفي بعد حضورهم من الحجاز في أوائل سنة أربع وثلاثين وسبعمائة أو أواخر سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة فيما أظن، ووجد السلطان عليه رحمه الله تعالى، وهو كان أحد الأربعة المشار إليهم في عصره: هو وبُكتُمر الساقى وقوصون وبهادر التمرتاشي.

الملك معاعيل والكامل شعبان والمظفّر حاجي؛ من أحسن الأشكال وأبهى الوجوه، جاء مع الصالح إسماعيل والكامل شعبان والمظفّر حاجي؛ من أحسن الأشكال وأبهى الوجوه، جاء مع فياض بن مهنا لما أفرج عنه من الاعتقال، وتوجَّه معه إلى بيوته بناحية البصرة وذلك في أول دولة الصالح، ثم إنه تقدَّمَ وصارت له وَجاهة عظيمة، وخَدَمَهُ الناس، وأُعطي إمرة مائة فارس

٥٧١٦ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٢٤)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٩/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>١) في الدرر الكامنة: طُغَيْتم.

٥٧١٧ ـ "الدرر الكامنة" لابن حجر (٢/ ٣٢٤)، و"النجوم الزاهرة" لابن تغري بردي (١٠/ ١٨٤)، و"الخطط" للمقريزي (٢/ ٤٢٥).

وتقدمة ألف في أول دولة المظفّر، وعمر في الأيام الصالحية الخانقاه التي أنشأها بَرًا باب المحروق ظاهرَ القاهرة، وهي مليحة إلى الغاية، وعمّر الدار التي []. ولما كان في واقعة الحجازي وآقسنقر وأولئك الأمراء وإمساكهم، رمى هو سيفه بنفسه وبقي بلا سيف بعض يوم، ثم إن السلطان أعطاه سيفه واستمرَّ به في الوظيفة على عادته، ثم لما كان بعد شهر أُخرج هو والأمير نجم الدين محمود بن شروين الوزير والأمير سيف الدين بَيدمُر البدري إلى الشام على هُجُن، ثم إنّ الأمير سيف الدين مَنجك لحقهم في غزّة وقضى الله تعالى فيهم أمره رحمهم الله تعالى، وذلك في جمادى الآخرة في أوائله سنة ثمانٍ وأربعين وسبعمائة.

#### الألقاب

الطغرائي صاحب لامية العجم: اسمه الحسين بن علي بن محمد.

# طُغتُكين

الإسلام أبو الفوارس المنعوت بالملك العزيز ظهير الدين. أخو السلطان صلاح الدين يوسف الإسلام أبو الفوارس المنعوت بالملك العزيز ظهير الدين. أخو السلطان صلاح الدين يوسف الما ملك صلاح الدين الدّيار المصريّة وسيَّر أخاه توران شاه إلى بلاد اليمن فملكها، سيّر إليها بعده سيف الإسلام هذا سنة سبع وسبعين وخمسمائة، وكان شجاعاً كريماً حسن السياسة مقصوداً من البلاد الشاسعة لإحسانه وبرّه، ودخل إليه شرف الدين بن عُنين ومدحه بغُر القصائد، فأجزل صلاته، واكتسب من جهته مالاً وافراً، وخرج به من اليمن، فلما وصل إلى الدّيار المصرية وسلطانها يومئذ العزيز عثمان بن صلاح الدين ألزمه ديوانُ الزكاة بدفع الزكاة من المتاجر التي وصلت معه من اليمن، فقال [البسيط]:

ما كلُّ من يتسمّى بالعزيز لها أهلٌ ولا كلُّ برقِ سُحْبُهُ غَلِقَهُ بين العزيزَيْن بَوْنٌ في فَعالهما هذاك يعطي وهذا يأخذ الصَّدَقَهُ

وكان العزيز طغتكين قد استولى على كثير من بلاد اليمن، وكان محمود السيرة مع ظلم، وكان قد أخذ من نائبي أخيه ابن منقذ وعثمان الزنجيلي أموالاً عظيمة إلى الغاية، ولما كثر الذهب عليه سَبَكه وجعله كالطواحين، وتوفي في مدينة أنشأها باليمن وسماها المنصورة

٥٧١٨ - «الكامل» لابن الأثير (١١/ ٤٨٠)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٥٢٣)، و«ذيل الروضتين» لأبي شامة (١١)، و«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٤٥٣)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ٤٧٥)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٤١/ ١٥)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ١٤١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٢١١).

في شوّال سنة ثلاثٍ وتسعين وخمسمائة، وقام بعده ابنه إسماعيل الذي سفك الدماء وقال إنه أُمويّ وادّعى الخلافة وتلقّب بالهادي.

الدّولة، زوّجه بأمّ ولده دقاق، كان مع تاج الدولة لما سار إلى الريّ لقتال ابن أخيه، فلما قُتل الدّولة، زوّجه بأمّ ولده دقاق، كان مع تاج الدولة لما سار إلى الريّ لقتال ابن أخيه، فلما قتل تاج الدّولة رجع إلى دمشق وصار أتابكاً لدقاق، فلما مات دقاق تملك دمشق؛ وكان شهما شديداً على الفرنج والمفسدين، توفي سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة. قال ابن القلانسي: إن المصحف العثماني حمله عثمان رضي الله عنه من المدينة إلى طبرية، فحمله أتابك طغتكين من طبرية إلى الجامع الأمويّ بدمشق.

## طغجي

\* ٧٧٥ - "مملوك الأشرف" طُعجي، الأمير سيف الدين الأشرفي مملوك الملك الأشرف خليل ابن السلطان الملك المنصور. كان من أحسن الترك وأظرفهم شكلاً، وكان خليل مولاه، فأمره وقدّمه وأعطاه الأموال والنفائس وخوّله، ثم كان أميراً في دولة العادل كتبُغا والمنصور لاجين، فخاف من القتل والحبس، فشارك في زوال دولة المنصور وقام وقعد لحينه، ثم إنه عمل النيابة أربعة أيام بعد قتلة لاجين، فلما قدم القاهرة الأمير بدر الدين أمير سلاح من البيكار تلقاه إلى بَرّا القاهرة فَتَبَالَه عليه وقال له: كان للسلطان عادة يطلع إلينا ويتلقانا، فقال: وأين هو السلطان؟ قد قتلناه. فعرّج بفرسه عنه وقال: إليك عني! أكلما قام سلطان وثبتم عليه وقتلتموه؟ فاعتوره أعوانُ السلطان الذي قتل بالسيوف فقتلوه ظاهرَ القاهرة، ورمي على مزبلة، وحجّه الخلق للفرجة والعبرة، ثم دفن بتربته وقد نيّف على الثلاثين وذلك سنة ثمان وتسعين وستّمائة.

ومن حلاوة شكله وظرفه ومحاسنه أطلع الناسُ تفاصيل قماش وسموها طُغجي. ويقال إنه كان في خدمة الأُشرف وهُمْ بالبلاد الحلبية فمرَّ السلطان بحيلان فقال له: ما اسم هذه القرية يا طغجي؟ فقال له: حيلان، فقال له السلطان: اقعد، فنزل عن الفَرَس وقعد، فقال له السلطان: قم واركب، فقال: السلطان رسمَ بالقعود وما أقوم، فقال له: قم، فقال: ما أقوم، فقال له: قم وخذها لك، فباس الأرضَ ورجله وركب معه.

٥٧١٩ - «تهذيب تاريخ دمشق» لبدران (٧/ ٦١)، و«مرآة الزمان لسبط» ابن الجوزي (٨/ ١٢٧)، و«العبر» للذهبي (١٢٧)، و«أمراء دمشق» للصفدي (٤٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٦٥).

<sup>•</sup> ٥٧٢ - «العبر» للذهبي (٥/ ٣٨٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٨/ ١٨٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٤٤٠).

### طفج

٥٧٢١ ــ «أمير دمشق التركي» طغج بن جفّ الفرغاني التركي. نائب دمشق لخمارويه ولابنه هارون، وامتدّت أيّامه إلى أن حاصرته القرامطة، وتوفى في حدود الثلاثمائة.

### والحذي

٥٧٢٧ ـ «البغدادي الفرضي» طُغدي بن تُحتلع بن عبد الله، الأمير أبو محمد البغدادي الفَرَضي. ويسمَّى عبد المحسن؛ ولد سنة أربع وثلاثين وتوفي سنة تسع وثمانين وخمسمائة؛ قرأ القراءات على علي بن عساكر البطائحي زوج أمّه، وهو الذي رباه، وسمع بإفادته من أبي الفضل الأرموي وابن ناصر وهبة الله بن أبي شريك وأبي الوقت، وكان أستاذاً في الفرائض، قدم الشام واستوطنها وحدَّث بها، وروى عنه يوسف بن خليل والضياء محمد.

# كُفُرُل

٣٧٧٥ ـ اصاحب غَزْنَة الطغرل، مملوك مؤدود بن مسعود بن سبكتكين. كان غلاماً تركيّاً شهماً شجاعاً، اختصه مودود وقده ونوّه اسمه في تزويجه أخته، فلما مات مودود وقعد عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين أجراه من نفسه ذلك المجرى، فلم يزل يتدلّل عليه ويطلب منه العساكر والنَّفقة ليأخذهم ويسترجع خراسان من التركمان، فأطلق له المضيَّ إلى سجستان مع جماعة من رفقائه لم يكونوا كثيرين، فخرج بهم وطرد عمّ الأمير بيغو عم الأمير جغري بك واستولى عليها، ومال إليه باقي الغلمان الذين كانوا بالحضرة واتصلوا به، فطمع في المُلك، فبايع أصحابه وانصرف من سجستان معهم مسرعين حتى هجموا على عبد الرشيد بغزنة، فلم يجد المسكين حيلة إلا أنه التجأ إلى التحصّن بالقلعة التي في البلد، فنزل طغرل بغزنة، فلم يجد المسكين حيلة إلا أنه التجأ إلى التحصّن بالقلعة التي في البلد، فنزل طغرل الملك، واجتمع عليه العسكر، ثم استنزل عبد الرشيد من القلعة قهراً وقتله، فنفر الناس من فعله وتوامروا عليه، وأنكر جرجين الحاجب الذي كان ببلاد الهند ما فعلوه ولام الناس وكتب يتهدّدهم، وأنف الكبير والصغير من خدمته، فاتّفق أن واحداً من الغلمان الذي ليس بمشهور عيبَ بذلك في سكره وهو يشرب مع أهل الذعارة، فلما جلس من الغلمان الذي ليس بمشهور عيبَ بذلك في سكره وهو يشرب مع أهل الذعارة، فلما جلس من الغلمان الذي ليس بمشهور عيبَ بذلك في سكره وهو يشرب مع أهل الذعارة، فلما جلس من الغلمان الذي المن بدلاه في سكره وهو يشرب مع أهل الذعارة، فلما جلس

٥٧٢١ \_ «مروج الذهب» للمسعودي (٥/ ١٥١)، و "تهذيب تاريخ دمشق» لبدران (٧/ ٦١٢)، و "وفيات الأعيان» لابن خلكان (٥/ ٥٧)، و «العبر» للذهبي (٢/ ٨٢)، و «أمراء دمشق» للصفدي (٤٦).

٥٧٢٢ ـ «المختصر المحتاج إليه» لابن الدبيثي (٢/ ١٢٢).

٧٢٣ه \_ «الكامل» لابن الأثير (٩/ ٨٨ه \_ ٨٨ه).

طغرل على السرير واصطفّ الناس عدا إليه ذلك الغلام بحربة كانت في يده فقتله، وعند الباقين القيام أن ذلك فُعل باتفاق، فلم يبرح أحد منهم عن مركزه، واجتمع الناس على أن يولّوا عليهم من يصلح من بيت الملك؛ وكان فَرُّخ زاد بن مسعود محبوساً في بعض القلاع، ووصل جرجين من بلاد الهند في ثالث يوم الفتك، فأحضروا فرُّخ زاد وأجلسوه على سرير الملك، وذلك في سنة ثلاثِ وأربعين وأربعمائة.

#### الألقاب

طغرلبك السلطان السلجوقي: اسمه محمّد بن ميكاييل، تقدّم ذكره في المحمّدين في مكانه.

٥٧٢٤ ـ «مغيث الدين صاحب أرزن» طغرل بن قلج أرسلان بن مسعود بن قلج. أرسلان بن مسعود بن قلج. أرسلان بن سليمان بن قتلمش السلجوقي، السلطان مغيث الدين الرومي صاحب أرزن الروم؛ توفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة، وتملَّك بعده ولده، وقد كان بعث ولده الآخر قبل وفاته بسنتين إلى الكرج، فتنصر وتزوج بملكة الكرج.

0٧٢٥ - «أبو المعالي الواعظ» طغرل شاه بن محمّد بن الحسين بن هاشم الكاشغري، أبو المعالي ابن أبي جعفر الواعظ. من أهل هراة، سمع جماعة، وكان له معرفة بالتفسير والأدب، وكان حسنَ الوعظ كثيرَ المحفوظ جوّالاً في البلاد، ومولده سنة تسعين وأربعمائة، ومن شعره [الكامل]:

خطراتُ ذكرك تَسْتكين مودّتي وأحسُّ منها في الفؤاد دَبيبا لا عضو لي إلا وفيه صبابة فكأنَّ أعضائي خُلِقْنَ قلوبا

# كمغريل

٥٧٢٦ ـ «السلجوقي» طغريل شاه بن أرسلان بن طغريل بن محمد بن ملكشاه السلطان.

آخر ملوك السلجوقية، سوى صاحب الروم، وهو الذي خرج على الإمام الناصر، وقُتل طغريل وقُطع رأسه وبُعث به إلى بغداد فدخلوا به على رمح وصنجقه منكسٌ وكوسَانه مشققة؛

٥٧٢٤ ـ «الكامل» لابن الأثير (١٢/ ٢٠٤)، ويسميه طغرل شاه.

٥٧٢٥ ـ «فوات الوفيات» لابن شاكر الكتبي (٢/ ١٣٣).

٥٧٢٦ ـ «مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٤٤٤)، و«ذيل الروضتين» لأبي شامة (٦)، و«العبر» للذهبي (٤/ ٢٧٢)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ١٣٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٣٠١).

وكان حسن الصورة، وقتلته سنة تسعين وخمسمائة.

وعدة ملوك بني سلجوق نيف وعشرون ملكاً، أولهم طغرلبك وآخرهم طغريل هذا، ودولتهم مائة وستون سنة.

ولما خرج طغريل على الخليفة، خافه أهلُ بغداد، فتوجّه إليه الوزير ابن يونس في جيش بغداد، فالتقاه بأرض همذان، فانهزم جيش الخليفة وأُسر الوزير؛ ثم إن خوارزم شاه كاتَبَ الخليفة وطلب منه أن يسلطنه ويقلّده، ففعل ذلك، فسار خوارزم شاه بعساكره وقصد طغريل، وكان المصافّ بينهما على الريّ، فقُتل طغريل. وكان طغريل قد أقيم في الملك بعد والده صورة، وأتابكه البهلوان هو السلطان في الباطن، فلما كبر التقّبِ الأمراء عليه، وطلب من الخليفة السلطنة وأن يأتي بغداد كآبائه ويأمر وينهى، ثم آل أمره إلى أن ظَفِرَ به قزل أخو البهلوان وسجنه، ثم خلص وعاث في البلاد وملك همذان وغيرهما.

٥٧٢٧ - «أتابك العزيز صاحب حلب» طُغريل، الأمير الكبير شهاب الدين، أتابك السلطان الملك العزيز صاحب حلب ومدبر دولته. كان خادماً رئيساً من كبار الأمراء الظاهرية، قام بأمر ولد أستاذه أتم قيام، واستمال الأشرف حتى أعانهم ودفع عنهم، وكان الأشرف يقول: والله إن كان لله في الأرض ولي فهو هذا الخادم. ولما استعاد الأشرف تل باشر دفعها له وقال: هذه برسم صدقاتك فإنك لا تتصرف في أموال الصغير. وكان قد طهر حلب من الفسق والخمر والمكس، وتوفي سنة إحدى وثلاثين وستمائة بحلب، ودفن في باب أربعين.

٥٧٢٨ - «استادار المظفّر صاحب حماة» طُغريل بن عبد الله الأمير سيف الدين، استاذدار الملك المظفّر تقيّ الدين صاحب حماة. كان من أعيان الأمراء، شجاعاً حسن التدبير والسياسة للأمور، وتوفي سنة أربع وخمسين وستمائة، ولما توفّي المظفّر قام طغريل بتدبير أمور ولده الملك المنصور ناصر الدين محمّد بمراجعة والدته غازية خاتون بنت الكامل، وأخذ رأي الصاحب شرف الدين شيخ الشيوخ، ولم يزل على ذلك إلى أن توفي.

#### الألقاب

ابن طغريل المحدِّث: اسمه محمّد بن طُغريل.

 $<sup>^{\</sup>circ}$   $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

٥٧٢٨ ـ "ذيل مرآة الزمان" لليونيني (١٧١١).

# الطُفَيْل

المطّلبي. شهد بدراً هو وأخواه عبيدة بن الحارث والحصين بن الحارث، وقُتل أخوهما عبيدة المطّلبي. شهد بدراً هو وأخواه عبيدة بن الحارث والحصين بن الحارث، وقُتل أخوهما عبيدة ببدر وسيأتي ذكره في مكانه إن شاء الله تعالى -؛ وشهد الطفيل وحصين أحُداً وسائر المشاهد، وماتا جميعاً سنة ثلاث وثلاثين، وقيل سنة إحدى، وقيل سنة اثنتين، في عام واحد، مات الطفيل ثم تلاه حصين بعده بأربعة أشهر.

• ٥٧٣٠ ـ «الأنصاري السلمي» الطفيل بن مالك بن النعمان بن خنساء، وقيل الطفيل بن النعمان بن خنساء، الأنصاري السَّلَمي من بني سَلِمة. شهد العَقَبة وبدراً وأُحُداً، جرح بأُحُد ثلاثة عشرَ جرحاً ولم يمت منها، وقُتل يوم الخندق شهيداً، قتله وحشيُّ ابن حرب؛ وذكر موسى بن عقبة في البدريين الطفيل بن النعمان والطفيل بن مالك فجعلهما اثنين.

٥٧٣١ - «الطفيل بن مالك» الطفيل بن مالك. مدني صحابي؛ قال: طاف النبي ﷺ
 وبين يديه أبو بكر وهو يرتجز بأبيات أبي أحمد بن جحش المكفوف:

حبيدًا مكة من واد بها أهلي وأولادي بها أمشي بلا هاد الأبيات بتمامها

وروى عنه عامر بن عبد الله بن الزبير.

٥٧٣٢ ـ «الأنصاري» الطفيل بن سعد بن عمرو بن ثقف الأنصاريّ. شهد أُحداً مع أبيه سعد بن عمرو، وقُتل هو وأبوه يوم بثر معونة.

٥٧٣٣ ـ «الطفيل بن أُبِيّ» الطفيل بن أُبَيّ بن كعب الأنصاري. أُمّه بنت الطفيل بن عمرو

٥٧٢٩ - «طبقات ابن سعد» (٣/ ١/ ٣٥)، و«المحبَّر» لابن حبيب (٧١)، و«نسب قريش» للزبيري (٩٣)، و«السبيعاب» لابن و«أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٤٤٧)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٨٨)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٢٥٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٥)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٢٤).

٥٧٣٠ ــ «الطبقات» لابن سعد (٣/ ١١٣/٢)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٦٢)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٥٥)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٢٦).

٥٣١ - «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٦٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٢/ ٥٦)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٢٦).

٥٧٣٢ ـ «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٨٩)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٥٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/٣٥)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٢٥).

٥٧٣٣ ـ «الطبقات» لابن سعد (٥/ ٥٥)، و«طبقات خليفة» (٥٩٥)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٦٤)، و«المعارف» لابن قتيبة (٢٦١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٨٩)، و«المعجم الكبير» للطبراني =

صليم بن فَهم بن غَنم بن دَوس الدُوسي، الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاصي بن ثعلبة بن سليم بن فَهم بن غَنم بن دَوس الدُوسي. أسلم وصدَّق النبيَّ عَلَيْ بمكّة، ثم رجع إلى بلاد قومه فلم يزل مقيماً بها حتى الهجرة، ثم قدم على رسولِ الله على وهو بخَيْبَر بمن تبعه من قومه، ولم يزل معه مقيماً حتى قُبض عَلى، ثم كان مع المسلمينَ حتى قُتل باليمامة، وقيل قُتل عامَ اليرموك؛ وكان يقال له ذو النور لأنه لما وفد على رسولِ الله على قال: يا رسول الله، إن دَوساً قد غلب عليهم الزّنا فادع الله عليهم، فقال رسولُ الله على اللهم أهدِ دَوساً»، ثم قال: يا رسولَ الله العثني إليهم واجعل لي آية يهتدون بها، فقال: «اللهم نَور له»، فسطع نورٌ بين عينيه، فقال: يا ربّ إني أخاف أن يقولوا مُثْلَة، فتحوَّلتُ إلى طرف سوطه، فكانت تضيء في عينيه، فقال: يا ربّ إني أخاف أن يقولوا مُثْلَة، فتحوَّلتُ إلى طرف سوطه، فكانت تضيء في الليلة المظلمة، فسمي ذا النور؛ وأتى قومه فأسلم أبوه وامرأته وابنه وجماعة من قومه، وهو والنور في غالب ظني لا كما ذكره المبرّد في الأذواء، وقال: ذو النور عبد الله بن الطفيل؛ وقلده ابن عبد البرّ فذكره كذلك في ترجمة ذي اليدين في حرف الذال المعجمة من كتاب وقلّده ابن عبد البرّ فذكره كذلك في ترجمة ذي اليدين في حرف الذال المعجمة من كتاب «الاستيعاب». وأورد له المرزباني: [الواف]:

ألا أبلغ لديك بني لؤيً بنان الله مرد الناس فرد وأن محمداً عبد رسول وأن محمداً عبد رسول وأن الله ولائل أنبأتني وأن الله جَالَا له بهاء

على الشَّنآنِ والغضبِ المردِّي تعالى جَدُّهُ عن كل ندُّ دليلُ هدَى وموضحُ كلِّ رشدِ بأن سبيلَهُ يهدي لقصدِ وأعلى جددٌ في كلِّ جَدُّ وأعلى جَدَّه في كلِّ جَدُّ

٥٧٣٥ ـ «أخو عائشة رضي الله عنه» الطفيل بن سخبرة: هو الطفيل بن عبد الله بن

 <sup>(</sup>٨/ ٣٩٠)، و (الاستيعاب لابن عبد البر (٧٥٦)، و (أسد الغابة لابن الأثير (٣/ ٥٢)، و (الإصابة لابن حجر (٢/ ٢٣٧)، و (تهذيب التهذيب له (٥/ ١٤).

٥٧٣٥ ـ «الطبقات» لابن سعد (٤/١/١٥٥)، و«طبقات خليفة» (٢٥٢)، و«تاريخ خليفة» (١١١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٨٩)، و«جمهرة ابن حزم» (٣٨٢)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٠٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٥٤)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (١/ ٣٤٤)، و«العبر» له (١/ ١٤)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٢٥).

٥٧٣٥ ـ «طبقات خليفة» (٢٥٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (١٤/ ٤٨٩)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٢٨٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣٨٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/٣٥)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٢٤)، و«تهذيب التهذيب» له (٥/ ١٤).

المحارث بن سخبرة القرشي. قال ابن أبي خيثمة: لا أدري من أي قريش هو، قال: وهو أخو عائشة لأمّها؛ قال ابن عبد البَرّ: ليس من قريش وإنما هو من الأزد. قال الواقدي: كانت أمّ رُومَان تحت عبد الله بن الحارث بن سخبرة، وكان قدم مكّة فحالف أبا بكر قبل الإسلام وتوفي عن أمّ رومان وقد ولدت له الطفيل، ثم خلف عليها أبو بكر فولدت له عبد الرحمٰن وعائشة، فهما أخوا الطفيل هذا لأمّه. وروى عن الطفيل ربعي بن حراش أن الطفيل رأى في منامه أنّ قائلاً يقول له من اليهود: نعم القومُ أنتم لولا قولكم ما شاء الله وشاء محمّد؛ ثم رأى ليلة أُخرى رجلاً من النصارى فقال له مثل ذلك، فأخبر بذلك النبيّ ﷺ، فقام خطيباً فقال: «لا تقولوا ما شاء الله وصده».

٥٧٣٦ - «أبو نصر العبدي الإشبيلي» الطفيل بن محمّد بن عبد الرحمٰن بن الطفيل، أبو نصر العبدي الإشبيلي. المعروف بأبن عظيمة؛ أخذ القراءات عن أبيه أبي الحسن وأبي الحسن شريح، وكان مجوّداً ضابطاً عارفاً، طال عمره وأخذ عنه الآباء والأبناء، روى عنه أبو علي الشَّلوْبيني وأجاز له ولابن الطيلسان في سنة تسع وتسعين وستمائة.

#### الألقاب

أبو الطفيل الصحابي: عامر بن واثلة.

## طقتَهُر

٥٧٣٧ ـ «الصلاحيّ» طقتمر، الأمير سيف الدين الصلاحي الناصري. كان أميراً في أواخر الدولة الناصرية بالقاهرة، ولما حضر الأمير سيف الدين بشتاك إلى دمشق في نوبة إمساك الأمير سيف الدين تنكز كان الصلاحي في جملة الأمراء الذين حضروا معه، ثم توجّة معه إلى القاهرة عائداً، فلما أجمع الأمراء المصريون على خلع الناصر أحمد وأجلسوا أخاه الصالح إسماعيل على كرسي الملك وحلفوا له، حضر الصلاحي إلى دمشق وحلف الأمراء والعسكر بدمشق للصالح وعاد إلى القاهرة، وتقدم في الأيّام الصالحية، وحضر إلى الشّام: دمشق وحماة وحلب لتحصيل الجمال والهجن والشعير برسم الحج، فثقلت وطأته على الناس، فلما توفي الصالح إسماعيل بطل ذلك، وعاد هو إلى القاهرة، فتقدم أيضاً عند الكامل شعبان، وحضر إلى دمشق واستخرج منها ثمانمائة ألف درهم لأجل حجّ الكامل، وضيّق على الناس ومنع أن يصرف لأحد شيئاً من الأموال، وقبضها وتوجّه بها، واختصّ بالكامل كثيراً؟

٥٧٣٦ ـ "تكملة الصلة" لابن الأبار (٣٤٦)، و"طبقات القراء" لابن الجزري (١/ ٣٤١).

٥٧٣٧ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٢٥)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٠/ ١٧٨).

فلما خلع الكامل وملك المظفّر أخرجه إلى حمص نائباً، فحضر إلى دمشق وتوجّه إلى حمص، فأقام بها دون أربعين يوماً، وتوفي رحمه الله تعالى في سنة سبع وأربعين وسبعمائة.

معه الله المسك الأمير سيف الدين أقبُغا عبد الواحد جعل هذا الأمير سيف الدين طقتمر بطاسه؛ لما أمسك الأمير سيف الدين أقبُغا عبد الواحد جعل هذا الأمير سيف الدين طقتمر استاذدار مكانه في أيام المنصور أبي بكر فيما أظن، والله أعلم؛ ثم إنه بعد ذلك خرج إلى صفّد وأقام بها نائباً، ثم توجه إلى حماة نائباً بعد الأمير علم الدين الجاولي، وأقام بها كذلك إلى أن حضر الأمير سيف الدين يلبُغا اليحيوي إلى دمشق نائباً، فتوجه الأمير سيف الدين طقتمر المذكور إلى حلب نائباً، فأقام بها نائباً؛ ولما جاء نواب البلاد إلى الأمير سيف الدين يلبغا اليحيوي وهو مبرز على الجسور في الأيّام الكاملية، لم يجىء الأمير سيف الدين طقتمر المذكور إليه، فلما انفصل الكامل وولي السلطنة الملك المظفّر حاجي ابن الناصر محمّد عزله من نيابة حلب وجهّز بدله الأمير سيف الدين بَيدمُر البدري نائباً إلى حلب، وطلب الأحمدي الى مصر، فأقام بها أميراً بقية السنة، وجاء الخبر إلى دمشق بوفاته رحمه الله تعالى في أواخر سنة سبع وأربعين وسبعمائة.

**٥٧٣٩ ـ «الحاجب» طقتمر الشريفي الأمير سيف الدين**. أحد الحجّاب بدمشق، ولآه الحجوبية الأَمير سيف الدين طقزتمر، وكان في أوّل الأَمر شديداً على الناس، ثم إنه جاد وحسنت أخلاقُه، ولم يزل على الحجوبية بدمشق إلى أول سنة تسع وأربعين وسبعمائة، فسيّره الأَمير سيف الدين أرغون شاه إلى نيابة الرحبة عوضاً عن الأَمير ناصر الدين ابن شهري، فأقام بها نائباً إلى بعض جمادى الآخرة من السنة المذكورة، فتغيّر عليه الأَمير سيف الدين أرغون شاه وعزله بالأَمير على بن البدري.

• ٧٤٠ ـ «السلاح دار» طقتمر الشريفي السلاح دار. كان أحد الأمراء بدمشق، وهو غير المذكور أوّلاً، وكان حصل له ضعف في عينيه، وكان إذا ركب ركب قدامه بعض مماليكه من يعرّفه بالناس ليسلّم عليهم؛ ثم إنه أضرّ جملةً كافة، وانقطع في بيته تقدير أربع سنين، ثم مات رحمه الله تعالى في حادى عشر شوّال سنة خمسين وسبعمائة.

٥٧٣٨ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٢٥).

<sup>•</sup> ٥٧٤ - «نكت الهميان» للصفدي (١٧٥)، و «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٢٥)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغرى بردى (٢٤٨/١٠).

# طقرتمر

٥٧٤١ \_ «نائب مصر وحماة وحلب ودمشق» طُقُزتَمُر، الأَمير سيف الدين الساقى الناصري. كان في الأصل مملوكاً لصاحب حماة الملك المؤيّد، ثم قدَّمه للسلطان وتقدّم عنده وصار من الخاصكيّة وأمّره مائة؛ وكان عاقلاً وادعاً، لم يتغيّر عليه السلطان قط لأنه كان يعدُّ نفسه غريباً في بيت السلطان، ولم يزل كبيراً معظِّماً من وقعة أرغون الدوادار وغيره إلى آخر وقت؛ وهو الذي ينسب إليه حكر طقزتمر بظاهر القاهرة، والربع الذي بَرًا باب زويلة، ودار التفاح، والحمام الذي عند قبو الكرماني. وزوّج السلطانُ بنته بابنةً أبي بكر، ولمّا توفي أوصى بأن يكون الأمير سيف الدين نائباً، فلما استقلّ الملك المنصور بالملك بعد والده وتمّ أمره، أحضر له تشريفاً لأجل النيابة، فامتنع من ذلك، فألزمه وقال: كنتَ امتنعتَ لما أوصى السلطان بذلك؟ ثم إنه لبس تشريف النيابة بمصر، وألبس الأمير نجم الدين محمود بن شِرْوين تشريف الوزارة في يوم واحد، ولم يزل نائباً ذينك الشهرين مدة سلطنة المنصور أبي بكر إلى أن جرى ما جرى وخُلع من الملك وتولّى السلطان الملك الأَشرف كجك، فطلب الأَمير سيف الدين طقزتمر منهم حماة فأمروا له بها، وكان بها إذ ذاك الملك الأفضل ابن المؤيّد، فأخرج الأفضل إلى دمشق وحضر طقزتمر إلى حماة، فهو أوّل من خرج إليها نائباً بعد الأفضل؛ ولم يزل مقيماً بحماة إلى أن تحرك طشتمر وسأله أن ينضم إليه، فتوجّه إليه إلى بعض الطريق، ولما خرج الطنبُغًا من دمشق وعلم بذلك، أرسل إليه، فعاد في أثناء الطريق إلى حماة، فلما بلغ ذلك طشتمر ضعفت نفسه وهرب إلى بلاد الروم؛ ولم يزل طقزتمر بحماة إلى أن جاء الفخري من الكَرَك ونزل على خان لاجين، فأرسل إليه فحضر إلى عنده، وقوي جأشُ الفخرى به، ولم يزالا بدمشق حتى حضر الطنبغا وهرب، ودخل الفخرى وطقزتمر إلى دمشق. ثم إنه توجّه هو والأمير بهاء الدين أصلم وغيره من الأمراء الكبار إلى الملك الناصر بالكرك ليحضر إلى دمشق، فامتنع من الحضور، ولما توجه العسكر إلى مصر توجّه معهم؛ ولما استقر المُلُك للملك الناصر بالقاهرة، ثم إنه توجّه إلى الكرك وجرى ما جرى وتسلطن الملك الصالح إسماعيل، رسم للأمير سيف الدين طقزتمر بنيابة حلب عوضاً عن الأمير علاء الدين إيدُغمش، وتوجّه كل منهما إلى محل نيابته والتقيا على القُطَيّفَة؛ فلما توفي الأمير علاء الدين ايدُغمش رُسم للأمير سيف الدين طقز تمر بنيابة دمشق، ونقل الأمير علاء الدين الطنبغا المارداني من حماة إلى حلب، فحضر الأمير سيف الدين طقرتمر إلى نيابة دمشق

۱۷۷۱ ـ «أمراء دمشق» للصفدي (٤٦)، و «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٢٦)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردى (١٤٢/١٠)، و «خطط المقريزي» (٢/ ٩٣).

ودخلها في نصف شهر رجب سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة، وأقام بها نائباً إلى أن توفي الملك الصالح إسماعيل وتولَّى الملك الكامل سيف الدين شعبان السلطنة، حضر إليه الأمير سيف الدين بيغَرا وحلَّفه وحلَّف أمراء الشام وأحضر له تشريفاً فلبسه، وبعد أربعة أيام أو ثلاث حضر الأُمير سيف الدين بيبغا القاسمي على البريد يطلبه إلى مصر ليكون بها نائباً عوضاً عن الأُمير سيف الدين الملك، فلم تطب نفسه على الخروج من دمشق، ومرض وحصل له فالج وعدم نطق وسيَّر يستعفى من التوجه إلى مصر، وأن يكون مقيماً بدمشق؛ وكتب إلى الأمراء بمصر ودخل عليهم. ثم إن حاشيته خوّفوه عقبي ذلك، فوجد من نفسه خفّة، فجهّز الأمير فخر الدين إياز الحاجب بدمشق في البريد يسأل الحضور إن كان ولا بدَّ في محفّة لعجزه عن ركوب الفرس، ففرح السلطان وأنعم على الأمير فخر الدين إياز وأعاده. وحضر بعده الأُمير سيف الدين بيبغا القاسمي ثانياً لطلبه، فخرج في محفة وهو متثاقل مرضاً يوم السبت خامس جمادي الأولى، ووجد نشاطاً في الطريق، ولما وصل إلى بُلبَيْس، سيّر ولده أمير حاج وسيف الدين قشتمر أستاذ داره يسألان إعفاءَهُ من النيابة، فأجيب إلى ذلك ودخل إلى بيته ولم يطلع القلعة، وأقام في القاهرة ثلاثة أيام وقيل خمساً وتوفى رحمه الله، وجاء الخبر إلى دمشق بوفاته في تاسع جمادي الآخرة سنة ستّ وأربعين وسبعمائة. وكان خيّراً ساكناً وادعاً عديم الشر لا يريد أذى أحدِ كائناً من كان، وهو أكبر من بقي من مماليك السلطان الملك الناصر محمّد، وزوَّج السلطان ابنته بالملك المنصور أبي بكر، وتزوّج الصالح إسماعيل ابنته الأخرى فلم يقم معها خمسة أشهر حتى انحلّ النظام وتفرّق الشمل.

### طقصبا

المؤيد الملك المؤيد ورجه المأمير طقصبا المقطبا الأمير سيف الدين. مملوك السلطان الملك المؤيد إسماعيل بن علي صاحب حماة اشتراه أستاذه المذكور وقربه ورباه وأحسن تربيته وزوجه ابنته وأمّره وكان يرسَل عن أستاذه إلى الملك الناصر محمّد بن قلاون ويتوجه بالتقادم وكان الملك الناصر يقبل عليه إقبالاً زائداً. ولما مات أستاذه رحمه الله تعالى استمرّ في خدمة ولده الملك الأفضل على عادته وهو أمير طبلخاناه بحماة الى أن توفي رحمه الله تعالى في شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وسبعمائة. وكان شكلاً حسناً مليح الوجه مديد القامة. وأخذ خُبْزَه خوشداشه الأمير سيف الدين أرغون الأفضلي، توجّه من دمشق إلى حماة .

٥٧٤٢ ـ «أعيان العصر» للصفدي (٦١) أ.

### طقحو

٥٧٤٣ \_ «حمو لاجين» طقصو، الأمير سيف الدين؛ كان من أكابر الأمراء المصريين ممن يذكر للسلطنة، وهو حمو السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين. قتله الملك الأشرف بمصر سنة إحدى وتسعين وستمائة، وكان فيه سؤدد وشجاعة وخبرة بالأمور، رحمه الله تعالى.

### طقطاي

عرب الطاغية الأكبر جنكزخان المغلي، ومنهم تُخْتَيه ومنهم من يقول توقيقاء؛ جلس البرخان ابن الطاغية الأكبر جنكزخان المغلي، ومنهم تُخْتَيه ومنهم من يقول توقيقاء؛ جلس على التخت وله سبع سنين، وكانت دولته ثلاثاً وعشرين سنة، وتوفي سنة ستّ عشرة وسبعمائة، وكان يحبّ السَّحَرة ويعطيهم، وفيه عدلٌ ومَيْل إلى أهل الخير من أهل الملل، ويرجّح الإسلام، ويحب الأَطبّاء، وممالكه واسعة منها قرم وسراي، وجيشه كثير إلى الغاية، يقال إنه جهّز مرة مائتي ألف فارس؛ وكان له ولد مليح فأسلم وكان يحبّ سماع القرءان، فمات قبل أبيه، وقام في الملك السلطان أزبك أخوه، وهو بطل شجاع مليح الصورة، وتقدم ذكر أُزبَك هذا في حرف الهمزة في مكانه.

٥٧٤٥ ـ «دوادار يلبغا» طُقطاي، الأمير عز الدين، دوادار الأمير سيف الدين يَلبغا المتحيوي. كان من جمدارية السلطان الملك الناصر محمّد بن قلاون، وإنما أعطاه ليلبغا فعمله دواداراً، وكان يقول عنه: هذا قرابتي وخوشداشي، وكان قد سلّم قياده إليه، وهو النائب، وحديثُ الناس معه في سائر الأمور، لم يكن يقرر شيئاً فيخالفه، وهو حسن الوجه عاقل كثير الإطراق قليل الكلام ساكن كثير الخير عديم الشر، لم يؤذِ أحداً ولا تطلّع إلى مال أحد، نعم إذا أهدى الإنسان إليه شيئاً قبله ورعى له خدمته، وكان ينفع أصحابه كثيراً. وأعطاه الملك الكامل إمرة عشرة بدمشق، فكتبتُ إليه ونحن على منزلة الكسوة متوجهون إلى الصيد بنواحي الأزرق، وقد ورد المرسوم بذلك: [الرجز]:

يا سيداً ربُ العلى لكلُ خير يَسَّرَهُ ومن حباهُ طلعة بالبِشر أمستُ مقمرَهُ ومن له محاسنٌ ترضي الكرامَ البَررَهُ

٤٤٧٥ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/٣٢٧)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٤٠).

٥٧٤٥ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٢٨)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١٠/ ٣٣٤).

تــهــنَ أمــرَ إمــرةِ أنباؤها مـشـتهـرَهُ بها الـوجـوهُ قـد غـدتْ ضاحكةً مستبشرة تـنـالـهـا كـامــلـةً مضروبـةً فـي عـشـرهُ

ثم لما خلع الكامل وتولَّى الملك المظفر توجّه إليه من دمشق، فرعى له خدمته ورسم له بإمرة طبلخاناه، ولم يزل عند أستاذه حظيًّا إلى أن توجه معه في نوبة أستاذه وخروجه على الكامل وتوجه معه إلى حماة وأمسك مع بقية الأمراء وجهز معهم إلى مصر مع أخيه يلبغا، فجهز إلى اسكندرية؛ ثم إن الأُمير سيف الدين شيخو والأُمير سيف الدين صرغتمش شفعا فيه عند الملك، فأفرج عنه وعن أخيه يلبغا، وأقام هو عند شيخو، وجهّز أخو يلبغا إلى حلب، وذلك في شهر رجب سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، ثم إنه أعطي عشرة، وأقام بالقاهرة وتزوج هناك بامرأة الأُمير سيف الدين طغاي تمر النجمي الدوادار، وهي أخت الأُمير سيف الدين طاز؛ ثم إنه أعطي طبلخاناه وصار خصيصاً بالأُمير سيف الدين شيخو في الأيّام الناصرية حسن ابن الناصر. ولمّا توجّه إلى الحجاز في سنة إحدى وخمسين وسبعمائة كان هو والأُمير سيف الدين طاز، فحضر إليهما المرسوم بإمساك الأُمير سيف الدين بيبغا آروس النائب، فأمسكاه عند اليَنبُع وقيداه وتوجّها به إلى مكّة؛ ولما عاد الركب سبق هو وجاء بالخبر إلى السلطان فخلع عليه ووصله. ثم إنه لما توجّه الأُمير سيف الدين بيبغا آروس إلى حلب نائباً، حضر معه الأُمير عز الدين طقطاي ليقره بها، فوصلا إلى دمشق في ثالث عشرين شعبان سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة، ثم أوصله وعاد إلى القاهرة فتولى وظيفة الدوادارية عوضاً عن سيف الدين طشبغا؛ ولما أراد الخروج بيبغا آروس وحلَّف الأُمير سيف الدين أَرغون الكاملي عسكر الشام للسلطان الملك الصالح، حضر الأمير عز الدين طقطاي إلى دمشق في شهر رجب سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة، وأقام قليلاً، وتوجّه صحبة عسكر دمشق إلى لدّ، وفارق الأُمير سيف الدين أرغون الكاملي من دمشق، وتوجه على البريد إلى باب السلطان، ثم إنه عاد في شعبان إلى لدَّ ومعه تقليد الأُمير بدر الدين ابن الخطير بنيابة طرابلس، والأُمير سيف الدين طان يرق بنيابة حماة، والأمير شهاب الدين ابن صبيح بنيابة صفد، فدقت البشائر، وفرح العسكر. ثم توجّه إلى مصر، وحضر صحبة السلطان، وتوجّه صحبة الأُمير سيف الدين شيخو والأمير سيف الدين طاز والأمير سيف الدين أرغون وعسكر الشام إلى حلب خلف بيبغا آروس، ثم عادوا إلى مصر، وتوجه مع السلطان؛ ثم إنه وصل في ذي الحجّة سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة إلى دمشق متوجهاً إلى حلب ليجهز العساكر خلف أحمد وبكلمش وبيبغا، فاتَّفق من سعده أنه لما وصل إلى حلب جاء أحمد وبكلمش ممسوكين في ثاني عشرين ذي الحجّة واعتقلا بقلعة حلب، ثم إنه حز رأسيهما وجُهّزا صحبة سيف الدين طيدمر ـ أخي الأمير سيف الدين طاز ـ إلى باب السلطان، وأقام الأمير عز الدين بحلب إلى أن وصل بيبغا آروس

من عند ابن دلغادر في ثالث عشر المحرم سنة أربع وخمسين وسبعمائة، فحز رأسه وجهز صحبته إلى باب السلطان، فوصل الأمير عز الدين إلى دمشق في يوم السبت سابع عشر المحرم والرأس المذكور معه، وتوجّه منها في عشية النهار المذكور، وكتبتُ إليه: [الكامل]:

تذر المهارق مثل روض فائح وبلٌ تحدَّر من غمام سافح نهر جرى من لجّ بحر طافح تسطو بِحَد أَسنة وصفائح عزُّ لمولانا المليك الصالح

هــذا الــدوادارُ الــذي أقــلامُـهُ
تـجـري بـأرزاقِ الـورى فـمدادها
أستغفر الله العظيم غلطتُ بل
وإذا تـكـون كـريـهـةُ فـيـمـيـنه
يـا فـخـر دهـر قـد حـواه فـإنـه

#### الألقاب

ابن الطلاع المالكي: اسمه محمّد بن فرج.

## طَلْحَة

<sup>73</sup>٧٥ \_ «الطبقات» لابن سعد (٣/ ١/ ١٥٧)، و «المحبّر» لابن حبيب (٣٥٥)، و «طبقات خليفة» (٣٩)، و «الطبقات» لابن قتيبة (٢٨٨)، و «تاريخ خليفة» (١٨١)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٤٣٤)، و «المعارف» لابن قتيبة (٢٨٨)، و «الجرح و «المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ٢٧٦)، و «أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٢٣٤)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٧١)، و «مروج الذهب» للمسعودي (٣/ ١١)، و «المعجم الكبير» للطبراني (١/ ٦٨)، و «جمهرة ابن حزم» (١٣٧)، و «حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/ ٨٨)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٤٢٧)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢٣٠)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٤٨)، و «صفة الصفوة» لابن الجوزي (١/ ١/ ١٠٠)، و «البدء والتاريخ» للمقدسي (٥/ ٢٨)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٩٥)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ١٨)، و «طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٢٢)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٢٩)، و «تهذيب التهذيب» له (٥/ ٢٠)، و «طبقات الشعراني» (١/ ٢٢)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٢)، و «تهذيب التهذيب» له (٥/ ٢٠)،

زيد يستعلمان خبر العير، فلم يشهدا وقعة بَدْر، فضرب لهما رسولُ الله على بسهمهما وأَجَرهما، ولذلك عدّهما العلماء بالمغازي فيمن شهد بدراً. فلما كان يوم أُحُد أَبلَى فيه طلحة بلاء حسناً وبايع رسولَ الله على الموت وحماه من الكفّار واتّقى عنه النّبلَ بيده حتى شَلّتْ إصبعه، ووقاه بنفسه، وكان يرتجز يومئذ:

نحن حماةُ غالبٍ ومالكِ نذبُ عن رسولنا المُبَاركِ نضربُ عنه القومَ في المعارك ضرب صِفاح الكُوم في المَبَاركِ

وروى عن رسولِ الله على الرحمٰن ومالك بن أبي عامر الأصبحي والأحنف بن قيس بن حازم وأبو سَلَمة بن عبد الرحمٰن ومالك بن أبي عامر الأصبحي والأحنف بن قيس وتوفي سنة ستّ وثلاثين للهجرة يوم الجمل، وروى له الجماعة. ولما أسلم أبو بكر وطلحة أخذهما نوفل بن خويلد بن العدوية فشدهما في حبل واحد ولم يمنعهما بنو تيم، وكان نوفل يدعى أسد قريش فلذلك سمي أبو بكر وطلحة القرينين. وزعم بعض الرواة أن عليّاً رضي الله عنه دعاه يوم الجمل فذكره أشياء من سوابقه وفضله، فرجع طلحة عن قتالِه نحو ما صنع الزبير واعتزل في بعض الصفوف، فرُمي بسهم في رجله فقُطع عرق النسا، فلم يزل دمه ينزف حتى مات رضي الله عنه ويقال إن السهم أصاب ثغرة نحره، وأن الذي رماه مروان بن الحكم بسهم فقتله، وقال: لا أطلب بثأري بعد اليوم، وذلك أن طلحة كان فيما زعمُوا ممن حاصر عثمان واشتد عليه؛ قال ابن عبد البرز: ولا يختلف العلماء الثقات في أن مروان قتل طلحة يومثذ، وكان في حزبه. ودفنوه على شاطىء الكلاء، فرأى بعض أهله في المنام طلحة يقول له: ألا تريحونني من هذا الماء فإني قد غرقت، ثلاث مرّات يقولها، قال: فنبشوه فإذا هو أخضر مثل السلق، فنزعوا عنه الماء ثم استخرجوه فإذا ما يلي الأرض من لحيته ووجه قد أكلته الأرض، فاشتروا له داراً من دور أبي بكرة بعشرة آلاف درهم فدفنوه فيها.

وكان طلحة رجلاً آدم حسن الوجه كثير الشعر ليس بالجعد القطط ولا بالسبط، وكان لا يغير شعره. وأمه الحضرمية اسمها الصعبة بنت عبد الله بن عماد بن مالك بن ربيعة بن أكبر بن مالك بن عويف بن مالك بن الخزرج بن إياد بن الصدف بن حضرموت بن كندة؛ ويكنّى طلحة أبا محمّد، ويعرف بطلحة الخير، وطلحة الفيّاض. وذكروا أنه اشترى مالا بموضع يقال له بيسان، فقال له رسولُ الله على: ما أنت إلا فياض، فسمي طلحة الفيّاض. ولما قدم المدينة آخى النبي على بينه وبين كعب بن مالك، وكان قد آخى بمكة بينه وبين الزبير قبل الهجرة، وكان لمّا آخى بين المهاجرين والأنصار يتوارثون دون ذوي الأرحام حتى نزلت قبل الهجرة، وكان لمّا آخى بين المهاجرين والأنصار يتوارثون دون ذوي الأرحام حتى نزلت آية الفرائض ﴿وأُولُو الأَرْحَام بعضُهم أَوْلَى ببعضٍ في كتابِ الله﴾ [الأحزاب: ٦]. ولما انهزم الناس يومَ أُحُد، كان طلحة فيمن ثبت، ونهض رسولُ الله على صخرة ليعلوها فلم يستطع، فحمله طلحة فأنهضه حتى استوى عليها، فقال رسولُ الله على: أوجب طلحة. وقال

طلحة: لمّا كان يوم أُحُد وحملتُ النبيِّ ﷺ حتى صيّرتهُ على الصخرة، فاستتر بها من المشركين، فقال لى هكذا، وأومأ بيده وراء ظهره: هذا جبريل يخبرني أنه لا يراك يومَ القيامة في هَوْل إلا أنقذك منه. ولمّا وقاه يوم أُحُد بيده ضرب المشرك يدّ طلحة فقال: حسّ، فقال النبيُّ ﷺ: لو قلت بسم الله لحملتك الملائكة، أو قال: لطارت بك الملائكة، والناس ينظرون إليك. وقالت عائشة: كان أبو بكر إذا ذكر يومَ أُحُد بكى ثم قال: ذلك كله لطلحة، ثم أنشأ يحدث قال: كنت أوّلَ مَنْ فاءَ يومَ أُحُد، فرأيت رجلاً يقاتل مع رسولِ الله ﷺ دونه، فقلت: كن طلحة حيث فاتني مَا فاتني فقلت: يكون رجلاً من قومي أحبّ إليّ، وبيني وبين المشرق رجل لا أعرفه، فإذا هو أبو عُبَيْدة، فذكر أنهما أتيا رسولَ الله ﷺ فقال: عليكما صاحبكما، يعنى طلحة؛ قال: فأتينا طلحة في بعض تلك الجفار، فإذا به بضعٌ وسبعون أو أقلّ أو أكثر بين طعنةٍ ورميةٍ وضربةٍ، وإذا قد قُطعت إصبعه، فأصلحنا من شأنه. ولما رجع رسولُ الله ﷺ من أُحُد صعدَ المنبرَ فحمدَ الله وأثنى عليه ثم قرأً ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا ٱللَّهَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٢٣]، فقام إليه رجل فقال: مَن هؤلاء يا رسول الله؟ قال طلحة: فأقبلتُ وعليَّ ثوبان أخضران، فقال: أيها السائل هذا منهم. وقال معاوية: سمعت رسولَ الله ﷺ يقول:: «إنَّ طلحة ممن قضى نحبه». وعن النبيُّ ﷺ قال: «مَن أحب أن ينظر إلى شهيدٍ يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة»، وما انصرف النبيُّ عَلَيْةٍ يومَ أُحُد حتى قال لحسّان: «قل في طلحة» فقال: [الطويل]:

وطلحة يوم الشعب آسى محمّداً على ساعةٍ ضاقتْ عليهِ وشَقَّتِ يقيه بكفَّيْهِ الرماحَ وأسلمت أشاجعه تحت السيوفِ فشلّتِ وكان إمامَ الناس إلا محمّداً أقامَ رحى الإسلام حتى استقلّتِ

وقال أبو بكر فيه شعراً، وقال فيه عمر (١) أيضاً. ولما مات طلحة ترك من العَيْن ألف درهم ومائتي ألف درهم ومائتي ألف درهم ومائتي ألف درهم، وكان يغل بالعراق ما بين أربعمائة ألف إلى خمسمائة ألف درهم، ويغل بالسراة عشرة آلاف دينار أو أقل أو أكثر، وكان لا يدع أحداً من بني تَيْم عائلاً إلا كفاه مُؤْنَتَه ومُؤْنَة عياله أياماهم وقضى دَيْن غارمهم، وكان يرسل إلى عائشة كل سنة إذا جاءت عليه بعشرة آلاف كبار.

٥٧٤٧ - «الأوسي» طلحة بن عتبه الأنصاري، من بني جحجبا من الأوس. شهد أُحُداً،

٥٧٤٧ ـ «تاريخ خليفة» (١١٣)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٧٠)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٦٢)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٣٠).

وقُتل يوم اليمامة شهيداً.

٥٧٤٨ ــ «الأنصاري» طلحة بن زيد الأنصاري. آخَى رسول الله ﷺ بينه وبين الأرقم بن أبي الأرقم. قال ابن عبد البرّ: وأظنه أخا خارجة بن زيد بن أبي زهير.

٥٧٤٩ \_ «النضري» طلحة بن عمرو النضري. \_ بالنون \_ ، الصحابي؛ حديثه عند أبي حرب بن أبي الأُسُود؛ كان من أهل الصفة، وقيل فيه طلحة بن عبد الله.

• ٥٧٥ ـ «السلميّ» طلحة بن مالك السلميّ. روى عن النبيِّ ﷺ: "إنّ من اقتراب الساعة هلاك العرب»؛ حديثه عند سليمان بن حرب عن محمّد بن أبي رزين عن أُمّه عن مولاة طلحة بن مالك عن طلحة بن مالك، وكان اسم أَمّته أُم الحريز ـ بزاي بعد ياء وراء ـ ، من الحرز.

ومات. الأنصاري طلحة بن البراء عُمير بن وَبرة الأنصاري. هو الذي قال فيه رسولُ لله على إذ مات وصلى عليه: «اللهم الق طلحة وأنت تضحك إليه ويضحك إليك»، وكان لقيه وهو غلام، فكان يلصقُ برسولِ الله على ويقبل قدميه ويقول: مرني بما أحببتَ يا رسولَ الله فلا أعصي لك أمراً، فَسُرَّ به رسولُ الله على وأعجب به، ثم مرض ومات.

٥٧٥٢ \_ «والد عقيل» طلحة والد عقيل بن طلحة السُّلَمي. له صحبة فيما ذكر ابن شوذب؛ روى عنه ابنه عقيل بن طلحة.

٥٧٤٨ ـ «المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ٢٧٧)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٦٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٥٨)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٢٨).

٥٧٤٩ ـ «الطبقات» لابن سعد (٧/ ١/ ٣٥)، و«طبقات خليفة» (١٢٩)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ٢٧٦)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٤٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٧٢)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٧٠)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٣١).

<sup>•</sup> ٥٧٥ - «طبقات خليفة» (٦٧)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ٢٧٦)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٤٤) و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٧٤)، و «المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٣٧٠)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٧٠)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٦٣)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٣١)، و «تهذيب التهذيب» له (٥/ ٥٧).

٥٧٥١ ـ «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٧٢)، و«المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٣٧٢)، و«جمهرة ابن حزم» (٣٣٨)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٣٦٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٥٧)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٢٦).

٥٧٥٢ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٤٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٧٢)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧١١)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٣٢).

٥٧٥٣ - «ابن أبي حدرد» طلحة بن أبي حدرد الأسلمي. حديثه عن النبي عَلَيْ أن من أشراط الساعة أن تروا الهلال تقولون هو ابن ليلتين وهو ابن ليلة.

٥٧٥٤ - «ابن معاوية» طلحة بن معاوية بن جاهمة السلميّ. روى عنه ابنه محمّد بن طلحة، فهو صحابيٌ فيما ذكره ابن عبد البَرّ.

٥٧٥٦ - «أبو منصور الخزاعيّ» طلحة بن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي، أبو منصور. من بيت الإمارة والتقدم، كان أديباً فاضلاً وله شعر، وروى عنه الصولي أبو بكر وأبو أحمد العسكري.

900٧ - «التيمي الطلحي البصري» طلحة بن عبيد الله بن محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمّد بن طلحة بن عبيد الله التيمي الطلحيّ. من أهل البصرة، نادم الموفّق، وكان أخباريّا راوية، توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين، وله «أخبار المتيّمين»، و «جواهر الأخبار».

٥٧٥٨ - «طَلْحَة الطَّلحات» طلحة بن عبد الله بن خلف، أبو المطرف، وقيل أبو محمد، الخزاعي المعروف بطلحة الطلحات. أحد الأَجواد الأَسخياء المفضلين المشهورين، كان أجود أهل البصرة في زمانه؛ سمع عثمان بن عفان فيما ذكره الحاكم أبو عبد الله، وكان أبوه مع عائشة يوم الجمل، وكان عبد الله كاتب عمر بن الخطاب بالمدينة. قال الأَصمعى:

٥٧٥٣ ـ «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٤٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٧٢)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٦٤٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٥٧)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٢٧).

٥٧٥٤ ـ «المعجم الكبير» للطبراني (٨/ ٣٧٢)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٧١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٦٣)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٢٥٣)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٣٩).

٥٧٥٥ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ١/٦٦/)، و"تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٤٧)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٧٤)، و«الاشتقاق» لابن دريد (٤٧٠)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٣٤٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ٢٢).

٥٧٥٧ \_ «الفهرست» لابن النديم (١٢٦).

٥٧٥٨ - "المحبَّر" لابن حبيب (٣٠٢)، و"تاريخ خليفة" (٢٢٤)، و"الاشتقاق" لابن دريد (٤٧٥)، و"جمهرة ابن حزم" (٢٣٨)، و"وفيات الأعيان" لابن خلكان (٣/ ٨٨)، و"فوات الوفيات" للكتبي (٢/ ١٣٤)، و"خزانة الأدب" للبغدادي (٣/ ٣٩٤)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٥/ ١٧).

المعروفون بالكرم طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي، وطلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي وهو طلحة الجود، وطلحة بن عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمٰن بن عوف الزهريّ وهو طلحة النَّدى، وطلحة بن الحسن بن عليّ وهو طلحة الخير، وطلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي وهو طلحة الطلحات، وسمَّى بذلك لأنه كان أجودهم. وقال ابن دريد: إن أمّ طلحة ابنة الحارث بن طلحة بن أبي طلحة العَبْدَري فلذلك سُمّي طلحة الطلحات. دخل كُثَير عزة عليه عائداً، فقعد عند رأسه فلم يكلّمه لشدة ما به، فأخذ كثير في الثناء عليه، ففتح طلحة عينيه وقال: ويحك يا كثير ما تقول؟ فقال: [الكامل]:

يا ابنَ الذوائب من خُزاعةً والذي لبسَ المكارمَ وارتدى بنجادِ لنعود سيّدنا وسيّد غيرنا ليت التشكّي كان بالعُوادِ

حلَّتْ بساحتك الوفودُ من الوَرَى فكأنها كانوا على ميعادِ

فاستوى جالساً وأمر له بعطية سنيّة وقال: هي لك إن عشتُ في كلّ سنة. وكان هَوَى طلحة الطلحات أمويّاً، وكان بنو أُميّة يكرمونه؛ وفي سنة ثلاث وستّين بعث زياد بن سلم طلحةَ الطلحات والياً على سجستان، وبها مات، ولذلك قال الشاعر: [الخفيف]:

رحم اللَّه أَعْظُماً دَفَنوها بسجستانَ طلحةَ الطلحاتِ

٥٧٥٩ ـ «طلحة الندى قاضى المدينة» طلحة بن عبد الله بن عوف، أبو عبد الله، وقيل أبو محمّد، القُرَشيّ الزُّهْري؛ قاضي المدينة المدني الفقيه. حدث عن عمه عبد الرحمٰن بن عوف وعثمان وسعيد بن زيد وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم، وروى عنه الزهري وسعد بن إبراهيم ومحمّد بن زيد بن المهاجر وأبو عبيدة ابن محمّد بن عمّار بن ياسر؛ وَثّقه جماعة، وتوفّي سنة سبع وتسعين للهجرة، وروى له البخاري والأربعة. وهو طلحة النَّدي، أحد الطلحات، وكأن من سَرَوات قريش، وكان هو وخارجة بن زيد بن ثابت يُستفتيان في زمانهما، وينتهي الناس إلى قولهما، ويقسمان المواريث بين أهلها من الدُّور والنخيل والأموال، ويكتبان الوثائق للناس بغير جُعل. وأمه فاطمة بنت مطيع بن الأسود. مدحه

٥٧٥٩ ـ «الطبقات» لابن سعد (٥/١١٩)، و«المحبَّر» لابن حبيب (١٥٠)، و«نسب قريش» للزبيري (٢٧٣)، و «طبقات خليفة» (٦٠٧)، و «تاريخ خليفة» (٢٦٨)، و «المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ٣٦٨)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٤٥)، و«المعارف» لابن قتيبة (٢٣٥)، و«أخبار القضاة» لوكيع (١/ ١٢٠)، واالجرح والتعديل، للرازي (٤/ ٤٧٢)، والجمع بين رجال الصحيحين، لابن القيسراني (١/ ٢٣٢)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٧٧)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ١٧٤)، و"الإصابة" لابن حجر (٢/ ٢٣٧)، و"تهذيب التهذيب" له (٥/ ١٩)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (1/111).

الفرزدق فأعطاه ألف دينار، فكان يقال: أتعبّ الناسَ طلحة، لأنهم كانوا يكرهون أن يعطوا الفرزدق دون ما أعطاه طلحة. وكان إذا كان عنده مال فتح بابه وغشيه الناس وأصحابه فأطعم وأجاز وحمل، وإذا لم يكن عنده شيء أغلق بابه فلم يأته أحد، فقال له بعضُ أهله: ما في الدنيا شرّ من أصحابك، يأتونك إذا كان عندك شيء، وإذا لم يكن لم يأتوك، فقال: ما في الدنيا خير من هؤلاء، لو أتونا عند العسرة أردنا أن نتكلّفَ لهم، فإذا أمسكوا حتى يأتينا شيء فهو معروف منهم وإحسان؛ وفيه يقول الفرزدق [الكامل]:

يا طلحَ أنتَ أخو الندى وعقيدُهُ إنَّ الندى إنْ مساتَ طلح ماتا

• ٥٧٦٠ - «أبو محمّد اليامي الكوفي» طلحة بن مصرّف، أبو محمّد اليَامي - بالياء آخر الحروف وبعد الأَلف ميم - الهمداني الكوفي. أحد الأَئمة الأَعلام، مقرىء الكوفة؛ قرأ على يحيى بن وثاب وغيره، وحدّث عن أنس بن مالك وابن أبي أَوْفى وزيد بن وهب ومرة الطيّب ومجاهد وخيثمة بن عبد الرحمٰن وذرّ الهَمْداني وأبي صالح السمّان، وكان يفضّل عثمان على عليّ رضي الله عنهما ويحرّم النبيذ، وهاتان عزيزتان في أهل الكوفة، وتوفي سنة إحدى عشرة ومائة، وروى له الجماعة.

٥٧٦١ - «القرشي التَّيْمي المدني» طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي التيمي المَدَني. نزل الكوفة؛ أدرك عبد الله بن جعفر، وحدّث عن أبيه وعمَّيْه موسى وعيسى ابني طلحة وخاله وأبي بردة وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وابن عمّه إبراهيم بن محمّد بن طلحة وعمته عائشة بنت طلحة، وروى عنه الثوري وعبد الله بن إدريس والقطان ووكيع وابن عيينة وابن نمير وأبو نعيم وغيرهم؛ وتوفي سنة سبع وأربعين وماثة؛ قال

<sup>•</sup> ٥٧٦ - «الطبقات» لابن سعد (٦/٥١٦)، و«طبقات خليفة» (٣٧٤)، و«تاريخ خليفة» (٣٨٧)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٤٦)، و«المعارف» لابن قتيبة (٥/٤)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٧٤)، و«الاشتقاق» لابن دريد (٤٢٤)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (٥/١٤)، و«جمهرة ابن حزم» (٣٩٤)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢٣٠)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (٣/ ٣٥)، و«الكامل» لابن الأثير (٥/ ١٧٥)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٣٥٢)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥/ ١٩١)، و«العبر» له (١/ ١٣٩)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٤٣)، و«تهذيب التهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ٢٥)، و«طبقات الشعراني» (١/ ٤٨)، «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ١٤٥).

٥٧٦١ - «الطبقات» لابن سعد (٦/ ٢٥١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٧٧)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢٣٤)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» (٧/ ٩١)، و«الكامل» لابن الأثير (٥/ ٢٠٥)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٢٥٤)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٣٤٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ٢٧).

البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتِم: حسن الحديث، وقال أبو زرعة: صالح الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: روى الثقات عنه أحاديث، وما برواياته عندي بأس؛ وقيل: إنه توفي سنة ثمانٍ وأربعين ومائة، وروى له مسلم والأربعة.

٥٧٦٢ ـ «الزَّرَقي المدنيّ» طلحة بن يحيى بن النعمان الزُّرَقي المَدَني. شيخٌ صَدُوق معمّر، وَثَقه ابن معين، وقال أحمد: مقارب الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقوي؛ توفي في حدود المائة وثمانين، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجَه.

٥٧٦٣ ـ «ابن دَقيق العِيد» طلحة بن محمّد بن علي بن وهب، القاضي العالم وليّ الدين ابن العلامة قاضي القضاة تقيّ الدين بن دَقيق العِيد الشافعي. ناب في الحكم عن والده، وتوفى وهو شابّ سنة ستّ وتسعين وستّمائة.

2775 - «أبو القاسم الشاهد» طلحة بن محمّد بن جعفر، أبو القاسم الشاهد المقرىء. غلام ابن مجاهد؛ سمع عمر بن أبي غيلان، وصنف «أخبار القضاة»، وضعفه الأزهري، وقال ابن أبي الفوارس: كان يدعو إلى الاعتزال؛ وتوفي سنة ثمانين وثلاثمائة، وعاش تسعين سنة، وكان قد سمع أبا القاسم البغوي وأبا صخرة الكاتب وجماعة، وقرأ عليه أبو العلاء الواسطي وحدث عنه عبيد الله الأزهري والحسن بن محمّد الخلال وأبو القاسم التنوخي وأبو محمّد الجوهري وغيرهم.

٥٧٦٥ ـ «أحد بني الزَّكيّ» طلحة بن الخضر بن عبد الرحمٰن بن عبد العزيز بن الحسن بن علي، وعلي هو القاضي الزكي ابن المنتجب. القرشي، قاضي قضاة دمشق؛ ولد شمس الدين طلحة هذا بعد الأربعين، وسمع من مكي بن علاّن والصدر البكري، وسمع منه الشيخ شمس الدين، وتوفى سنة تسع وتسعين وستّمائة.

٥٧٦٦ - «أبو محمّد النعماني» طلحة بن محمّد، وقيل أحمد، بن طلحة النعماني، أبو

٥٧٦٢ - «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٥٠)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٩/ ٣٤٧)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢٣١)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٣٤٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ٢٨).

٥٧٦٣ ـ "تاريخ الإسلام" للذهبي (مخطوطة المتحف البريطاني ـ السنوات)، (٦٩١ ـ ٧٠٠هـ) الورقة (١٨٩) أ.

٥٧٦٤ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٩/ ٣٥١)، و«العبر» للذهبي (٣/ ١٣)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٤٢)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٣/ ٢١٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٧).

٥٧٦٥ ـ "تاريخ الإسلام" للذهبي (مخطوطة المتحف البريطاني ـ السنوات)، (٦٩١ ـ ٧٠٠هـ) ورقة . . . . (٢٢٣) أ.

٥٧٦٦ ـ «فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ١٣٥)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٤/ ٢٧٧)، و "خريدة القصر» (قسم =

محمّد. من أهل النعمانيّة؛ كان فاضلاً عارفاً باللغة والأدب والشعر، ورد إلى بغداد وخرج منها إلى خراسان، وأقام ببلادها مُدّة؛ قال ياقوت في «معجم الأدباء»: سمعت أبا عمرو عثمان بن محمّد البقال بخوارزم يقول: كنت أنا والشيخ أبو محمّد طلحة نمشي ذات يوم في السوق، فاستقبلنا عجلة عليها حمار ميت يحمله الدباغون إلى الصحراء ليسلخوا جلده، فقلت مرتجلاً [البسيط]:

#### يا حاملاً صرت محمولاً على عجلة

فقال:

#### وافاك موتك منتاباً على عجلة

ومضت على ذلك أيام قلائل، فلقيني السيّد أبو القاسم الفخر بن محمّد الزبيدي، فحكيت له هذه القصة، ففكر سويعةً وقال:

ولو تباطأ عنه الحيُّ أُزْعِجَ لَهُ

ومن شعر النعماني [السريع]: يا ملكاً في أفق الدست لاخ

والموتُ لا يتخطى الحيُّ رميتَه

يخالُهُ الناظرُ ضوءَ الصباخ بالمدحِ من جُودِك يوما جُناحْ جُدْ لي كما كان بك الإِفتتاحُ بالمدح عناني بطولِ الجماحُ

ي المستر على من رام نيلَ الغنى يا خاتم الحمد بأوصاف ما بال حظي كلما رُمْتُهُ

وقال محبّ الدين بن النجّار: نقلت من خطّ العماد الكاتب في «الخريدة» له من قصيدة يمدح بها الإمام المستظهر عند عوده من اليمن والحجاز، وقد كان أرجف بموته وقد عبثت أيدي نوّاب المواريث في أملاكه: [الكامل]:

ألقت قناعَ الحُسْن بعد شِماسِ عبثَ الدلالُ بعطفها فتمايلتْ فرأيتُ غصنَ البانِ تثنيه الصّبا منها في المديح:

ورنت بناظرتَيْ مهاةِ كِناسِ عَبَتَ النسيمِ بناعم ميّاسِ من فوقِ حقفِ الرملةِ الميعاسِ

الجاعلُ الأموال جُنَّةَ عِرْضِهِ عُرفت فضائله بعَرْف نجارِهِ

والمستعانُ به على الإفلاس والزند يُعْرَفُ من سَنا المقباس

<sup>=</sup> شعراء العراق) (٣/٣ ـ ٥١)، و«عيون التواريخ» للكتبي (١١/ ١١)، و«نزهة الألبًا» للأنباري (٢٦٧)، و«إنباه الرواة» للقفطى (٣/٣)، و«بغية الوعاة» للسيوطى (٢٧٣).

وأورد له محب الدين ابن النجّار: [الخفيف]:

صد بعد اللّقا وأبدى القطيعة شادن مقلتاه غربا حسام كلّ وقت تبدي اللواحظ منه كم أسالت من جفن صبّ محبّ خدعة حربُه تسراه إذا را خدعة حسربُه تسراه إذا را أظمأ الخصر منه ردف ثقيلٌ لفع الحسن وجهه وكساه لفع المحسن وجهه وكساه كان يدني الخيال والليل قد بحكان يدني الخيال والليل قد بحيا بديع الجمال في كلّ يوم يا بديع الجمال في كلّ يوم ينفث السحر إن نظرت بطرف أقسمت ناظراك بالغنج منها ربّ ليل قطعته بك لهوا غار بدر السماء لمّا رآني

من غدا قلبُ كلِّ صبُّ مطيعَهُ
جَفْنُهُ الجفن والحجاجُ القبيعَهُ
غارةً في القلوب جداً فظيعَهُ
حين أصمته دَمْعَهُ ونجيعَهُ
م قلوبَ العشاقِ أبدى الخديعَهُ
ضامنُ أن يذيبه ويجيعَهُ
ضامنُ أن يذيبه ويجيعَهُ
حلّة زان وَشْيَها تلفيعَهُ
ديع أن تظهرَ الهوى وتذيعَهُ
ر إلى الصبح قِطْعَهُ وهزيعَهُ
فعلة منك بالقلوب بديعَهُ
لا يداوي الدرياق عجزاً لَسِيعَهُ
أنها لا تقيلُ قطّ صريعَهُ
آمناً من تفرقِ وقطيعَهُ

قال العماد الكاتب: ورد طلحة بن أحمد النعماني إلى البصرة في زمان الحريري صاحب «المقامات» وكتب إليه رسالته الشينية نظماً ونثراً.

9070 ـ «النقيب الزَّيْنَبِي» طلحة بن علي بن أحمد بن محمّد بن محمّد بن عليّ بن الحسن بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن الحسن بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن أبي إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن عبد الله بن العبّاس بن عبد المطّلب، أبو أحمد بن أبي الحسن بن أبي الحسن الزينبيّ. ولي النقابة على العباسيّين ببغداد بعد ابن عمّ جدّه محمد بن طراد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة، وبقي على ذلك مدة ولاية الإمام المقتفي؛ ولما ولي المستنجد أقره عليها، وناب في الوزارة. وكان شابّاً سريّاً حسن الصورة مليح الشكل، له أبهة وعليه وقار؛ سمع شيئاً من الحديث وحدّث باليسير، وتوفي سنة ثمان وخمسين وخمسمائة.

٥٧٦٨ ـ «حفيد المستظهر بالله» طلحة بن العباس بن أحمد الإمام المستظهر ابن المقتدي

٥٧٦٧ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (٢٠٦/١٠)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٢٤٧/١٣).

ابن القائم ابن القادر ابن المقتدر ابن المعتضد ابن محمّد ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد ابن المهدي ابن المنصور العباسي. كان أديباً فاضلاً يقول الشعر ويكتب الخطَّ الحسن، توفي سنة ستّ وعشرين وستّمائة، وأورد له محبّ الدين ابن النجّار قوله [الطويل]:

وما ساقُ حرِّ فارقتُهُ حمامةً يحنُ إليها غدوةً وعشية بأشوقَ مني يوم فارقتُ صاحباً رَضِيْ بفراق لم أكن راضياً به قلت: شعر نازل.

وكانت له إلفاً على طول أزمانِ ويدعو هديلاً أو ينوحُ بأفنانِ وكان شقيقَ النفس أقربَ خلاَّني فهلاّ رَضِي بالقربِ مني وأرضاني

وخدمهم فنفروه بأخلاقهم، وكان يأخذ المائة رجل ويغير بهم على تين مل وينكي فيهم، وخدمهم فنفروه بأخلاقهم، وكان يأخذ المائة رجل ويغير بهم على تين مل وينكي فيهم، فهابه المصامدة. ولما فُتحت مراكش تَطَلَّبه عبد المؤمن، فوجده في برج يقاتل حتى قَتَل جماعة، فأحضره بالأمان، فقال أبو الحسن - شيخ من العشرة - : أنا أتقرّب بدمه، فأخرج في الحال سكيناً من قلنسوته فوثب عليه فقتله وقتلوه، وذلك في سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة.

• ٥٧٧٠ - «الشيخ علم الدين الحلبي» طلحة الشيخ الإمام علم الدين الحلبي المقرىء النحوي الشافعي. كان أصله مملوكاً يدعى سنجر فغيره بذلك. كان يعرف «الحاجبية» جيّداً و «مختصر ابن الحاجب» و «التعجيز»؛ قرأتُ عليه بحلب مدّة مقامي بها قطعة جيّدة من كتاب البيوع من «التعجيز»، وكان يراعي الإعراب في كلامه وبحثه، وكان شيخاً طوالاً حسن القراءة جيّد الصوت طيّبه، يعرف القراءات جيّداً؛ سافر إلى الشيخ برهان الدين الجعبري وأخذ «التعجيز» عنه، وتوفّى سنة ستّ وعشرين وسبعمائة تقريباً.

#### الألقاب

ابن طلحة ، كمال الدين الشافعي: اسمه محمّد بن طلحة .

أبو طلحة الأُنصاري: زيد بن سهل.

٥٧٦٩ ـ «أخبار المهدي ابن تومرت» (١٠٣).

<sup>•</sup> ٥٧٧ - "طبقات القراء" لابن الجزري (١/ ٣٤١)، و"الدرر الكامنة" لابن حجر (٢/ ٣٢٨)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (٢٧٣)، و"درة الحجال" لابن طولون (١/ ٢٨١).

## جَلْق

٥٧٧١ - «النَّخَعي كاتب شريك» طلق بن غَنَّام بن طلق بن معاوية النَّخَعي، كاتب القاضي شَريك على الحكم. سمع زائدة وشيبان وشريكاً والمسعودي ومالك بن مغول وهمام بن يحيى وجماعة، وعنه البخاري والباقون سوى مسلم بواسطة، وأحمد بن حنبل وأبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة وأبو كريب وأبو أُميّة الطرسوسي وعباس الدوري وعبد الله بن الحسين المصيصي وطائفة؛ قال أبو داود: صالح؛ وتوفي سنة إحدى عشرة ومائتين.

٥٧٧٦ - «أبو السمح المصري» طلق بن السمح بن شُرَخبيل، أبو السمح المصري. روى عن يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد وموسى بن عليّ بن رباح ومحرم بن يزيد اللخمي وحيوة بن شريح وجماعة، وروى عنه ابنه حَيْوة والربيع بن سليمان الجيزي ومحمّد بن عبد الملك بن زنجويه وعبد الرحمٰن بن عبد الله بن عبد الحكم وآخرون؛ قال ابن يونس: كان نقاطاً في البحر يرمي بالنار، وتوفي بالإسكندرية. قال الشيخ شمس الدين: روى النسائي له في كتاب اليوم والليلة حديثاً، وتوفي سنة إحدى عشرة ومائتين.

ويقال طلق بن علي بن طلق بن علي بن طلق بن عمرو، ويقال طلق بن علي بن قيس السحيمي الحنفي اليمامي. أبو علي الصحابي؛ مخرج حديثه عن أهل اليمامة؛ روى عن النبيّ على: «لا وتران في ليلة»، وفي مس الذّكر: «إنما هو بضعة منك»، وفي الفجر: «إنه الفجر المعترض الأحمر». وقال: قدمنا على رسول الله على، فبايعناه وأخبرناه بأن بأرضنا بيعة، فقال لنا: إذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم وابنوها مسجداً، فقدمنا بلدنا وكسرنا بيعتنا واتخذناها مسجداً ونضحناها بماء فضل طهور رسول الله على، كان عندنا في إداوة تمضمض منها رسول الله على البيعة، ففعلنا ذلك

<sup>0</sup>٧٧١ - «الطبقات» لابن سعد (٦/ ٢٨٣)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٦٠)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٣٦٠)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٢٣٥)، و«الكامل» لابن الأثير (٦/ ٤٠٦)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٣٤٥)، و«العبر» له (١/ ٣٦٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ٣٣)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٢٧).

٥٧٧٢ ـ «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٩١)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٣٤٥)، و«المغني في الضعفاء» له (١/ ٣١٨)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ٣٢)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي.

٥٧٧٥ ـ «الطبقات» لابن سعد (٥/ ٤٠٢)، و طبقات خليفة» (١٥١)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٥٨)، و «الاستيعاب» لابن و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٠٠)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٢٧٦)، و أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٦٣)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٣٢)، و «تهذيب التهذيب» له (٥/ ٣٣).

ونادينا بالصلاة، وراهبنا رجل من طيّء، فلما سمع بالأَذان قال: دعوة حقّ، ثم استقبل تلعةً من تلاعنا فلَم نَرَهُ بعد.

#### الألقاب

طلق المجنون: اسمه فارس.

الطلنكي أبو عمر المغربي: اسمه أحمد بن محمد بن عبد الله.

ابن الطلاء: اسمه عبد الملك بن محمد.

ابن الطلاية الزاهد: اسمه أحمد بن أبي غالب.

ابن طلامي: أحمد بن محمد بن الحسين.

## طليب

٧٧٤ - «ابن عمّة النبيّ عَلَيْه» طليب بن عُمَيْر بن وهب بن عبد بن قُصَيّ بن كلاب القرشي؛ أمه أروى بنت عبد المطلب عمّة رسولِ الله على المهاجرين الأوّلين، يقال إنه شهد بدراً واستشهد يوم اليرموك، وقيل يوم أجنادين، قال الزبير: شهد بدراً وهو أوّل من دمّى مشركاً في سبيل الله، شتم عوفُ بن صبيرة السهمي رسولَ الله على فأخذ طليب لحي جَمَل فضربه حتى سقط مزمّلاً بدمه، فقيل لأمه: ألا ترين ما صنع ابنك؟ فقال [الرجز]:

إنّ طليباً نَصَرَ ابنَ خالِهُ السّاه في ذي دَمِهِ ومالِه

وليس له عقب، وقال ابن سعد: كان من مهاجرة الحبشة، وكان يوم قتل له خمس وثلاثون سنة، وكانت قتلته سنة ثلاث عشرة للهجرة.

٥٧٧٥ ـ «المالكي اللخمي المصري» طليب بن كامل اللخمي الفقيه المصري. كان من كبار أصحاب مالك، لم يطل عمره، وتوفي سنة ثلاث وسبعين ومائة.

٥٧٧٥ - «الطبقات» لابن سعد (٣/ ٨٦/١)، و«المحبَّر» لابن حبيب (٧٧ - ١٧٣)، و«أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٢٠٢)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٤٩٩)، و«جمهرة ابن حزم» (١٢٨)، و«تهذيب ابن عساكر» لبدران (٧/ ٩٢)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٧٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٥٦)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٣٣٣).

٥٧٧٥ ـ «جذوة المقتبس» للحميدي (٢٣١)، و«بغية الملتمس» للضبي (٣١٥)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١٣٥)، و«الديباج المذهب» لابن فرحون (١٣٠).

٥٧٧٦ ـ «الصحابي» طُلَيْب بن أزهر بن عبد عوف القرشي الزُّهري. قال ابن عبد البَرّ: كان هو وأخوه مطّلب بن أزهر من مهاجرة الحبشة، وبها ماتا جميعاً، وهو أخو عبد الرحمٰن بن أَزهر ...

٥٧٧٧ ــ «الصحابيّ» طليب بن عرفة بن عبد الله بن ناشب. قدم على رسولِ الله ﷺ فسمعه يقول: اتّقِ الله في عسرك ويسرك؛ ولم يروِ عنه غير ابنه كليب، وكليب مجهول.

## طُلَيْحة

م٧٧٥ ـ «الأسدي الصحابي» طليحة بن خُونِلد الأسّدي الفَقْعَسي. كان ممن شهد مع الأحزاب الخندق، ثم قدم على رسولِ الله على سنة تسع، ثم ارتد وادّعى النبوّة في عهد أبي بكر في بأرض نجد، وكانت له وقائع مع المسلمين، ثم خذله الله فهرب حتى لحق بدمشق ونزل على آل جفنة، ثم أسلم وحَسُنَ إسلامه، وقدم مكة حاجّاً معتمراً، وخرج إلى الشام مجاهداً، وشهد اليرموك وبعض حروب الفرس. قال ابن سعد: في الطبقة الرابعة، كان يعد بألف فارس لشدّته وشجاعته وبصره بالحرب؛ انتهى. ولم يغمص عليه بعد في دينه شيء، واستشهد بنهاوند سنة إحدى وعشرين مع النعمان بن مُقرّن وعمرو بن معدي كرب. حدث ابن وهب قال: قال مالك بن أنس: إن طليحة تنبأ فلما تشام القتال أتاه عُينَنَهُ بن بدر فقال له: جاءك جبريل بعد؟ فقال: لا، ثم عاد إليه فقال: هل أتاك جبريل؟ فقال: لا، فعاد إليه مواراً كلّ ذلك يقول: لا، فقال له عيينة: لقد تركك عندما كنتَ أحوجَ إليه، ثم قال: مَن كان عمر إن طليحة أسلمَ وحسنَ إسلامه في زمن عمر بن الخطاب، وكان قد لحق بالروم؛ وكتب عمر إلى عامله أن استشر طليحة الأسدي وعمرو بن معدي كرب في الحروب ولا تستشرهما في غيره، انتهى. وكان طليحة قد قتل هو وأخوه: عكاشة بن محصن الأسدي، ثم لحق في غيره، انتهى. وكان طليحة قد قتل هو وأخوه: عكاشة بن محصن الأسدي، ثم لحق

٥٧٧٦ ـ «الطبقات» لابن سعد (٤/ ١/ ٩٢)، و«أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٢٠٤)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧١)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٦٤)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٣٣).

٥٧٧٧ ــ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٧٢)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٦٤)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٣٣).

٥٧٧٨ - «تاريخ خليفة» (١٠٢ - ١٠٤)، و «الاشتقاق» لابن دريد (٥٥١)، و «جمهرة ابن حزم» (١٩٦ - ٤٤٠)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٧٧)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٩٣)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٦٥)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٢٥٤)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي عهد الخلفاء الراشدين ص (٢٢٩)، و «سير أعلام النبلاء» له (١/ ٣١٦)، و «العبر» له (١/ ٢٦)، و «مرآة الجنان» لليافعي (١/ ٧٧)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٣٢٤)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٣٢).

بالشام فكان عند بني جفنة، ثم قدم مع الحاج المدينة مسلماً، فلم يعرض له أبو بكر، ثم قدم زمن عمر فقال له عمر: أنت قاتل الرجلين الصالحين ـ يعني ثابت بن أقرم وعكاشة ـ ؟ قال: لم يهني الله بأيديهما وأكرمهما بيدي، قال: والله لا أحبّك أبداً، قال: فمحالفة جميلة يا أميرَ المؤمنين.

## طليق

۵۷۷۹ - «طليق بن سفيان» طُلَنق بن سفيان بن أُميّة بن عبد شمس بن عبد مناف.
 مذكور في المؤلَّفة قلوبهم هو وابنه حكيم بن طليق؛ قال ابن عبد البَرِّ: لا أعرفه بغير ذلك.

#### الألقاب

الطُّليق ابن الناصر الأموي: هو مروان بن عبد الرحمٰن بن مروان.

### طماق

• ٥٧٨٠ ـ «صاحب الرقة» طمان بن عبد الله النوري الأمير صاحب الرقة. كان شجاعاً جوّاداً محبّاً للخير كثير الصدقات مائلاً إلى العلماء والفقهاء، بنى مدرسة بحلب لأصحاب أبي حنيفة، وكان السلطان يحبه ويعتمد عليه، ولما احتضر السلطان في مقاتلة الفرنج طلب حصانه وزرديّته ليركب من حرصه على الغزاة، فلم يقدر لضعفه، فجعل يبكي ويتأسّف على موته على فراشه؛ توفي سنة خمس وثمانين وخمسمائة، ودفن في تل العياضية، وحزن السلطان والمسلمون عليه، رحمه الله.

#### الألقاب

طماس الصُولى: اسمه أحمد بن عبد الله.

ابن طملوس: يوسف بن محمد.

أبو الطمحان الشاعر: اسمه حنظلة.

الطميش: علي بن إسماعيل.

الطنافسي: يعلى بن عبيد.

٩٧٧٥ ـ «المحبَّر» لابن حبيب (٤٤٧)، و«جمهرة ابن حزم» (٧٩)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٧٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٦٦)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٣٤).

٥٧٨٠ ـ «الكامل» لابن الأثير (١١/ ٤٩٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ١٠٩).

ابن ظنير: علي بن أحمد.

## طهفة

وفد أكثر العرب، فكلمه بكلام فصيح، وأجابه رسولُ الله على رسولِ الله على سنة تسع حين وفد أكثر العرب، فكلمه بكلام فصيح، وأجابه رسولُ الله على بمثله، وكتب له كتاباً إلى قومه بني نهد بن زيد. حديثه عند زهير بن معاوية عن ليث بن أبي سليم عن حبة ـ بالباء الموحدة ـ العُرنى، بالنون.

وقيل معجمة، وقيل طغفة الغفاري. اختُلف فيه اختلافاً كثيراً، فقيل طهفة بالهاء، وقيل طخفة بالخاء معجمة، وطفقة بالغين معجمة، وطقفة بالقاف قبل الفاء، وقيل قيس بن طحفة، وقيل يعيش بن طحفة، وقيل عبد الله بن طحفة، وقيل: طهفة بن أبي ذرّ، وحديثهم كلهم واحد، قال: كنت نائماً في الصفّة فركضني رسول الله على برجله وقال: «هذه نومة يبغضها الله عزّ وجلّ». وكان من أصحاب الصُفّة؛ ومن أهل العلم من يقول إن الصحبة لعبد الله ابنه وأنه صاحب القصة.

### طهماق

٥٧٨٣ ـ «مولى النبي ﷺ طهمان مولى رسولِ الله ﷺ. اختُلف فيه فقيل طهمان، وقيل: ذكوان، وقيل غير ذلك، وروى حديثه عطاء بن السائب في الصَّدَقَة.

مولى سعيد» طهمان مولى سعيد بن العاص. حديثه عند إسماعيل بن أُميّة بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن جدّه أن غلاماً لهم يقال له طهمان أعتقوا نصفه، وذكر الحديث مرفوعاً.

٥٧٨١ ـ. «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٧٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٦٦)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٥٥).

٥٧٨٢ \_ «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٦٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٥٠٠)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/ ٣٧٣)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٧٤)، و«أسد الخابة» لابن الأثير (٤/ ٦٧)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٣٥)، و«تهذيب التهذيب» له (٥/ ٥٠).

٥٧٨٣ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٧٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٦٨)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٣٥).

٥٧٨٤ ـ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٧٥)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٣٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٦٩).

#### الألقاب

الطُّوال النحوي اسمه: محمد بن أحمد، تقدم ذكره في المحمَّدين.

الطوسي جماعة، منهم الأشعري: محمد بن محمود.

الطولقي الشاعر: اسمه عمران.

ابن طومار: اسمه أحمد بن عبد الصمد.

الطوري نور الدين: على بن عمر.

الطوسي الشيعي: محمد بن الحسن.

ابن الطوير القيسراني: اسمه عبد السلام بن الحسن بن عبد السلام.

ابن الطوير الكاتب: علي بن إسماعيل.

طوير الليل تاج الدين البارنباري: اسمه محمّد بن علي.

### طويس

المدني المغني. يضرب به المثل في الحذق بالغناء، وكان أحول مفرطاً في الطول، ويضرب المعني المغني. يضرب به المثل في الحذق بالغناء، وكان أحول مفرطاً في الطول، ويضرب به المثل في الشؤم، لأنه ولد يوم موت رسول الله على وفطم يوم وفاة أبي بكر، وبلغ يوم وفاة عمر بن الخطاب، وتزوج يوم مقتل عثمان بن عفّان، وولد له يوم مقتل علي بن أبي طالب. وكانت وفاة طويس سنة اثنتين وتسعين للهجرة؛ وهو أوّل من غنى في الإسلام بالمدينة، وأوّل من هزج الأهزاج، ولم يكن يضرب بالعود بل كان ينقر بالدف المربّع، وكان يسمع الغناء من سبي فارس والروم، وتعلّم منهم، وكان يُضحك الثكلي لحلاوة لسانه وظرفه، وكان مختثاً فأسقطه خنثه عن طبقة الفحول من المغنّين. وأوّل صوت غني به في الإسلام صوت غنى به طويس على عهد على بن أبي طالب وهو [الرمل المجزوء]:

كيف يأتي من بعيد وهو يخفيه القريبُ نازحٌ بالشام عنا وهو مكسالٌ هَيُوبُ

٥٧٨٥ - «الأغاني» للأصفهاني (٣/ ٢٧)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ٥٠٦)، و«المعارف» لابن قتيبة (٣٢٢)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ٢٦٤)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ١٣٧)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٤/ ٢٦٤)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٨٤)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١/ ٢٢٥)، و«نهاية الأرب» للنويري (٤/ ٢٤٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٠٠).

### قد براني الحبُّ حتى كدتُ من وجدي أذوبُ

وكان من شؤمه يقول: يا أهل المدينة، ما كنت بين أظهركم فتوقعوا خروج الدابة والدجال، وإن مت فأنتم آمنون. حكى أبو الحسن المدائني عن صالح بن حسان قال: حججنا زمن الوليد بن عبد الملك فإذا عدّة من المختثين يرمون الجمار منهم طويس والدلآل، وإذا طويس يرمي الجمار بسكر سليماني مزعفر، فقيل له: ما أردت بهذا يا أبا عبد المنعم؟ قال: يد كانت لإبليس عندي فأردت أن أكافئه عليها، قلنا: وما يده عندك؟ قال: حبب إليّ هذه الشهوة، فما يسرني بها قناة مروان بن الحكم ولا عريش عمرو بن العاص بالطائف؟ لا يترك لله شيئاً نهاه عنه إلا ركبه ولا يتركه شيئاً أمرته به إلا فعله قصدت إليه فأعطيته هذه للذة؛ قلت: حاجتي أن لا تنزع مني صالح ما أعطيتني، قال: حَسبُك يا أبا عبد المنعم فأنت مني على بال. ودخل عليه بعض إخوانه فوجده قد كتب في جدار بيته: آدم ألف حواء، فقال له: لم كتب هذا؟ قال: عن لا يدخل إبليس على آدم وحواء الجنة وأخرجهما أفلا يدخل على كتاب بفحمة؟! استغفر الله! وصعد يوماً على جبل حراء فأعيا وسقط كالمغشي عليه تعباً، فقال: يا جبل ما أصنعُ بك؟ أشتمك لا تبالي، حراء فأعيا وسقط كالمغشي عليه تعباً، فقال: يا جبل ما أصنعُ بك؟ أشتمك لا تبالي، أضربك لا يوجعك، أنا أرضى لك يوم تكون الجبال كالعهن المنفوش.

## طلائح

الغارات، وزير الديار المصرية الملقب بالملك الصالح. كان والياً بمنية بني خصيب، فلما قتل الغارات، وزير الديار المصرية الملقب بالملك الصالح. كان والياً بمنية بني خصيب، فلما قتل الظافر سير أهل القصر إليه واستصرخوا به، فحشد وأقبل وملك مصر واستقل بالأمور؛ وكان أديباً شاعراً يحب أهل الفضل، وله ديوان شعر. ومات الفائز وبويع العاضد واستمر ابن رزيك وزيره، وتزوج العاضد ابنته وكان من تحت قبضته، فاغترَّ بالسلامة وقطع أرزاقَ الخاصة، فكمن له جماعة منهم في القصر ووثبوا عليه بموافقة العاضد فقتلوه سنة ستُ وخمسين وخمسمائة. وكان يجمع العلماء ويناظرهم على الإمامة، وكان يرى القدر، وصنّف كتاباً سمّاه وألاجتهاد في الرد على أهل العناد» يقرر في قواعد الرفض. وجامع الصالح الذي برًا باب زُويلة منسوبٌ إليه. ومن شعره: [الكامل]:

٥٧٨٦ ـ «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٥٢٦)، و«خريدة القصر» (قسم شعراء مصر) (١/ ١٧٣)، و«مرآة الزمان» لسبط ابن الجوزي (٨/ ٢٣٧)، و«العبر» للذهبي (٤/ ١٦٠)، و«خطط» المقريزي (٢/ ٢٩٣)، و«هندرات الذهب» لابن العماد (٤/ ١٧٧).

ومهفهف ثمل القوام سرت إلى ماضى اللحاظ كأنما سَلَّتْ يدي قد قلت إذ خط العذارُ بمسكه ما الشّعر دبّ بعارضيه وإنما النساس طوع يدي وأمري نافذ فاعجب لسلطان يعم بعدله والسلسه لسولا اسم المفسرار وأتسه قلت: أخذ البيت الثاني من قول ابن هانيء المغربي: [الكامل]:

أعطافه النُّشُواتُ من عَيْنَيْهِ سيفى غداة الروع من جفنيه في خده ألفيه لا لأميه أصداغه نفضت على خديه فيهم وقبلبى الآن طوع يديه ويبجور سلطان الغرام عليه مستقبح لفررث منه إليه

ما كان أفتكني لو اخترطت يدي من ناظريك على عذولي مرهفا ومن شعر أبي الغارات: [الوافر]:

> مشيبك قد نضا صبغ الشباب تنامُ ومقلةُ الحَدَثان يَفْظَى وكيف بقاء عمرك وهو كنزً ومنه: [الكامل]:

وحسلَّ السبازُ فسى وكسر السغراب وما ناب السوائب عنك ناب وقد أنفقتَ منه بيلا حساب

> كم ذا يرينا الدهر من أحداثه ننسى الممات وليس يجرى ذكره قلت: شعر جيّد غايةً.

عِبَراً وفينا البصد والإعراض فينا فَتُذْكِرُنَا بِهِ الأَمراضُ

وامتدحه المهذب عبد الله بن أُسعد الموصلي بقصيدته الكافيّة التي أوّلها: [البسيط]: أما كفاكُ تَلافى فى تلافيكا ولست تنقم إلا فرط حبيكا وفيمَ تخضبُ إن قالَ الوشاةُ سلا وأنتَ تعلم أني لستُ أسلوكا

لا نلتُ وصلك إن كان الذي زعموا ورثاه عمارة اليمني بقصائدة كثيرة، منها قوله: [الطويل]:

أفى أهل ذا النادي عليم أسائله فإنى لما بى ذاهبُ اللبُ ذاهلُهُ سمعتُ حديثاً أحسدُ الصمَّ عنده ويلذهل واعيه ويخرس قائله ويعلو على حقُّ المصيبة باطلُهُ فهل من جواب تستغيث به المني

ولا شفى ظمئى جودُ ابن رُزِّيكا

وقد رابني من شاهدِ الحال أنني أرى الدستَ منصوباً وما فيه كافلُهُ فهل غاب عنه واستناب سَلِيلَه أم اختار هجراً لا يُرَجّى تواصلُهُ

فإنسي أرى فوقَ الوجوهِ كآبةً تدلُّ على أن الوجوه ثواكلُه

وهي قصيدة طويلة جيّدة؛ وكان قد دفن بالقاهرة ثم نقله ولده العادل رزيك من دار الوزارة التي دفن بها، وهي المعروفة بإنشاء الأَفضل شاهنشاه، إلى تربته التي بالقرافة الكبرى، وهو في تابوتٍ، ورِكب خلفه العاضد إلى تربته، فقال عمارة اليمني قصيدةً طويلة، منها قوله: [الكامل]:

شخص الأنامُ إليه تحت جنازة خفضت برفعة قدرها الأقدار

وكأنه تابوتُ موسى أُودِعَتْ في جانبيه سكينةٌ ووقارُ وتغايرَ الحَرَمان والهَرَمان في تابوتِهِ وعلى الكريم يُغارُ

وكان ولايته الوزارة في تاسع عشر ربيع الأول سنة تسع وأُربعين وخمسمائة، وقتل في تاسع عشر شهر رمضان سنة ستّ وخمسين وخمسمائة ونقل تابوته في تاسع عشر صفر سنة سبع وخمسين وخمسمائة وزالت دولتهم في تاسع عشر....

#### الألقياب

ابن الطلاء الأندلسي: اسمه عبد الملك بن محمد.

## طي

٥٧٨٧ \_ «الأنصاري المصري» طي بن ضرغام الأنصاري المصري. نقلت من خط شهاب الدين القوصى من «معجمه» قال: أنشدني الأديب المذكور لنفسه بدمشق سنة سبع وتسعين؟ قلت: يريد وخمسمائة: [الطويل]:

> وأهيف معسول اللَّمَى أشنب الثغر رنا فأعار البيض فَرْطَ مضائها يلوحُ كبدر التِم في غَسَق الدجي وفوَّقَ من ألحاظه النجل أسهماً ولما بدا في الخدد لامُ عذاره

إذا افترً في ليل بدا فَلَتُ الفجرِ وماس فأؤدى بالمثقفة السمر إذا لاح في مُحْلَوْلَكِ من دجي الشعر غدا الصبّ منها عادم اللبّ والصبر غدا لائمى فيه يقيم به عذري

٥٧٨٧ ـ «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٦/ ٢٨٥).

ويسزداد حزنى كلما زاد حسنه وزاد لهيبى بارتشاف رضابه وبين جفونى والرقاد تباعد لجأت لإسماعيلَ خوفاً ومَن لَجَا

وحسبك من نفع يعينُ على الضرّ ومن يستبيح الخمر يصلى صلا الجمر كما بين أسباب التثبُّتِ والصدر ولسما غزا قلبى غزال غزيه وأعرض عن نصري قروم بني نصر إليه نجا مِمّا يخاف من الدهر

قلت: كذا وجدته؛ وفي قوله: "وزاد لهيبي. . . . الحنّ ظاهر لأنه لم يجزم الشرط ولا الجزاء، ولو قال "يصلى لظى الجمر" لكان أحسن.

۵۷۸۸ ـ «طي بن شاور» طي بن شاور، ابن وزير خلفاء مصر. تقدم ذكره في ترجمة والده شاور، وأن ضرغاماً قتله؛ ولما هرب والده شاور خُزّ رأسه يوم الجمعة ثامن عشرين شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وخمسمائة وطيف برأسه تحت الطاقات والنساء يولولنَ بالصراخ، وكان فيهن واحدة تحفظ قولاً في الصالح وهو: [الطويل]:

أَيُنْسَى وفي العينين صورةُ وجهه الـ كمريم وعمهدُ الإنتقالِ قريبُ فما زلت تكرّره حتى رأت رأسَ ضرغام يطاف به، على ما مرّ في ترجمة ضرغام.

#### الألقاب

الطيالسي أبو الوليد: هشام بن عبد الملك.

الطيالسي: محمد بن مسلمة.

ابن أبي طي المؤرخ: اسمه يحيى بن أبي طي حميد.

### طيبرس

٥٧٨٩ - «الحاج علاء الدين» طيبَرس، الأمير الكبير الحاج علاء الدين الوزيري. صهر السلطان الملك الظاهر؛ توفي بمصر سنة تسع وثمانين وستمائة، وكان كثيرَ الصدقات قليل الأُذّيّة، أوصى بثلاثمائة ألف درهم تنفق في الّجند الضعفاء. ووصفه الشيخ شهاب الدين أبو

٥٧٨٨ ـ "وفيات الأعيان" لابن خلكان (٢/ ٤٤٠).

٩٨٨٥ ـ «ذيل الروضتين» لأبي شامة (٢٢٠)، و«إعلام الورى» لابن طولون (٥)، و«تالي كتاب وفيات الأعيان» لابن الصقاعي (٩٣)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ٣١٩)، و«عيون التواريخ» للكتبي (٢٠/ ۲٦٧)، و «أمراء دمشق» للصفدي (٤٦).

شامة بكل قبيح، فقال: وفي ثالث ذي القعدة ـ يعني سنة ستين وستمائة ـ وصل من مصر إلى دمشق عسكرٌ مُقَدِّمه الأمير عز الدين الدمياطي، وبكّر الدخول إلى دمشق، فخرج الناس يلقونهم وفيهم الحاج علاء الدين طيبرس الوزيري نائب السلطنة بدمشق، فلما وصل إليه أهوى ليكارشه على ما جرت به عادة الملتقيين، قبض الدمياطي بيده الواحدة عضد الوزيري وبيده الأخرى سيفه، وأنزله عن فرسه، وأركبه بغلاً وشده عليه، ثم قيده وتركه بمصلًى العيد؛ فلما دخل الليل عليه وكل به وسيّره إلى مصر، وهرب أصحابه، ثم استخرجت أمواله التي بدمشق بعدما كان سيّر منها ما كان سيّر مع العرب، وقبضت حواصله. وكان الحاج طيبرس قد أهلك أهل دمشق بإخراجهم من بلدهم والترسيم على أكابرهم بإخراج عيالهم وأنفسهم وإهانتهم، وضيّق على الناس بتمكين العرب من شراء الغلال من دمشق، وتخويف الناس من التتار، فكان البدوي يجلب الجمل ويبيعه بأضعاف قيمته ويشتري به الغلة رخيصة لأن الناس يحتاجون إلى السفر إلى مصر.

• ٥٧٩ ـ «الأمير بهاء الدين البغداديّ» طَيْبَرس بن أيبك، الأمير الكبير بهاء الدين ابن الأمير حسام الدين. من أمراء بغداد، تأمّر بعد وفاة والده، وكان من الملاح، توفي وهو غضّ شابّ طريّ في سنة اثنتين وأربعين وستّمائة ووجد الناس عليه لِحُسْنِهِ.

### طنب

٥٧٩١ ـ «الصحابي» طيب بن البراء. أخو أبي هند الداري لأمّه؛ قدم على النبي على منصرفه من تَبُوك، وكان أحد الوفد الداريين، وسمّاه رسولُ الله على عبد الله.

المؤلؤي المقرىء العابد. كان كبيرَ الشأن كثيرَ الورع إماماً في القراءة والتجويد، روى الحروف عن الكولؤي المقرىء العابد. كان كبيرَ الشأن كثيرَ الورع إماماً في القراءة والتجويد، روى الحروف عن الكسائي ويعقوب الحضرمي، وروى عن سفيان بن عيينة وغير واحد، وروى عنه إسحاق بن سنين الختلي وسليمان بن يحيى الضبي وأبو العباس بن مسروق والقاسم بن أحمد العشري، وقرأ عليه برواية الكسائي أبو علي الحسن بن الحسين الصواف المقرىء. نقل الخطيب رحمه الله في تاريخه أن أبا حمدون كان له صحيفة فيها ثلاثمائة نفس من أصحابه، وكان يدعو لهم كل ليلة ويسميهم، فنام عنهم ليلة فقيل له في النوم: يا أبا حمدون لم تسرخ

<sup>·</sup> ٧٩ - «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات سنة ( ٦٤٢هـ) ص (١٢٠) ترجمة (٩٦).

۵۷۹۱ - «طبقات خليفة» (۷۸۲)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٤٩٧/٤)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٧٧).

٥٧٩٢ ـ "تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (٩/ ٣٦٠)، و"طبقات القراء" لابن الجزري (١/ ٣٤٣).

مصابيحك، قال: فقعد ودعا لهم. وبلغنا أنه كان يلتقط الأَشياء المنبوذة ويتقوَّتُ بها، توفي بعد العشرين ومائتين.

949 - «الأمير سيف الدين» طيب، الأمير سيف الدين. كان من جملة الأمراء بصفد، ثم إنه انتقل إلى أمراء دمشق وأقام بها قريباً من سنة، وتوجه صحبة العساكر إلى صفد لحصار أمير أحمد الساقي، ولما سلم نفسه أحمد توجه به الأمير سيف الدين طيب مع جملة من توجه معه إلى باب السلطان، فرسم له السلطان بالإقامة في الديار المصرية، فأقام بها وذلك في أوائل سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة. ولما خرج الأمير علاء الدين مغلطاي والأمير سيف الدين منكلي بغا الفخري على السلطان الملك الصالح أول دولته كان معهما، فرسم باعتقاله، وذلك في شهر رجب الفرد سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة.

#### الألقياب

الطيبي شارح «التنبيه»: اسمه عبد الرحمٰن بن محمّد بن حمدان.

الطيني، بالنون: يوسف بن سليمان.

ابن أبي الطيّب نجم الدين وكيل بيت المال: اسمه محمد بن عمر، وولده نجم الدين: محمد بن محمد بن عمر.

## طيبغا

٥٧٩٤ - «الجمدار» طيبغا، الأمير علاء الدين المجدي الجمدار. وهو من الأمراء القدم في أيام الملك الناصر محمد بن قلاون، وحج في آخر أيام السلطان، وتولى نيابة حماة مرتين، ثم إنه طلب إلى مصر وأقام بها أميراً كبيراً. ولما حضر السلطان الملك الصالح صالح إلى الشام في واقعة بيبغا آروس، دخل والناس كلهم مشاة في ركابه والسلطان وحده راكب معه من هنا الأمير سيف الدين أسندمر العمري ومن هنا الأمير علاء الدين طيبغا المجدي يميناً وشمالاً. ثم إنه رسم له بالإقامة بدمشق مقدم، وتوجه السلطان إلى مصر، فأقام الأمير علاء الدين طيبغا بدمشق على حاله إلى يوم الجمعة خامس شهر رمضان سنة أربع وخمسين وسبعمائة، فحضر الأمير سيف الدين طيدم - أخو الأمير سيف الدين طاز ـ يطلب إلى مصر طبيب القلب على حيله، فتوجه به في يوم الاثنين ثامن شهر رمضان المعظم.

٥٧٩٣ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٣٣).

٥٧٩٤ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٣٣).

### طيدمر

٥٧٩٥ ـ «الإسماعيلي» طيدمر، الأمير سيف الدين الإسماعيلي. أحد الأمراء بحلب، كان قد جهزه الأمير سيف الدين أرغون شاه لما كان بحلب إلى باب السلطان فيما يتعلق بالأمير سيف الدين يلبغا ـ فيما أظن ـ ولما عاد من مصر وأرغون شاه نائب دمشق في سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، طلبه من السلطان أن يكون من جملة أمراء دمشق، فرُسِم له بذلك ورُتِّب أمير حاجب بدلاً عن الأمير سيف الدين منجك ـ فيما أظن ـ فأقام بدمشق على هذه الوظيفة إلى أن توفي الأمير سيف الدين أنص نائب قلعة المسلمين، فرُسِم له بالتوجه إلى قلعة المسلمين نائباً في ذي الحجة سنة خمسين وسبعمائة؛ ولم يزل بها إلى أن جرى لأرغون الكاملي نائب حلب ما جرى مع أمراء حلب ـ على ما مر في ترجمة أرغون المذكور ـ وعاد من مصر إلى حلب نائباً، ورسم للأمير شرف الدين موسى الحاجب بحلب بأن يتوجه إلى قلعة المسلمين نائباً عوضاً عن طيدمر المذكور، وذلك في شهر صفر سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة، وأقام بحلب إلى أن وصل الأمير سيف الدين شيخو إلى حلب في واقعة بيبغا؛ ولما عاد إلى دمشق أحضر معه الأمير سيف الدين طيدمر وأقام في جملة الأمراء بدمشق إلى أن أعيد إلى الحجوبية على عادته عوضاً عن الأمير سيف الدين أيدمر السليماني في أوائل سنة أربع وخمسين وسبعمائة.

### طيه

٥٧٩٦ \_ «الشاعرة» طيف، الشاعرة البغدادية. من شعرها في «ذيل» ابن النجّار: [البسيط]: طبية من بناتِ الروم قلتُ لها لما التقينا وقلبي عندها علقُ

أجرّ فقالت، ودمع العين يستبق:

لهانَ ذاكَ، وعالَ الأَمرَ يستَّفتُ

بيضاء تهزأ بالرماح وبوجهها ضوء الصباح حرر في خلل المزاح وظبية من بناتِ الرومِ قلتُ لها هل في زيارة صبّ عاشقٍ دنفِ لولا الوشاةُ وأنّ الخوفَ يقلقني ومنه: [الكامل المجزوء]:

فتكت بنا يوم القراح تبدي الظلام بفرعها وتجد في قتل السليم ال

٥٧٩٥ \_ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٣٤).

٥٧٩٦ ـ «نزهة الجلساء» للسيوطى (٦٧).

ومنه [الكامل المجزوء]:

أُسِفَتْ على ما نلتُ من ها بعدما جذَّتْ حبالي وتسقول واحسرَباه آ وعلى النَّوَى وعلى الوصال

### طيفور

٥٧٩٧ - «أبو يزيد البسطامي» طيفور بن عيسى بن آدم بن عيسى بن علي البسطامي. أبو يزيد الزاهد المشهور؛ كان مجوسيّاً ثم أسلم، وكان له أَخَوَان زاهدان عابدان أيضاً، آدم وعلي، وكان أبو يزيد أجلُّهم، توفي على ما ذكره الشيخ شمس الدين في حدود الثلاثمائة وقال في هذا: الأصغر، واسم جد الكبير شروسان، واسم جد هذا آدم، وقال شمس الدين بن خلكان: توفي سنة إحدى وستين ومائتين، ولعلّ هذه وفاة الأكبر، والله أعلم. وسئل أبو يزيد: بأيّ شيء نلتَ هذه المعرفة؟ فقال: ببطن جائع وبدنٍ عارٍ. وقيل له: ما أشد ما لقيته في سبيل الله؟ فقال: لا يمكن وصفه، فقيل له: فما أهون ما لقيت نفسك منك؟ فقال: أمّا هذا فنعم، دعوتُها إلى شيء من الطاعات فلم تجبني طوعاً فمنعتها الماءَ سنة. وقال: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى وحفظ الحدود وأداء الشريعة. وله مقالات كثيرة، ومجاهدات مشهورة، وكرامات ظاهرة. وكان أبو يزيد البسطامي يقول: من لم ينظر إلى شاهدي بعين الاضطرار، وإلى أوقاتي بعين الاغترار، وإلى أحوالي بعين الاستدراج، وإلى كلامي بعين الافتراء، وإلى عباداتي بعين الاجتراء، وإلى نفسي بعين الازدراءِ، فقد أخطأ النظر في. وكان يقول: لو صَفَت لي تهليلة ما باليت بعدها بشيء وكتب يحيى بن معاذ إلى أبي يزيد سكرتَ من الذُّكُر وغيِّرك كثرةُ ما شربت من كأس محبته، فكتب جوابه: سكرت وما شربت من الدور، وغيرك قد شرب بحور السموات والأرض وما روي بعد، ولسانه خارج من العطش يقول: هل من مزيد. وقال الجنيد: كل الخلق يركضون فإذا بلغوا ميدان أبي يزيد هَمْلَجوا. وكان أبو يزيد يقول: إذا وقفتَ بين يدي الله عزّ وجلّ فاجعلْ نفسك كأنك مجوسيّ تريد أن تقطع الزنارَ بين يديه. وقال: نوديت في سرّي، فقيل لي: خزائننا مملوءة من الخَدَمة، فإذا أردتنا فعليك بالذلَّة والافتقار. وحكى عنه صاحبه أبو بكر الأُصبهاني أنه أذِّن فغشي عليه، فلما أفاق قال: العجبُ ممّن لا يموت إذا أذّن. وقال الإمام فخر الدين الرازي: ثبت عنه أنه قال: سبحاني ما أعظم شاني، ولكن لا نظنّ به إلاّ خيراً.

٥٧٩٧ - «ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٣٤٦)، و«المنتظم» لابن الجوزي (١٦٦/١٦)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٣/ ٦٣٣) رقم (٤٣٧٠)، و«طبقات الأولياء» لابن الملقن، صفحة (٣٩٨)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (٤/ ١٠٧ - ١١٤).

٥٧٩٨ \_ «أبو يزيد البسطامي الأصغر» طيفور بن عيسى، أبو يزيد البسطامي الأصغر. توفى في حدود السبعين والماثتين.

#### الألقياب

ابن الطيفوري الطبيب: اسمه زكرياء.

الطيبي شمس الدين: أحمد بن يوسف.

ابن الطيلسان المالكي: القاسم بن محمّد.

### طينال

ومرابلس وغرة وصفد؛ كان من مماليك السلطان الملك الأشرف خليل بن قلاون، أخرجه بطرابلس وغرة وصفد؛ كان من مماليك السلطان الملك الأشرف خليل بن قلاون، أخرجه السلطان إلى نيابة طرابلس بعد الأمير شهاب الدين قرطاي، فأقام بها وقوى نفسه على الأمير سيف الدين تنكز نائب الشام، وطال ذلك بينهما، فعزل من طرابلس في سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة ونقل إلى نيابة غزة، فأقام بها قليلاً ثم أعيد إلى نيابة طرابلس، ووطن نفسه على طاعة تنكز، فمشى حاله، وكان يجهز مطالعته إلى باب السلطان مفتوحة ليقف عليها تنكز ويختمها ويجهزها. ولما أمسك تنكز رحمه الله عُزل من طرابلس بالأمير سيف الدين طينال إلى دمشق، وبقي بها أميراً إلى أن ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة، ودفن بمغارة يعقوب عليه السلام في قبر كان ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة، ودفن بمغارة يعقوب عليه السلام في قبر كان حمص أخضر نائب صفد قد أعده لنفسه. ولما كان الفخري بدمشق في نوبة الناصر حمص أخضر نائب صفد قد أعده لنفسه. ولما كان الفخري بدمشق في نوبة الناصر حمه الله في الأيّام الصالحيّة إسماعيل بأن يتوجه منها لنيابة صفد، فأقام بها قليلاً ومات رحمه الله في الأيّام الصالحيّة إسماعيل بأن يتوجه منها لنيابة صفد، فأقام قليلاً ومات رحمه الله تعالى.

• • • • • • • الجاشنكير» طَينال الجاشنكير. الأُمير سيف الدين؛ هو الذي جاء خلف الأُمير سيف الدين شيخو، وأمسكه بدمشق في الأَيّام الناصرية حسن، وتوجّه به من دمشق إلى غزّة

٥٧٩٨ ـ «طبقات الصوفية» للسلمي (٦٧).

٥٧٩٩ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٣٤)، و«الخطط» للمقريزي (٢/ ٧٦).

٥٨٠٠ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٣٥).

ومن هناك توجّه به إلى الاسكندرية واعتقله بها؛ ثم إنه توجّه إلى الحجاز وأمسك الأمير سيف الدين بيبغا آروس النائب وأحضر سيفه، فلما تولّى الملك الصالح صالح جهّزه إلى دمشق ليقيم بها، فوصل إليها في عشرين شعبان سنة اثنتين وخمسين وسبعمائة.

## بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّهُنِ ٱلرَّحِكِ لِهِ

# حرف الظاء

### ظافر

١٠٨٥ ـ «الحدّاد الإسكندري» ظافر بن القاسم بن منصور بن خلف، أبو منصور الجذامي الإسكندري الحدّاد الشاعر. صاحب الديوان المشهور؛ أخذ عنه الحافظ أبو طاهر السّلَفي، وتوفي سنة خمس وعشرين وخمسمائة. ومن شعره قصيدته المشهورة، وهي: [الكامل]:

لوصح بالصبر الجميل ملاذه ما زال جيش الحبّ يغزو قلبه لم يبق فيه مع الغرام بقية لمن كان يرغب في السلامة فليكن لا يخدعنك بالفتور فإنه لا يخدعنك بالفتور فإنه يا أيها الرشأ الذي من طَرفه دُرَّ يلوح بفيك مَن نَظَامُهُ وَقَنَاةُ ذَاكُ القَدِّ كيف تَقَوَّمتُ رفقاً بجسمك لا يذوب فإنني وقناة ذاك القد كيف تَقوَّمتُ هاروت يعجز عن مواقع سِخره هاروت يعجز عن مواقع سِخره تالله ما علقت محاسنك امرأ أغريت حبّك بالقلوبِ فأذعنت ما لي أتيت الحظ من أبوابه ما لي أتيت الحظ من أبوابه إياك من طمع المنى فعزيُنه

ما سخ واب دم عه ورذاذه حتى وَهَى وتقطَّعَتْ أفلاذه وتقطَّعَتْ أفلاذه الا رسيس يحتويه جُذاذه أبداً من الحدق الموراض عياذه مرض يضر بقلبك استلذاذه سهم إلى حبّ القلوب نفاذه خمر يجول عليه مَنْ نَبَاذه وسنان ذاك اللَّخطِ ما فولاذه وسنان ذاك اللَّخطِ ما فولاذه وهو الإمام فمن ترى أستاذه وهو الإمام فمن ترى أستاذه طوعاً وقد أودى بها استحواذه طوعاً وقد أودى بها استحواذه حهدي فيدام نيفوره ولواذه كذليله وغنيه شحاذه

۰۸۰۱ - «خريدة القصر» (قسم شعراء مصر) (۲/ ۱۷۱)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٤/ ٢٧٨)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (۲/ ٥٤٠)، و«العبر» للذهبي (٤/ ٨٧)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٣٧٦)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٢٦٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٤/ ٩١).

ذالية ابن دريد استُهوى بها قومٌ غداة نَبَتْ به بخداذُهُ دانوا لـزخـرفِ قـولـه فـتـفـرّقــت طـمـعــاً بـهـم صـرعــاه أو جُــذّاذُهُ

من قدّر الرزق السنى لكَ إنّما قد كان ليس يَـضُرُّهُ إنـفاذُهُ

قال قاضى القضاة شمس الدين بن خلكان: رأيت عماد الدين بن باطيش في كتابه «المغني» شرح «المهذب» في الفقه، لما انتهى إلى ذكر أبي بكر محمّد بن الحدّاد المصري الشافعي، ذكر بعض هذه الأبيات وعزاها إليه، وما أوقعه في ذلك إلا أن ظافر يعرف بالحداد؟ ومن شعر ظافر الحداد قوله: [الطويل]:

من الوصلِ ما يُخْشَى عليه رقيبُ يذم المحبون الرقيب وليت لي قلت: وهو ممن أجادَ التشبيه، فمن ذلك قولُه من أبيات: [الطويل]:

بَنِيقات وشي في قميص حداد وقد سبحت فيه الثريّا كأنّها ولاحت بنو نعش كتنقيط كاتب رداء عروس فيه صبغ مداد إلى أن بدا ضوء الصباح كأنه

قلت: هو يشبه قول القائل: [الكامل]:

خُلقتْ نجومُ بناتِ نعش سبعةً تبدو كما رسمت بنان مكتب

وقال ظافر الحداد: [البسيط]:

كأن أنجمها في الجوِّ زاهرةً وقال أيضاً: [الكامل]:

> والجوُّ من شَفَق الغروب مُفَرُوزٌ وبدا الهلال لليكتئين كنأنيه وقال أيضاً: [الكامل]:

والليل قد ولي بعبسة هارب والصبح قد وافي ببشر مُعَرَّس والفجرُ قد أخفى النجومَ كأنه سيلٌ يفيضُ على حديقةِ نرجِس قلت: أخذ اللفظ والمعنى من قول حجاج: [الكامل]:

هذي المجرةُ والنجومُ كأنها نَهْرٌ تفتَّحَ فيه رَوْضَةُ نرجس وأمّا محمد بن عطية الكاتب القيرواني فقال: [الكامل]:

وكأنما الفجرُ المطلُّ على الدُّجَى ونجومُه السمسَأخراتُ تَعَوضا

بيسراه للتعليم آخر صاد

تَتْرَى كما نظم الخرائد جوهرا لمكتب في اللوح صاداً أعسرا

دراهمة والشريا كف مستقد

كحديقة حقت بورد أحمر فترٌ حوى تفاحةً من عنبر

نهرٌ تعرض في السماء وحوله وقال ظافر الحداد: [البسيط]:

والأقحوانة تحكي ثغر غانية فى القد والبرد والريق الشهي وطي كشمسة من لجين في زبرجدة قلت: أخذه ابن عبادة الإسكندري، وشاركه في اللفظ والمعنى فقال: [البسيط]: والأقحوانةُ تجلو وهي ضاحكةٌ كأنما شمسةٌ من فضةٍ حُرستُ وقال ظافر أيضاً: [الكامل]:

> والأقحوانة في الرياض تخالها وقال: [المتقارب]:

كأن سنابل حبّ الحصيد كبائس مضفورة ربعت وقال [المتقارب]:

غدونا على أرؤس أحكمت حكث قطع القطن مندوفة كأنَّ تماثيلَ أجسامِها خليع الطراطير بيضاً وقد وقال ظافر أيضاً فأبدع: [الطويل]:

كأنّ حُبابَ الماءِ ثوبٌ مرائش فكان كأحناك الظباء تشاءبت إذا أبرم التيار دارات حكت وقال: [الطويل]:

ترى منه تحتّ الماءِ درعاً وجَوْشناً كأن الصبا لما أدارت حبابه وقال: [البسيط]:

حلّل فإنّ ملال العيد عاد بما

أشجارُ وَرْدٍ قد تفتَّحَ أَبْيَضا

تبسمت فيه من عُجب ومن عَجب ب الريح واللونِ والتفليج والشَّنبِ قد برقت تحت مسمار من الذَّهَب

عن واضح غير ذي ظَلم ولا شَنبِ خوفَ الوقوع بمسمارٍ من الذهبِ

ثغراً يعض على حروف رباعي

وقد شارفت وقت إبانها وأزخي فاضل خيطانها

وتتمت محاسن أوصافها كما فارقت يد ندافها وأفواهها تحت آنافها تفتق ما فوق أطرافها

وقد شَابَهُ لونُ الضحي فَتَلَوَّنَا فأظهرن تدريجا هناك مغضنا أنامل خراط يحرر مدهنا

وسيفا بلا غمد وإن كان راكدا تمرّ غلى سيفٍ صقيل مباردا

قد كنتَ تعهدُ من لهو ومن طَرَب

كحلقةٍ من لجينٍ ذاب أكثرُها لما تخافلَ مُلقيها على اللَّهَبِ وقال: [الطويل]:

تأمّلتُ بحرَ النيل طولاً وخلفَهُ من البركةِ الغنّاء كلَّ مقعَرُ فكانت وقيها الماء باق موقرُ فكانت وقيها الماء باق موقرُ عمامةَ شربٍ ذي حواشِ بخضرة أضيفَ إليها طيلسانٌ مقورُ وكان الأمير ابن ظَفَر أيام ولايته الثغر قد ضاق خاتمٌ على خنصره وأفرط إلى أن ورم، فأحضر ابنَ ظافر لقطع الخاتم، فلما قطع الحلقة أنشده بديها [السريع]:

قَصَّرَ عن أوصافكَ العالمُ وكَتَّرَ الناشرُ والناظمُ من يكنِ السبحرُ له راحةً يضيقُ عن خنصرها الخاتمُ فاستحسنه ووهب له الحلقة، وكانت من ذهب. وكان بين يدي الأمير غزال مستأنس قد ربض وجعل رأسه في حجره، فقال ظافر بديهاً: [المتقارب]:

عجبتُ لجرأة هذا الغزالِ وأمرٍ تَخَطَّى له واعتمدُ
وأعجِبُ به إذ بدا جائماً وكيف اطمأنً وأنتَ الأسدُ
فزاد الأمير والحاضرون في الاستحسان منه. وتأملَ ظافر شيئاً كان على باب المجلس
يمنع الطير من دخولها، فقال بديها [المتقارب]:

رأيتُ ببابك هذا المنيفِ شباكاً فأدركني بعض شكُ وفكر في ما رأى خاطري فقلتُ البحار مكان الشَّبَكُ ومن نظم ظافر الحداد أيضاً في كرسيِّ النسخ: [الكامل]:

انظر بعينك في بديع صنائعي وعجيبِ تركيبي وحكمةِ صانعي فكأنني كفّا محبّ شبكت يوم الفراقِ أصابعاً بأصابع

قلت: أوردتُ يوماً هذا المقطوع بحضرة بعض الأفاضل فقال لي: ذكر المحبّ هنا حشو، ولا علاقة للمحبّ، والتشبيه يصحّ بدون إضافة الكف إلى محبّ أو غيره؛ فقلت: ذكر المحب هنا أَوْقَع في النفس من ذكر غيره، لأن الغالب في تشبيك الإنسان كفّه بالأخرى عندما يبغته الأمر الذي يكرهه، ولا أكره من حالة الفراق عند المحبّ، فلاق ذكره هنا دون غيره؛ فاستحسنه الحاضرون. ولظافر الحدّاد موشّحات منها قوله:

تعر لاخ يستأسر الأرواخ لما فاح بالخمر والتفاخ السجسانسي ذا التاته الجاني يسلماني من ليس بالحاني

أفينانسي طير بأفنانسي أحـــــانــــى في بعض أحياني لما صاخ ما خلته يا صاخ إلا راخ ذا نسسوة مسن راخ بـــدر بــان في مثل خوط البان وجـــه زان قـدّاً كـعـود الـزان والإخـــوان في اللوم لي خُوان والعينان لماجفاعينان جسم راخ يدميه لمس الراخ لما لاخ لم أحتفل باللاَّح يا فتاك بالقتل من أفتاك مـــا أسـراك نــلا إلـ أسراك ما أحسلاك سبحان من حلاك ما أنسساك وجهاً وما أسناك كالمصباخ نورٌ بلا إصباح كم أرتاخ للقرب ما يرتاخ موتى بأغلالي أوصى لىسى نىيسران أوصىالىي يا حالى مالى مالى ها قد ساخ من مقلتي سحّاخ ذو إفصاح بسرنا فضاخ قلب مال فيه إلى الآمال مالي حال ياقوم لماحال ل\_\_\_\_ غال قلبي وصبري غال لــولا الـخال ماكنت إلا خال ذا المسزّاخ مازحت ما زاخ الإصلاخ أنْ أتسرك الإصلاخ ٥٨٠٢ \_ «فتح الدين الحلبي الأرفادي» ظافر بن أبي غانم بن سيف بن طي بن محمّد بن

٥٨٠٢ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي (مخطوطة المتحف البريطاني ـ السنوات)، (٦٩١ ـ ٧٠٠هـ) الورقة (١٦٦) أ. وستأتى ترجمته برقم (٥٨٠٨).

سالم، فتح الدين أبو الفتح الحلبي الأرفادي الطائي. أخبرني الشيخ أثير الدين أبو حيان قال: كان المذكور بالقاهرة، وله نظم منه قوله: [الكامل]:

ولقد ظننتُ بأننا ما نلتقي حتى رأيتكَ في المنام مُضاجعي

فوقعتُ في نومي لوجهكَ ساجداً ونشرتُ من فرح عليك مَدامعي

٥٨٠٣ - «زين الدين العَدَوي» ظافر بن محمّد بن صالح بن ثابت الأنصاري الجوجري المحتد العدوي. - نسبة إلى فقراء الشيخ عدى - يعرف بالطَّناني - نسبة إلى طَنان، وهي بلدة بالديار المصرية بها وُلد ـ وينعت بزين الدين؛ قال الشيخ أثير الدين أبو حيان، وسمعته من لفظه: هذا المذكور كان رجلاً فقيراً كثير الإنبساط يظهر الحرف، ويذكر عنه بعض من خالطه صلاحاً وديانة وينسب له كرامة، ورأيته بدمياط، وله نظم كثير، من ذلك قوله: [الوافر]:

> ولم تصلي الحشا بالعتب ناراً ويبدي حالها أمرأ عجيبا فإن حاكت بوفر الردف وجدى حلالٌ في الغرام بها عذابي

تميسُ فتخجلُ الأُغصانُ منها وتزري في التلفُّتِ بالغزالِ وتحسب بالإزار بأن تغطَّت وقد أبدت به شكل الجمال سَلُوها لِمْ تَعْظِّي البدرَ عمداً وتسمحُ للنواظر بالهلالِ وفي ألفاظها برد الزلال ولم فضحت بمعصمها اعتصامى وأطبقت العقيق على اللآلى ظهوراً في خفاءٍ مثل حالي فقد حاكى بها الخصر انتحالي كما عَذْبُ اللمي منها حلالي

٥٨٠٤ - «السكّري الموصلي الطبيب» ظافر بن جابر بن منصور، هو أبو حكيم السكّري. كان مسلماً فاضلاً في الطبّ متقناً للحكمة متحلّياً بالفضائل وعلم الأُدب محبّاً للاشتغال والنظر في العلوم الحكمية، وكان قد لقى أبا الفرج ابن الطيب ببغداد واجتمع به واشتغل عليه؛ وهو موصلي، كان حيّاً سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة، ثم إنه سكن بحلب إلى آخر عمره. ومن شعره: [الكامل]:

ما زلتُ أعلم أوّلاً في أوّلِ حتى علمتُ بأنني لا علمَ لي ومن العجائب أن كوني جاهلاً من حيث كوني أنني لم أجهل وله مقالة في أن الحيوان يموت مع أن الغذاء يخلف عوض ما يتحلل منه.

٥٨٠٥ - «أبو بكر المحترمي» ظافر الفقيه، أبو بكر المحترمي. من شعره في الأمير حسن بن يحيى أمير مكّة: [الكامل]:

٥٨٠٤ - «طبقات الأطباء» لابن أبي أصيبعة (١٤٣/٢).

مستصحبا صاد الصلاة ولامها أهدت إليك على البعادِ سلامَها وتخيَّرتُك من البريَّةِ ملجاً نفسٌ أبتْ مَن لا يسرى إكرامَها

تاة الزمانُ بدولة الحسنِ الذي ما زالَ منتظراً بنا أيامَها

يا عز آل محمد وهمامها ولسائها فيما حوى وكالامها

٥٨٠٦ ـ «ابن شحم الإسكندراني» ظافر بن طاهر بن ظافر بن إسماعيل بن الحكم بن إبراهيم بن خلف، أبو المنصور الأزدي الإسكندراني المالكي المطرّز المعروف بابن شحم. ولد سنة أربع وخمسين، وسمع من السُّلفي وأبي الطاهر ابن عوف ومخلوف بن جبارة الفقيه والقاضي محَمّد بن عبد الرحمٰن الحضرمي وأخيه أبي الفضل أحمد وجماعة، وكان إمام مسجد، وروى عنه المجد ابن الحلوانية وشرف الدين الدمياطي والتاج الغَرَّاقي وجماعة، وبالإجازة القاضيان الخويي وتقي الدين سليمان وأبو المعالي ابن البالسي وجماعة، وتوفي بالإسكندرية سنة اثنتين وأربعين وستّمائة.

٥٨٠٧ \_ «قاضي بلبيس» ظافر بن عبد الغني، أبو منصور الشافعي. قاضي بُلبَيْس؛ توفي بها وقد جاوز التسعين وهرم، وروى عن مؤدبه بُرَيْك بن عوض، ووفاته سنة أربع وأربعين وستّمائة .

٨٠٨ - «سيف الدين الأرفادي» ظافر بن أبي غانم بن سيف، شهاب الدين الأرفادي الشاعر. روى عن الرشيد بن مسلمة، وكتب عنه من القدماء الأبيوردي ومن المتأخرين ابن البرزالي وطبقته، وتوفي بمصر سنة أربع وتسعين وستّمائة، والظاهر أنه الذي تقدم آنفًا، وما هو ببعيد، وما اختلف عليّ إلا باللقب، لأن ذاك فتح الدين وهذا شهاب الدين، والله أعلم.

٥٨٠٩ ـ «جمال الدين وكيل بيت المال» ظافر بن نصر بن ظافر بن هلال، أبو المنصور جمال الدين الحموي الأصل المصري الدار الشافعي. وكيل بيت المال بالديار المصرية؛ ولد بمصر سنة إحدى وستمائة وتوفي سنة سبع وسبعين وستمائة، روى عن ابن باقا وغيره، وله نظم ونثر، وكان عنده رئاسة، ولا يقدر على إمساك الريح، وفشا حاله في ذلك بمجالس

٥٨٠٦ ـ «العبر» للذهبي (٥/ ١٧٢)، واشذرات الذهب، لابن العماد (٥/ ٢١٣).

٥٨٠٧ ـ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات سنة ( ٦٤٤هـ) ص (٢٥٢) ترجمة (٣١٥) وفيه: طارق.

٥٨٠٨ ـ انظر فيما سبق رقم (٥٨٠٢).

٥٨٠٩ ـ "تالي كتاب وفيات الأعيان" لابن الصقاعي (٩٣)، و"ذيل مرآة الزمان" لليونيني (٣/ ٣٠٥).

الملوك وغيرهم، وعلموا عذره؛ وكانت له مكانة عند الملك الصالح نجم الدين أيوب بحيث كتب في وصيته إلى ولده وغلمانه وإقراره على وكالة بيت المال، فلم يزل عليها إلى أن توفي.

#### الألقاب

ابن ظافر الأديب المصري: اسمه علي بن ظافر بن حسين. الظافر: الخضر ابن صلاح الدين يوسف بن أيوب. الظافر صاحب مصر: إسماعيل بن عبد المجيد.

### ظالم

سفيان، ويقال عثمان بن عمرو، ويقال عمرو بن سفيان، ويقال عمرو بن ظالم، أبو الأسود سفيان، ويقال عثمان بن عمرو، ويقال عمرو بن سفيان، ويقال عمرو بن ظالم، أبو الأسود الدؤلي البصري؛ روى عن عمر وعلي والزبير وأبي ذرّ وأبي موسى وابن عباس، وروى عنه الدؤلي البصري؛ روى عن عمر وعلي والزبير وأبي الأسود. قدم على معاوية فأدنى مجلسه وأعظم جائزته، وولي قضاء البصرة، وقيل هو أول من نقط المصاحف ووضع للناس علم النحو. وهو تابعي شيعي شاعر نحوي، كان قد التمس من علي عام الحكمين أن يبعثه حكماً، فلما قدم على معاوية قال له: أنت القائل لعلي ابعثني حكماً؟ فوالله ما أنت هناك فكيف كنت صانعاً؟ قال: كنت جامعاً أصحاب محمد على وأقول لهم أَبَدْرِيُّ أُحُدي شَجَري أَحبُ إليكم أم رجلٌ من الطلقاء؟ وكان عبد الله بن عباس لما خرج من البصرة استخلف عليها أبا الأسود، فأقرّه علي بن أبي طالب، وقاتل مع علي يوم الجمل، وكان يستخلفه بعد ذلك ابن عباس على البصرة، وكان من المتحققين بمحبة على وأولاده، وكان رجلَ أهل البصرة. قال مالك:

۱۸۰۰ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ١/ ٧٠)، و «طبقات خليفة» (٢٥٤)، و «المعارف» لابن قتيبة (١٩٢)، و «أنساب الأشراف» للبلاذري (٢/ ٣١)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٢٠٠)، و «الفهرست» لابن النديم (٢١)، و «نور القبس» لليغموري (٧)، و «جمهرة ابن حزم» (١٨٥)، و «طبقات» الزبيدي (٢١)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٣٣٦)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٧٠١)، و «معجم الأدباء» لياقوت (٤/ ٢٨٠)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٩)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٢/ ٢٣٥)، و «إنباه الرواة» للقفطي (١/ ٣١)، و «مرآة الجنان» لليافعي (١/ ١٤٤)، و «طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٤٥)، و «خزانة الأدب» للبغدادي (١/ ٢٣١)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٤١)، و «تهذيب التهذيب» له (٢/ ١٠)، و «النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (١/ ١٨٤)، و «بغية الوعاة» للسيوطي (٢/ ٢١).

بلغني أن أبا الأسود الدؤلي باع داراً له، فقيل له: بعتَ دارك؟ قال: لا، ولكني بعتُ جيراني، وكان ينزل في بني قُشير، وكانوا عثمانية، وأبو الأسود علوي الرأي، فكان بنو قشير يسيئون جواره ويرجمونه بالليل، فعاتبهم على ذلك فقالوا: ما رجمناك ولكن الله رجمك، فقال: كذبتم لأنكم إذا رجمتموني أخطأتموني ولو رجمني الله ما أخطأني؛ ثم انتقل عنهم إلى هذيل وقال فيهم [الكامل]:

> شتموا علياً ثم لم أزجرهم اللُّهُ يعلم أنَّ حبَّى صادقٌ ومن شعره في امرأته [الخفيف]:

> مرحباً بالتي تجورُ علينا أغلقتْ بابها عليَّ وقالت: شغلت نفسها على فراغاً ومنه: [الوافر]:

وما طلبُ المعيشة بالتمتي تجئك بملئها طورأ وطورأ ولا تقعد على كسل تَمَنَّى وإن مقادرَ الرحمٰنِ تجري بأرزاقِ العِبادِ من السماء

عنه فقلتُ مقالةَ المتردِّدِ: لبني النبي وللإمام المهتدي

ثم سَهْلاً بالحامِل المحمولِ إن خير النساء ذات البعول هل سمعتم بالفارغ المشغول

ولكن ألق دلوك في الدلاء تجيء بحمأة وقليل ماء تُحيلُ على المقادر والقضاء

ويقال إنه أَدَّبَ عبيد الله بن زياد، وتوفي سنة تسع وستّين للهجرة في طاعون الجارف، وأخطأ من قال إنه توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز، وأَسلمَ في حياة النبيِّ ﷺ، وروى له الجماعة قال الجاحظ(١): أبو الأسود معدود في طبقات الناس وهو في كلها مقدم مأثور عنه في جميعها، كان معدوداً في التابعين والفقهاء والمحدّثين والشعراء والأُشراف والفرسان والأمراء والدهاة والنحاة والحاضري الجواب والشيعة والبخلاء والصُّلْع الأُشراف والبُخْر الأَشراف. وكان أول من أسس علّم العربية عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وأخذه عنه أبو الأسود. وحدّث أبو عثمان المازني ما رفعه إلى يحيى بن يعمر الليثي أن أبا الأُسود الدؤلي دخل على ابنته بالبصرة فقالت: يا أبه ما أشدُّ الحر! رفعت «أشدّ»، فظنها تسأله وتستفهمه منه أيّ أزمان الحرّ أشدّ، فقال لها: شهرا ناجر، فقالت: يا أبه إنما أخبرتُك ولم أسألك، فأتى أميرَ المؤمنين عليَّ بن أبي طالب فقال: يا أميرَ المؤمنين، ذهب لسانُ العرب لما خالطت العجم، ويوشك إن طال عليها الزمان أن تضمحلّ، فقال له: وما ذاك؟ فأخبره خبر ابنته، فأمر

<sup>«</sup>البيان والتبيين» (١/ ٣٢٤). (1)

فاشتري صحفاً بدرهم وأملى عليه: الكلام كله لا يخرج عن اسم أو فعل وحرف جاء لمعنى، ثم رسم أصول النحو كلها؛ فلما كان أيام زياد بن أبيه بالبصرة، جاءه أبو الأسود فقال: أصلحَ الله الأُمير، إني أرى الحمراء قد خالطت العرب فتغيرت ألسنة العرب، وقد كان على بن أبى طالب قد وضع شيئاً يُصلح به ألسنتهم، أفتأذن لي أن أظهره؟ فقال: لا، ثم جاء زيَّاداً رجلٌ فقال: أصلح الله الأُمير، مات أبانا وخُلُّف بَنُون، فقال زياد كالمتعجّب: مات أبانا وخلَّف بنون! هذا ما ذكره أبو الأسود! ثمّ مرّ برجل يقرأ القرءان حتى بلغ قوله تعالى: ﴿إِن الله بريء من المشركين ورسوله ﴾ [التوبة: ٣] ـ بكسر اللام ـ فقال زياد: لا حَوْلَ ولا قرَّةَ إلا بالله العليّ العظيم! هذا والله الكفر! رُدُّوا إلىَّ أبا الأُسود، فقال له: ضع للناس ما كنتُ نهيتُك عنه، فقال: ابغني كاتباً يفهم عني، فجيء برجل من عبد القيس فلم يرضه، فأتي برجل من قريش، فقال له: إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط على أعلاه، وإذا ضممت فانقط بين يدي الحرف، فإذا كسرت فمي فاجعل النقطة تحت الحرف، فإذا أتبعت ذلك شيئاً من الغُنَّة فاجعل النقطة نقطتين، فكان هذا نقط أبي الأُسود. وذُكر أنه لم يضع إلا باب الفاعل والمفعول به فقط، ثم جاء بعده ميمون الأُقرن فزاد عليه في حدود العربية، ثم زاد فيها عنبسة بن معدان وعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي؛ فلما كان عيسى بن عمر وضع في النحو كناشاً، ثم أبو عمرو بن العلاء ثم الخليل بن أحمد ثم سيبويه. وقال أبو عبد الله محمّد بن الحسن الزبيدي في «طبقات النحاة»: عمل أبو الأسود كتاب الفاعل والمفعول والتعجّب، ثم فرّع الناس الأصول بعده إلى اليوم. وقال أبو الأسود: لا شيء أعزّ من العلم، لأن الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك. وقال لابنته لما زوّجها: إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق، وعليك بالزِّينة، وأزين الزينة الكحل، وأطيب الطيب إسباغ الوضوء، وكوني كما قلتُ لأمّك (١) [الطويل]:

خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سَوْرتي حين أغضبُ فإني وجدتُ الحبُّ في الصَّدر والأَذى إذا اجتمعا لم يلبثِ الحبُّ يذهبُ

وقال أبو الأسود: لو أطعنا المساكين في أموالنا لكنّا أسوأ حالاً منهم؛ وقال: لا تُجاوِدوا الله فإنه أجود وأمجد، ولو شاء أن يوسّع على الناس كلهم لفعل، فلا تُجهدوا أنفسكم في التوسع فتهلكوا هُزْلاً. وكان يوماً جالساً على باب داره وبين يديه رُطَب، فجاز به أعرابي فقال: السلام عليك، فقال أبو الأسود: كلمة مَقُولة، فقال: أأدخل؟ فقال: وراءك أوسع لك، قال: إن الرمضاء أحرقت رجلي، قال: بُلْ عليها، أو إيتِ الجبل يفي عليك؛ قال: هل عندك شيء تطعمني؟ قال: نأكل ونطعم العيال، فإنْ فَضَلَ شيءٌ فأنت أحقّ به من

<sup>(</sup>١) «ديوان أبي الأسود» (١٤٩).

الكلب؛ فقال الأعرابي: ما رأيت ألأم منك! قال: بلى ولكن أنسيت؛ قال: أنا ابن الحمامة، قال: كن ابن الطاووس وانصرف؛ قال: أسألك بالله إلا أطعمتني ممّا تأكل، فألقى إليه ثلاث رطبات فوقعت إحداهن في التراب، فأخذ الأعرابي يمسحها بثوبه، فقال أبو الأسود: دعها فإن الذي تمسحها منه أنظف من الذي تمسحها به، قال: إنما كرهت أن أدعها للشيطان، فقال: لا والله ولا تدعها لجبريل وميكائيل. وأتت امرأته إلى زياد، ولها منه ولد، فقال أبو الأسود: أصلح الله الأمير، أنا أحق بالولد منها، فقال زياد: ولم وضعه شهوة ووضعته أن تحمله ووضعته قبل أن تضعه، فقالت: صدق، أصلح الله الأمير، وضعه شهوة ووضعته كرها وحملة فقل أن تضعه، فقال زياد: صدقب أنت أحق بالولد منه. وكان يوما يحدّث معاوية فتحرك فضرط، فقال لمعاوية: استرها عليّ، فقال: نعم؛ فلما خرج حدّث بها معاوية عمرو بن العاص ومروان بن الحكم، فلما غدا عليهما أبو الأسود قال له عمرو بن العاص: ما فعلت ضَرْطُتُكَ بالأمس؟ فقال: ذهبت كما تذهب الريح من شيخ ألان الدهر أعصابه ولحمه عن إمساكها، وكل أجوف ضَروط، ثم أقبل على معاوية وقال: إن امرءا ضعفت أمانته ومروءته عن كتمانِ ضرطة لحقيق بأن لا يؤمن على أمور المسلمين. وكان يوماً يسار معاوية وقال له: لا والله لا تسود علينا حتى تصبر على محادثة الشيوخ البُخر.

مسلماً على عهد رسول الله على ولم يفد عليه، ووقد على عمر بن الخطاب في عشرة من ولده، المهلبُ أصغرهم، فَجعل عمر ينظر إليهم ويتوسم، ثم قال لأبي صفرة: هذا سيّد ولدك، وهو يومئذ أصغرهم، قال ابن عبد البرّ: المهلب بن أبي صفرة من التابعين، روى عن سمرة بن جندب وعبد الله بن عمر، وكنية ظالم أبو صفرة، وقيل إنه وقد على أبي بكر بولده وقيل إنه وقد على عمر؛ وكان أبيض الرأس واللحية فقيل له: اختضب، فانصرف وأتاه أصفر الرأس واللحية، فقل الكنية.

### ظاهر

٥٨١٢ - «أبو محمد السَّليطي» ظاهر بن أحمد بن علي بن محمد السليطي النيسابوري،

٥٨١١ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ١/ ٧٧)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٤/ ٥٠٣)، و «معجم الطبراني الكبير» (٨/ ٤٠٠)، و «جمهرة ابن حزم» (٣٦٧ ـ ٣٦٨)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٦٩٢)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٢٣٠)، و «الإصابة» لابن حجر (١٠٨/٤).

٥٨١٢ ـ "المنتظم" لابن الجوزي (٩/ ٥٠)، و"البداية والنهاية" لابن كثير (١٢/ ١٣٥).

أبو محمد. كان يسمى عبد الصمد أيضاً، ولكن ظاهر أشهر؛ ولد بالري ونشأ بها وطلب الحديث بنفسه وكتب الكثير بخطه، وكان خطّه دقيقاً كثير الضبط صحيحاً، وله معرفة بالحديث؛ سمع بالري صخر بن محمّد بن أحمد الطوسي ومهدي بن سَرْهنك المطيري وغيرهما، وبساوة عبد الكريم بن أحمد المطيري وأحمد بن أبي إسحاق والفقيه، وبهمذان عبد الملك بن عبد الغقار البصري ولامع بن محمّد بن أحمد الصوفي وغيرهما، وبالدينور، وأقام ببغداد مدة، وسمع من الحسن بن علي بن المذهّب ومحمّد بن عبد الواحد بن محمّد بن الصبّاغ وعليّ بن المحسّن التنوخي وغيرهم، وتوفي سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة.

#### الألقاب

ابن عبد الظاهر محيي الدين: عبد الله بن عبد الظاهر؛ وولده فتح الدين: محمد بن عبد الله؛ وولده علاء الدين: علي بن محمّد.

ابن عبد الظاهر كمال الدين: علي بن أحمد.

الظاهر، يطلق على جماعة من الملوك:

الظاهر أمير المؤمنين ابن الناصر: اسمهُ محمّد بن أحمد؛

والظاهر صاحب حلب: اسمه غازي بن يوسف؛

والظاهر ابن الحاكم خليفة مصر: اسمه علي بن منصور؟

والظاهر التُركي: اسمه بَيبَرس؛

والظاهر الزنجي العلوي: اسمه على بن محمّد بن أحمد؛

والظاهر ابن العزيز ابن الظاهر: اسمه غازي بن محمد؛

الظاهري شهاب الدين: أحمد بن عبد الله.

والظاهري الحافظ: أحمد بن محمد.

### ظبياق

٥٨١٣ - «ابن كَدّاد الإِيادي» ظبيان بن كَدّاد الإِيادي؛ ذكره أبو عمر ابن عبد البَرّ وقال: يقال الثقفي، قدم على رسولِ الله ﷺ فأسلم، في خبر طويل يرويه أهل الأخبار والغريب،

٥٨١٣ - «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٧٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٧٠)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٥٠).

وأقطعه رسولُ الله عَلَيْ قطعةً من بلاده، ومن قوله في رسولِ الله عَلَيْ: [الطويل]: فأشهدُ بالبيتِ العتيقِ وبالصَّفا شهادةً مَنْ إحسانُهُ مُتَقَبِّلُ بأنك محمودٌ لدينا مباركٌ وفيٌ أمينٌ صادقُ القولِ مرسَلُ

#### الألقاب

أبو ظبيان الكوفي: اسمه حصين بن جندب. ابن الظريف الشافعي: عبد الله بن عمر.

### ظفر

ابو سعد المستوفي الهمذاني، طفر بن علي بن أحمد بن عمر بن العباس، أبو سعد المستوفي الهمذاني. سمع الكثير بنفسه ونسخ بخطه، ورحل إلى أصبهان والري وخراسان وبغداد والحجاز، سمع بهمذان فَيْد بن عبد الرحمٰن بن شادي الشعراني وغيره، وبالري محمّد بن أبي منصور بن علي البزار، وبنيسابور السيد حمزة بن هبة الله الحسني وغيره، وبسرخس أحمد بن الحسن بن الفضل الصباغ الأديب وغيره، وببغداد محمّد بن سعيد بن نبهان وعلي بن أحمد بن محمّد بن بيان وبالكوفة عبد الله بن الحسين بن محمّد بن سلمان الدهقان وغيره، وكانت له أنسة بالحديث، جمع لنفسه فوائد وخرّج تخاريج، وحدّث ببغداد، ومولده سنة سبعين وأربعمائة.

٥٨١٥ - «شرف الدين ابن الوزير ابن هُبَيْرَة» ظفر بن يحيى بن محمّد بن هبيرة، أبو البدر ابن الوزير أبي المظفر، كان يلقب شرف الدين. ناب عن والده في الوزارة، وكان شاباً ظريفاً لطيفاً أديباً فاضلاً ينظم الشعر، وسمع من إسماعيل بن أحمد بن عمر السمرقندي ويحيى بن علي بن الطرّاح وغيرهما، وحدّث باليسير؛ امتُحن بالحبس أيام والده سنين بقلعة تكريت ثم خلص. ولما توفي الوزير، اتصل بالخليفة أنه عزم على الخروج من بغداد مختفياً فقبض عليه وحبسه، ولم يزل إلى سنة اثنتين وستّين وخمسمائة فأخرج من الحبس ميتاً ودفن عند أبيه؛ ومن شعره: [المنسرح]

طُلَّ دمٌ بالعَتاب مطلوبُ وطاح دمعٌ في الربع مسكوبُ

٥٨١٤ ـ "تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات سنة (٥٢١ ـ ٥٤٠) ص (٥٦٦) ترجمة (٥٢٦).

٥٨١٥ \_ «خريدة القصر» (قسم شعراء العراق) (١/ ١٠١)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٢٠/ ٢٢٠)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ١٤١)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٢٣٤ / ١٣١)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٦/ ٢٤٢).

وذلَّ قبلبٌ أمسى الخرامُ به لا آنِفُ العرق يستشير له يركب في طاعة الهوى خطراً إذا ادلهم الدُّجَي أضاءَ له لا موعد مطمع ولا أمل مقتنعاً من وصاله بمنّى ما بعد دمعي دمعٌ يُراق ولا لم يبق للناصحين من أمل ومنه يعارض الأبيوردي في قوله: [الطويل]:

وهو بأيدى الخواة منهوث ولا سليم الصدود مطبوب تنضرَمُ من دونه الأنابيبُ من زفراتِ الضلوع ألهوبُ ولا لقاءٌ في العمر محسوب أصدقُ ما عندها الأكاذيبُ فوق عذابي لديك تعذيب فع ولا لماحمة ال تانيث

فقال:

ترنّعَ من برح الغرام مَشُوقٌ عداةً نات بالوائليّة نُوقُ

نواقل منها كاذت ومَـشُـوقُ يخف إليها السمع وهو فروق ولا كل منشور الحديث يروقُ تفرقهم أم ضمهن وسيق عن السحب لم تُرْقَعْ لهنّ خروقُ ولا ذلك الشّعب الرحيب مشوقُ وقد علقت بالجانحات علوق علينا بأقصى أرض وَجْرَةَ نوقُ أغسار عملي أطرافهن سروق جوافل أدنسي سيرهن عنيق سفين بمستن الفرات غريق شموسٌ لها فوق الحدوج شروق

أضاءت لسنا بالأبْرَقَيْن بروق يُـذِعْنَ لـنا من أهـل وجرة ريبـةً وما كل مطويً من السرِّ منكر أبارق ذاك الشعب هل أضمر النوي وهل حرجات الحيّ بلَّلنَ أدمعاً لعمرك ما البرقُ اليماني وامق وهل تنزع الأنسجان خفقة لامع لحي الله يوماً بالثنيَّة أشرفتُ يرقعهن الآل فوضي كأنما إذا حشحث الحادي بهنَّ أَطَعْنَه كأن توالى الطعن والآلُ دونها إذا أَفَلَتْ شمسُ الأصيل بدت لنا

ومنه يعارض مهيار الديلمي في قوله: [الرمل]:

بكر العارضُ تحدوه النعامي فَسُقِيتِ الغيثَ يا دارَ أمامًا

#### فقال:

أخلف الغيث مواعيد الخُزامَى وخذ اليَمْنة من أعلى الحمى وخذ اليَمْنة من أعلى الحمى وأبحني ساعة من عُمُري أصف الأشواق في تلك الربى في في حرقي في حلم خف في حبهم أي حلم خف في حبهم ودموع كلما كفكفها يا ولاة الخدر ما دينكم قد رَضِينا إن رضيتم بالأذى خطرت بي يا زميلي سَحَرا خطرت والعين تَقْري طيفها خطرت والعين تَقْري طيفها

فقفِ الانضاء نستسقِ الغمامًا تلق بالغور جميماً وجمامًا أملاً البدار شبكاة وسلامًا وأعاطي التربّ سوفاً والتثاما غفلة الغيران أو أرضي الندامي وعقول رفضت فيه الملاما زاجر العَذْلِ أبت إلا انسجاما أحرامٌ فيه أن تقضوا الذّماما وعزيز بعزيز أن يُضاما نسمة أحسبها ريح أماما والكرى يمزج للرّكب المداما

فارجع الطرف وقل لي في خفاء أهضاباً ما ما صنيعي بمهاةٍ كلّما زَوَّدَتْني له أهيامًا أَوْدَتُني لها أَم لظًى في كبيدي لفحت حتى ليسس إلا فرط وجدي بهم ظعن العائم أسر الهوى في ربقة حكمت للا قلت: شعر جيد عذب منسجم قريب الشبه من شعر مهيار.

أهضاباً ما تراها أم خياما زَوَّدَتُني لِنُسمة زدتُ أواما لفحت حتى انثنى الظلم ضراما ظعن العاذلُ عني أم أقاما حكمت للحرّ فيها أن يساما

#### الألقياب

ابن ظفر: اسمه محمد بن محمد بن ظفر.

### ظهير

٥٨١٦ - «الأنصاري» ظُهَيْر بن رافع بن عديّ بن زيد الأنصاري الأوسي. شهد العَقَبَة

 $<sup>^{\</sup>circ}$  7 ١٨٥ - «تاريخ البخاري الكبير» (3 /  $^{\circ}$ )، و«أنساب الأشراف» للبلاذري (1 /  $^{\circ}$ 2)، و«الجرح والتعديل» للرازي (3 /  $^{\circ}$ 2)، و«المعجم الكبير» للطبراني ( $^{\circ}$ 4 /  $^{\circ}$ 3)، و«الجمع =

الثانية وما بعدها من المشاهد، وبايع النبيَّ ﷺ بها، ولم يشهد بدراً وشهد أُحُداً وما بعدها من المشاهد، هو وأخوه مُظهَّر فيما قال ابن إسحاق وغيره؛ وهو عم رافع بن خديج ووالد أسيد بن ظُهَير، وروى عنه رافع بن خديج.

#### الألقياب

الظهير النعماني: الحسن بن الخطير.

ابن الظهير، مجد الدين الإربلي شيخ الأدب في عصره: اسمه محمد بن أحمد بن عمر.

بين رجال الصحيحين، لابن القيسراني (١/ ٢٣٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٧٠)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٤١)، و«تهذيب التهذيب» له (٥/ ٣٧).

## بِسْمِ أَلَّهُ التَّهْنِ ٱلتَّحْيِنِ ٱلتَّحِينِ

## حرف العيان

### عابدة

٥٨١٧ - «عابدة الجُهَنية» عابدة بنت محمد الجُهنية. إمرأة عمّ أبي محمد الحسن بن محمد المهلّبي؛ كانت أديبّة شاعرة فصيحة فاضلة، روى عنها القاضي أبو على المحسّن التنوخي، ومن شعرها [السريع]:

شاورنى الكرخيُّ لما دنا النَّيْ برُوزُ والسننُّ له ضاحِكَة فقال: ما نهدي لسلطاننا من خير ما الكفُّ له مالكَهُ؟ قىلتُ لِه: كلُّ الهدايا سوى مشورتي ضائعةٌ هالكَه

أهبد له نَفْسَك حتى إذا أشعل ناراً كنت دوباركة

الدوباركه: لفظة أعجمية، وهي اسم للعب على قدر الصبيان يحلُّونها ـ أهل بغداد ـ سطوحهم ليلة النيروز المعتضدي.

#### الألقاب

العابر شهاب الدين الحنبلي: اسمه أحمد بن عبد الرحمٰن؛

العابر: محمد بن علي بن علوان؛

العابر الكرماني: محمد بن يحيى.

٥٨١٧ \_ (نزهة الجلساء) للسيوطي (٧٥).

### عابس

٥٨١٨ ـ «النَّخَعي» عابس بن ربيعة النَّخَعي. روى عن عمر وعلي وعائشة، وتوفي في حدود التسعين للهجرة، وروى له الجماعة.

٥٨١٩ \_ «قاضي مصر» عابس بن سعيد الغطيفي، قاضي مصر. توفي رحمه الله سنة ثمان وستين للهجرة.

### عاتكة

• ٥٨٧ - «أُمّ البنين» عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، وهي أُمّ البنين زوجة عبد الملك بن مروان. وهي أُمّ الخليفة يزيد بن عبد الملك؛ كان لها من المحارم اثنا عشر خليفة تضع الخمار قدامهم، كلّ بني أُميّة إلا عمر بن عبد العزيز ومروان الحمار؛ وبقيت إلى أن قُتل ابن ابنها الوليد بن يزيد، وتوفيت في حدود الثلاثين ومائة، وكان لها قصر بظاهر باب الحابية، وإليها تنسب أرض عاتكة، وهناك قبرها. كان أبوها يزيد بن معاوية، وأخوها معاوية بن أبي سفيان، زوجها عبد الملك بن مروان، أبو زوجها مروان بن الحكم، ابنها يزيد بن عبد الملك، ابن ابنها الوليد بن يزيد، ابنا ابن زوجها يزيد بن الوليد وإبراهيم بن الوليد، وبنو زوجها الوليد وسليمان وهشام بنو عبد الملك؛ قال بعضهم مختصراً: جميع خلفاء بني أُميّة لها محرم سوى عمر بن عبد العزيز ومروان بن محمد، وكذلك فاطمة بنت عبد الملك: جميع خلفاء بني أُميّة لها محرم سوى مروان بن محمد؛ وسيأتي ذكر فاطمة في حرف الفاء إن شاء الله تعالى.

٥٨٢١ - «أُم معبد الخزاعية» عاتكة بنت خالد، أخت حبيش. لما خرج رسولُ الله ﷺ من مكّة مهاجراً إلى المدينة هو وأبو بكر ومولى له يدعى عامر بن فهيرة ودليلهما الليثي عبد الله بن الأريقط، مروا على خيمتَى أُم معبد عاتكة بنت خالد الخزاعية، وكانت امرأة جَلْدة

٥٨١٨ - «الطبقات» لابن سعد (٦/ ٨٤)، و«طبقات خليفة» (٣٣٦)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٧/ ٨٠)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٧/ ٣٥)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٤٠٥)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ١٧٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ٣٧).

٥٨١٩ ـ "الولاة والقضاة" للكندي (٣٨ ـ ٤٩ ـ ٣١٠ ـ ٣١٤)، و"رفع الإصر" لابن حجر (٢/ ٢٦١).

٠٨٢٠ ـ «المحبَّر» لابن حبيب (٤٠٤ ـ ٤٩٢)، و «جمهرة ابن حزم» (٩١ ـ ١١٣)، و «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (٣٣١)، و «أعلام النساء» لكحالة (٣/ ٢٢٠).

٥٨٢١ - «أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٢٦٢ ـ . ٣٩٠ ـ ٣٩١)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٧٦ ـ ٥٨٢١)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٤٩٧)، و «الإصابة» لابن حجر (٤/ ٤٩٧).

تحتبي بفِناء القبّة، ثم تسقى وتطعم، فسألوها لحماً وتمراً ليشتروه منها، فلم يصيبوا عندها شيئاً، وكان القوم مرملين مسنتين، فنظر رسولُ الله ﷺ إلى شاةٍ في كِسْرِ البيت فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت: شاة خلّفها الجهد عن الغنم، قال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك، قال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمّي، إن رأيت بها حلباً فاحلبها، فدعا بها رسولُ الله ﷺ فمسح بيده ضرعها وسمَّى الله ودعا في شأنها فتفاجُّتْ عليه وَدَرَّتْ واجترَّتْ، ودعا بإناء يُرْبضُ الرهط، فحلب فيه ثجّاً حتى علاه البَهَاءُ ثم سقاها حتى رويت، وسقى أصحابه به حتى رَوُوْا، وشرب آخرهم، ثم أراضوا، ثم حلب فيه ثانياً بعد بدءٍ حتى ملأ الإناء، ثم غادره عندها وبايعها وارتحل عنها، فقلُّ ما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً يتساوَكُنَ هزالاً، مخّهنّ قليل، فلما رأى أبو معبد اللبن عجب وقال لها: من أين لك هذا اللبن يا أمَّ معبد والشاء عازب حيال ولا حلوب في البيت؟ قالت: لا والله، إلا أنه مرّ بنا رجل مبارك من حاله كذا وكذا، قال: صفيهِ لى يا أمَّ معبد، قالت: رأيت رجلاً ظاهر الوَضَاءَةِ أَبلَجَ الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تُرز به صَعْلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي عنقه سطع وفي صوته صَحَل وفي لحيته كثاثة، أزجّ أقرن، إن صمتَ فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء، أجمل الناس وأهيَّأهُ من بعيد وأحسنه وأجمله من قريب، حلو المنطق لا نَزْرٌ ولا هَذْر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدَّرْنَ، ربعة لا يائس من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنضر الثلاثة منظراً، وأحسنهم قدراً، له رفقاء يحقّون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محشود، لا عابس ولا مفند. قال أبو معبد: هو والله صاحبُ قريش الذي ذُكر لنا من أمره ما ذُكر بمكّة، ولقد هممتُ أن أصحبه، ولأفعلنَ إن وجدتُ إلى ذلك سبيلاً؛ فأصبح صوتٌ بمكَّة، يسمعون الصوت ولا يُرَى مَنْ صاحبه، وهو يقول: [الطويل]:

جزى اللّه ربّ الناسِ خيرَ جزائِهِ وفيقينِ قالا خيمتَيْ أُمّ معبدِ هما نزلاها بالهدى واهتدت به فقد فاز من أمسى رفيقَ محمّدِ فيا لقصيِّ ما زوى اللّه عنكم به من فعال لا تجازى وسؤددِ ليهنِ بني كعب مقامُ فتاتِهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدِ سلوا أختكم عن شاتها وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدِ دعاها بشاة حائلٍ فتحلّبَتُ له بصريح ضَرَّة الشاة مزبدِ فغادرها رهناً لديها لحالبِ تردّدها في مصدرِ ثم مَوْدِ فلما سمع ذلك حسّان بن ثابت جعل يجاوب الهاتف ويقول: [الطويل]:

لقد خاب قومٌ غابَ عنهم نبيُّهُمْ وقد سرٌّ من يَسْري إليهم ويغتدي

تَرَجُّلَ عن قوم فضلَّتْ عقولُهم هداهم به بعد الضلالة ربُّهم وهل يستوي ضُلال قوم تسفَّهوا لقد نزلت منه على أهلِ يثرب نبيُّ يرى ما لا يرى الناس حوله وإن قال في يوم مقالة غائب ليسهن أبا بكر سعادة جَدّه ليهن بني كعب مقامُ فتاتِهم

وحلً على قوم بنور مجدد وأرشدهم من يتبع الحق يرشد عمايتهم هاد به كلّ مهتد ركابُ هدى حلّت عليهم بأسعُد ويتلو كتابَ الله في كلّ مشهد فتصديقها في اليوم أو في ضحى غد بصحبته من يسعد الله يسعَد ومقعدها للمؤمنين بمرصد

وسوف الملاءة، وسوف يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في حرف الميم في مكانه؛ خرجت عاتكة هذه يوماً إلى بعض يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في حرف الميم في مكانه؛ خرجت عاتكة هذه يوماً إلى بعض نواحي البصرة فلقيت بدوياً ومعه أنحاء سمن، فقالت: يا بدوي، أتبيع هذا السمن؟ قال: نعم، قالت: أَرِناه، ففتح لها نحياً فنظرت إلى ما فيه ثم ناولته إياه، وقالت: افتح آخر، ففتح آخر، فنظرت إلى ما فيه ثم ناولته إياه، فلما شغلت يديه أمرت جواريها فجعلن يركلنَ في استِه تنادي: يا ثارات ذات النحيين - أرادت بذلك ما فعله خوات بن جبير الأنصاري وهو: أن امرأة من حضرموت حضرت سوق عكاظ ومعها نحيا سمن، فاستخلى بها خوات ليبتاعهما منها، ففتح أحدهما وذاقه ودفعه إليها، فأخذته بإحدى يديها، ثم فتح الآخر وذاقه ودفعه إليها، فأخذته بإحدى يديها، ثم فتح الآخر وذاقه ودفعه إليها، فأخذته بإحدى يديها، ثم فتح الآخر من ثم إنه غشيها وهي لا تقدر على الدفع عن نفسها لحفظ فم النحيين وشخها على السمن، فلما قام عنها قالت له: لا هنأك؛ فضرب بها المثل فيمن شغل بشيء.

وذكرت ها هنا ما أنشدنيه إجازةً لنفسه صفي الدين عبد العزيز بن سرايا الحلّي في غلام كان يختار تقبيله ويمانعه، فوجده يوماً بدهليز دار مولاه ويداه مشغولتان بِسُراحِيتي زجاج مملوءتين شراباً، فقبّله قسراً أسوةً بذات النحيين: [الكامل]:

نفسي الفداء لشادن جَمَّشته ظفرت يداي بصيده بوصيدة صادفته وأكفه مشغولة فمنعته بالضم من إلقائها

وشفيتُ بالتقبيلِ منه غَليلي فأخذتُ ثَمَّ تَوصُّلي لوصولي بأبارقِ قد أُترعت بشمولِ وجعلتُها نِحْيَيْهِ في التقبيل

٥٨٢٢ - «المحبّر» لابن حبيب (٤٤٣).

وقد تقدم في ترجمة خوات بن جبير هذه الواقعة، وهناك أبيات قالها في واقعته مع ذات النحيين .

وهذه عاتكة قد تزوجها يزيد بن المهلب، فقتل عنها يوم العقر، فقال الفرزدق في ذلك شعراً وهو مذكور في ترجمة أُمّها الملاءة، وسيأتي ذكر أُمّها إن شاء الله تعالى في حرف الميم في مكانه.

٣٨٢٣ ـ «عاتكة بنت زيد» عاتكة بنت زيد. أخت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؟
كانت عند عبد الله بن أبي بكر، فأُعجب بها، واشتدت محبته لها فشغلته حتى عن صلاة الجمعة، فقال له أبوه: طلَقها فإنها قد فَتَنَتْكَ، فقال عبد الله في ذلك: [الطويل]:

يقولون طلّقها وأصبح مكانها مقيماً تمني النفس أحلام نائم وإن فِراقي أهل بيت أُحبُّهم وما لهم ذنبٌ لإحدى العظائم فلم يزل أبوه حتى طلّقها، فلم يصبر عنها واتبعَتْها نفسُه، فهجم عليه أبوه يوماً فسمعه

قدم يرن أبوه حتى طلقها، قدم يصبر عنها والبعثها نفسه، فهجم حيد أبوه يوف عسب

فلم أَرَ مثلي طلَّقَ اليومَ مثلَها ولا مثلَها في غيرِ ذنب تُطلَّقُ لها خُلُقٌ جَزْلٌ ورأيٌ ومنصبٌ وحلمٌ وعقلٌ في الأُمورِ ومصدقُ

فرقٌ له فراجعها، ولم تزل عنده حتى أصابه سهم في الطائف فمات، فرثته بقولها: [الطويل]:

وآليتُ لا تنفكَّ عيني سخينة عليكَ ولا ينفكُ جلديَ أغبرا فللَّه علينا مَنْ رأى مثله فتًى أعفَّ وأكفى في الأمور وأصبرا إذا أُشْرعتْ فيه الأسنَّةُ خاضها إلى الموتِ حتى يتركَ الموتَ أحمرا

ثم تزوجها عمر بن الخطاب وأُوْلَمَ عليها، ودعا الصحابة، فلما اجتمعوا قال عليّ بن أبي طالب: يا أميرَ المؤمنين، أتأذنُ لي أن أميل رأسي إلى خِدْر عاتكة وأُكلّمها؟ قال: نعم، فأمال عليٌّ رأسه وقال لها: يا عدية نفسها:

فآليتُ لا تنفكُ عيني سخينة عليكَ ولا ينفكُ جلديَ أغبرا

٥٨٢٣ - «المحبَّر» لابن حبيب (٤٣٧)، و«نسب قريش» للزبيدي (٣٦٥ - ٣٦٦)، و«جمهرة ابن حزم» (١٥٢)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٧٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٤٩٧)، و«الإصابة» لابن حجر (٤/ ٣٥٦)، و«خزانة الأدب» للبغدادي (٤/ ٣٥١)، و«أعلام النساء» لكحالة (٣/ ٢٠٦).

فبكت، فقال عمر: يا أبا الحسن ما دعاك إلى هذا؟ كلُّ النساءِ يفعلنَ ذلك؛ ثم إن عمر تُتل عنها، فرثته أيضاً بشعر منه [الطويل]:

وف ج عني في الظلام منيب منيب ثم تزوجها بعد ذلك الزبير، فقتل عنها، فرثته بقولها: [الطويل]:

غَدَرَ ابنُ جرْموزِ بفارس بهمة يا عمرو لو نبَّهتَه لوجدته كم غمرة قد خاضَها لم يثنه ثكلتك أُمّكَ إن ظفرت بمثله واللَّهِ ربُك إن قتلت لمسلماً

يوم اللقاء وكان غير مُعَرِّدِ لا طائشاً رعشَ الجنان ولا اليدِ عنها طرادُكَ يا ابنَ فقع الغرقدِ فيما مضى ممن يروح ويغتدي حلّت عليك عقوبة المتعمَّدِ

وكان الزبير شَرَطَ أن لا يمنعها من المسجد، وكانت امرأة خليقة، وكانت إذا تهيّأت إلى الخروج للصلاة قال لها: والله إنك لتخرجين وإني لكاره، فتقول: فتمنعني فأجلس، فيقول: كيف وقد شرطتُ لك لا أفعل؛ فاحتال فجلس لها على الطريق في الغَلَس، فلما مرّت وضع يده على كفلها، فاسترجعت ثم انصرفت إلى منزلها، فلما جاء الوقت الذي كانت تخرج إلى المسجد قال لها الزبير: ما لك هذه الصلاة؟ فقالت: فسدَ الناس، والله لا أخرج من منزلي، فعلم أنها ستفي بما قالت: فقال: لا روع يا ابنة عم، وأخبرها الخبر، ثم إن عليً بن أبي طالب خطبها بعد انقضاء العدّة فقالت: يا أمير المؤمنين، بالمسلمين إليك حاجة، ولم تتزوج، وكان عليّ بعد ذلك يقول: من أراد الشهادة الحاضرة فعليه بعاتكة؛ وتزوجها الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وتوفّي عنها، وكان آخر من ذُكر من أزواجها.

المحبة، قال ابن عبد البر: ولا أعلمها روت شيئاً؛ قال محمّد بن سلام، أرسل عمر بن الخطاب إلى الشفاء بنت عبد الله العدوية إنِ اغدي عليَّ، فغدت عليه، فوجدت عاتكة بنت الخطاب إلى الشفاء بنت عبد الله العدوية إنِ اغدي عليَّ، فغدت عليه، فوجدت عاتكة بنت أسيد ببابه، فدخلتا فتحدثتا، فدعا بنمط فأعطاه عاتكة ودعا بنمط دونه فأعطاه للشفاء، فقالت: تربت يداك يا عمر، أنا قَبْلها إسلاماً، وأنا بنت عمك دونها، وأرسلت إليَّ وجاءتكَ من قبَلِ نفسها، فقال: ما كنت رفعت ذاك إلا لك، فلما اجتمعتما ذكرتُ أنها أقرب إلى رسولِ الله على منكِ.

٥٨٢٤ - «الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٧٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٤٩٧)، و«الإصابة» لابن حجر (٤/ ٣٥٦).

٥٨٢٥ ـ «الصوفية» عاتكة بنت أحمد بن محمّد اللبّان الصوفية. كانت من النساء الصالحات الفاضلات، لها كلام في الحقيقة على طريقة أهل التصوّف، وتروي عن أبيها وعن أبي بكر الشبلي وجعفر بن محمّد بن نصر الخلدي وغيرهم.

منت العطّار» عاتكة بنت أبي العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن العطّار. من أهل همذان؛ سمعت الكثير من أبي الوقت وغيره، وقدمت بغداد وحدثت بالكثير. قال محب الدين ابن النجار: كتبنا عنها؛ وتوفيت سنة تسع وستّمائة: قامت نصف الليل وتوضأت، وكانت ليلة شديدة البرد، ووقفت في محرابها تصلي، فلما سجدت ماتت.

٥٨٢٧ - «أُمّ السلامي الشاعر» عاتكة بنت محمّد بن القاسم، هي أُمّ أبي الحسن محمد بن عبد الله السلامي الشاعر. كانت شاعرة فصيحة، مدحت عضد الدولة بقصيدة تقول فيها عند ذكر بختيار [الكامل]:

شتان بين مدبّر ومدمّر صيدَ الليوث حصائد الغزلانِ روّعتَه من بعد دهر راعني وسقيتَه ما كان قبلُ سقاني فلقد سهرتُ ليالياً وليالياً حتى رأيتُك يا هلالَ زماني

#### الألقياب

العادل نور الدين: أرسلان شاه؟

والعادل الكبير أبو بكر: محمد بن أيوب؛

العادل الصغير: أبو بكر بن محمد؛

العادل بن الناصر: أبو بكر بن داود؟

العادل نور الدين: محمود؟

العادل زين الدين: كتبغا؛

العادل: رُزّيك؛

العادل وزير مصر: على بن السلاّر؛

العادل صاحب مراكش: اسمه عبد الله بن يعقوب؟

العادل: ألب أرسلان السلجوقى.

٥٨٢٥ \_ «أعلام النساء» لكحالة (٣/ ٢٠٠).

٥٨٢٦ - «أعلام النساء» لكحالة (٣/ ٢٠١).

٥٨٢٧ - «أعلام النساء» لكحالة (٣/٧٧).

الحافظ عارم: محمد بن الفضل؛

عاشق النبي: أيمن بن محمد.

### عاصم

٥٨٢٨ ــ «البَطَلْيَوْسيّ» عاصم بن أيوب، أبو بكر البَطَلْيَوْسي الأُديب. روى عن أبي بكر محمد بن الغراب وأبي عمرو السفاقسي ومكي بن أبي طالب، وكان لغويّاً أديباً فاضلاً ثقة، توفى سنة أربع وتسعين وأربعمائة.

٥٨٢٩ ـ «الأنصاري» عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح قيس بن عصمة بن النعمان، أبو سليمان الأنصاري. شهد بدراً، وهو حميُّ الدبر، والدُّبْرُ ذكورُ النحل، قتله بنو لحيان من هذيل لأن رسولَ الله على بعث سريّة عيناً له وأمّر عليهم عاصماً، وهو جدّ عاصم بن عمر بن الخطاب لأمَّه، وانطلقوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق بين عسفان ومكة نزولاً ذُكروا لحيِّ من هذيل، فتبعوهم في قريب من مائة رجل رام، فاقتصوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فَدْفَد، وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتلَ رجلاً منكم، فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمّةِ كافر، اللهمَّ فأخبرْ عنا رسولك، فرموهم حتى قتلوا عاصماً في سبعةِ نَفَر، وبقى خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة ورجل آخر، فأعطوهم العهدَ والميثاقَ أن ينزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم أخذوا أوتار قسيّهم فربطوهم بها، فقال الرجل الثالث الذي كان معهم: هذا أول الغدر، فأبي أن يصحبهم، فجرّوه، فأبي أن يتبعهم وقال: إن لي في هؤلاء أسوة، فضربوا عنقه وانطلقوا بخبيب وزيد فباعوهما بمكة؛ وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده ليعرفوه، وكان قتل أخا سلافة بنت سعد يوم بدر، وكانت نذرت أن تشرب الخمر في قحف دماغه، فبعث الله مثلَ الظلة من الدَّبر، فحمته من رسلهم، فلم يقدروا على شيء منه، فلما أعجزهم قالوا: إن الدُّبْرَ ستذهبُ إذا جاء الليل، فما جاء الليل حتى بعث الله مطراً جاء بسيل فحمله فلم يوجد، وكان قتل كثيراً منهم، فأرادوا رأسَه، فحال الله بينهم وبينه. ومن ولده الأُخوَص الشاعر. وقنت رسولُ الله ﷺ شهراً يلعن رعلاً وذكوان وبني لحيان؛ وقال حسّان بن ثابت الأنصاري [الطويل]:

لعمري لقد شانت هذيلَ بنَ مُدْركِ أحاديثُ كانت في خُبَيْبِ وعاصم

٥٨٢٨ ـ «الصلة» لابن بشكوال (٤٢٧)، و«إنباه الرواة» للقفطي (٢/ ٣٨٤)، و«البلغة» للفيروزآبادي (١٠١)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢٧٤).

٥٨٢٩ - «نسب قريش» للزبيري (٤٦)، و«المحبَّر» لابن حبيب (١١٨)، و«المعارف» لابن قتيبة (١٦٠)، و«جمهرة ابن حزم» (٣٣٣)، و«معجم المرزباني» (١١٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٣٧)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٤٤).

أحاديثُ لحيانٌ صلوا بقبيحها ولحيانُ ركّابو أشرَّ الجرائم

في أبيات كثيرة مذكورة في المغازي.

• ٥٨٣٠ ـ «العاصمي الرصّاص» عاصم بن الحسن بن محمّد بن عليّ بن عاصم بن مهران بن أبي المضاء، أبو الحسين العاصمي العطّار البغدادي المعروف بابن عاصم الرصاص. سمع الكثير من عبد الواحد بن محمّد بن عبد الله بن مهدي الفارسي وأبي الحسين محمّد بن أحمد بن المتيّم الواعظ وأبي الفتح هلال بن محمد بن جعفر الحفار وغيرهم، وكتب بخطّه أكثر مسموعاته؛ قال محب الدين بن النجار: وحدّث بالكثير على سدادٍ واستقامة، وسمع منه الأئمة والكبار، وروى عنه الخطيب في كتاب «المختلف والمؤتلف» وكان صَدُوقاً عفيفاً متديّناً مع ظرف كان فيه ولطف، وله شعر سلس رقيق في الغزل وصفة الخمر، ولم تعرف له فترة ولا اشتغال بشيء من ذلك، وتوفي سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة وأورد له قوله [الوافر]:

فبت أشم وردة وجنت ينه وأشرب خمر فيه بغير نُقل وقوله [الوافر]:

> أقول وقد رأيت السليل ألقى أظن الصبح مات فليس يُرْجَى وقوله [الطويل]:

> وحرَّمَ غمضي والحجيجُ على منى رَمَى وهو يسعى بالجمار وإنما ولما تفرقنا بمنعرج اللوى بكيت على وادي الأراكِ وماؤه قلت: شعر متوسط.

بنفسى من شكوتُ لفرطِ وَجْدي خضوعى في محبتِهِ وذَلَّى فنزار مسلِّماً فشفى فنؤادي وأنعمَ بعد هِجْراني بوَصْلي

على الآفاق من طول ظلامًة بأن يَحْيَا إلى يوم القيامة

غزال رأيناه بمكة مُحرما رمى جمرة القلب المعذَّب إذ رمى وأنجدت لاأرجو لقاء وأتهما مَعينٌ فصار الماءُ من عبرتي دما

٥٨٣١ ــ «السَّكوني» عاصم بن حُمَيْد السَّكوني الحمصي. روى عن عمر ومعاذ وعائشة،

٥٨٣٠ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (١١٩)، و«العبر» للذهبي (٣/ ٣٠٢)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٣/ ١٣٤)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٥/ ١٣١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٣٦٨ ٣٦٨).

٥٨٣١ ـ «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/٣٥٣)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٦/ ٤٨١)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٣٤٢)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (٨٠ ـ ١٠٠ هـ) ص (٩٥) ترجمة (٥٧)، والتهذيب التهذيب، لابن حجر (٥/ ٤٠).

وتوفي في حدود التَّسعين للهجرة، وروى له أبو داود والنَّسائي وابن ماجه.

٥٨٣٢ - «أبو المخشي» عاصم بن زيد بن يحيى بن حنظلة بن علقمة بن عدي بن زيد بن عدي العبادي، أبو المخشي. شاعر الأندلس في زمانه؛ كان خبيث اللسان، كثير الهجاء، وهو الذي قطع هشام بن عبد الرحمٰن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان لسانَه لأنه عرّض به في قصيدة مدح بها أخاه أيوب المعروف بالشامي، وكان بين الأخوين تباعد مُفرط، والبيت الذي عرض به فيه قوله [الوافر]:

وليس كمن إذا ما سيل عُرفاً يقلب مقلة فيها اغورارُ

وكان هشام في إحدى عينيه نكتة بياض، كما كان جدّ أبيه هشام بن عبد الملك. ثم اتفق لأبي المخشي المذكور أن مدح هشاماً، ووفد عليه إلى ماردة، وهو يومئذ يتولى حربها لأبيه، فلما مثل بين يديه قال: يا عاصم، إن النساء اللاتي هجوتهن لمعاداة أولادهن وهتكت أستارهن قد دعونَ عليك فاستجاب الله لهن، وبعث عليك مني من يدرك بثأرهن وينتقم لهن، ثم أمر به فقطع لسانه، ثم نبت بعد ذلك وتكلم به.

قال ابن ظافر في «بدائع البدائه»(۱): كان مالك رضي الله عنه يرى فيمن قطع لسان رجل عمداً بقطع لسانه من غير انتظار، ثم رجع لما انتهت إليه قصة أبي المخشي وأنه نبت لسانه بعد أن قطع بمقدار سنة، فقال: قد ثبت عندي أن رجلاً بالأندلس نبت لسانه بعد أن قطع في نحو هذه المدّة؛ انتهى.

وكان أبو المخشي هذا يسكن بوادي شوش، وكان بينه وبين ابن هبيرة مهاجاة شديدة، فاجتمعا يوماً للمناقضة فقال له ابن هبيرة وعيّره بأن نسبه إلى النصرانية لأجل أن آباءه كانوا نصارى [الوافر]:

أُقلفتكَ التي قُطعتْ بشوشِ دعتكَ إلى هجائي وانتقالي والانتقال: الشتم، فقال أبو المخشى ارتجالاً:

سألت وعند أمك من ختاني جواب كان يغني عن سؤالي فقطعه.

٥٨٣٢ - «جمهرة ابن حزم» (٢١٤)، و«جذوة المقتبس» للحميدي (٣٧٧)، و«بغية الملتمس» للضبي (١٦٥)، و«بدائع البدائه» لابن ظافر (٣٨ ـ ٣٩)، و«المغرب في حلى المغرب» لابن سعيد الأندلسي (٢/ ١٦٣)، و«نفح الطيب» للمقرى (٤/ ١٦٧).

<sup>(</sup>١) بدائع البدائه (٣٩).

٥٨٣٣ - «الأحول» عاصم بن سليمان الحافظ، أبو عبد الرحمٰن الأحول البصري. قاضي المدائن؛ روى عن عبد الله بن سرجس وأنس وأبي العالية ومعاذة العدوية وعكرمة وجماعة؛ ولي حِسْبَةَ الكوفة وقضاء المدائن، وكان من أئمة العلم؛ قال ابن معين: كان يحيى بن سعيد القطّان لا يحدث عن عاصم يستضعفه، وقد وتّقه الناس واحتجّوا به في صحاحهم؛ وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائة، وروى له الجماعة

٥٨٣٤ ـ «الجَحْدَري» عاصم بن أبي الصبّاح الجَحْدَري البصري المقرى، المفسّر. قرأ القرءان على سليمان بن قَتَّة ونصر بن عاصم والحسن البصري. قال ابن معين: عاصم الجحدري هو صاحب القراءة، ثقة، روى عن عقبة بن ظبيان. قال الشيخ شمس الدين: قراءته شاذّه، وتوفى سنة ثمان وعشرين ومائة.

٥٨٣٥ ـ «السَّلولي» عاصم بن ضمرة السَّلولي. صاحب عليّ؛ له عدة أحاديث عنه؛ قال النسائي: ليس به بأس، وليَّنه ابن عدي، ووثَّقه جماعة، وتوفي سنة أربع وسبعين للهجرة، وروى له الأربعة.

٥٨٣٦ ـ «البَلَوي» عاصم بن عديّ البَلَوي. ردّه رسولُ الله ﷺ من بَدْر إلى مسجد الضرار لشيء بلغه عنهم، وضرب له بسهم وأجر، وطال عمره، وتوفي سنة خمس وأربعين للهجرة، وروى له النّسائي.

٥٨٣٥ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ٢٠ - ٥٥)، و «طبقات خليفة» (٥٢٥)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٦/ ٥٨٥)، و «المعارف» لابن قتيبة (٥٠٨)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٣٤٣٦)، و «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٣/ ١٢٠)، و «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٢/ ٢٤٣)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٣٨٣)، و «صفة الصفوة» لابن الجوزي (٣/ ٢٢٢)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٦/ ١٣٠)، و «ميزان الاعتدال» له (٢/ ١٥٠٠)، و «المغني في الصعفاء» له (١/ ٢٢٠)، و «تذكرة الحفاظ» له (١٤٩١)، و «العبر» له (١/ ١٩٣١)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ٤٢)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢١٠).

٨٣٤ \_ «لسان الميزان».

٥٨٣٥ - «الطبقات» لابن سعد (٦/ ١٥٥)، و«طبقات خليفة» (٣٢٣)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٣٤٥)، و«المغني في الضعفاء» للذهبي (١/ ٣٢٠)، و«المغني في الضعفاء» للذهبي (١/ ٣٢٠)، و«ميزان الاعتدال» له (٢/ ٣٥١)، و«تاريخ الإسلام» له وفيات (٢١ - ٨٠ هـ) ص (٤٢٧) ترجمة (١/ ١٨٥)، و«العبر» للذهبي (١/ ٨٥)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٤٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن لعماد (١/ ٨٢).

٥٨٣٦ - «طبقات خليفة» (١٩٨)، و«المعارف» لابن قتيبة (٣٢٦)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٨١)، و«العبر» و«العبر» و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٧٥)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١٠٥٥)، و«العبر» للذهبي (١/ ٣٥)، و«مرآة الجنان» لليافعي (١/ ١٢٢)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٤٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٤٥).

٥٨٣٧ - «الواسطي» عاصم بن علي بن عاصم بن صُهيْب الواسطي. مولى قريبة بنت محمد بن أبي بكر الصدّيق؛ روى عنه البخاري وروى التُرمذي وابن ماجه عن رجل عنه، وأحمد بن حنبل وابن عمه حنبل وأبو حاتم وغيرهم؛ وقد حط عليه ابن معين وقال أبو حاتم: صدوق. وعن أحمد بن عيسى قال: أتاني آتٍ في منامي فقال: عليك بمجلس عاصم بن علي فإنه غَيْظٌ لأهل الكفر، وكان رحمه الله ممن ذبَّ عن الإسلام في المحنة؛ وتوفي سنة إحدى وعشرين ومائتين.

ممه حمر بن الخطاب عاصم بن عمر بن الخطاب القُرشي العَدَوي . أبو عمرو، وأمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري، أخت عاصم حميّ الدبر المذكور آنفا، وقيل إن أمه جميلة بنت عاصم، والأول أكثر، وكان اسمها عاصية فغيره رسولُ الله على ولد عاصم بن عمر قبل وفاة رسولِ الله على بسنتين، وخاصمت فيه أمه أباه عمر بن الخطاب وعمره أربع سنين، وكان عاصم بن عمر طويلاً، يقال إنه كان في ذراعه طول ذراع ونصف شبر وكان خيراً فاضلاً، ومات سنة سبعين، قبل موت أخيه عبد الله بنحو أربع سنين، ورثاه عبد الله بن عمر فقال: [الطويل]:

وليت المنايا كن خلّفْنَ عاصماً فعشنا جميعاً أو ذهبن بنا معا وكان عاصم شاعراً، وكان بينه وبين رجل ذات يوم شيء، فقام وهو يقول: [الطويل]: قضى ما قضى فيما مَضَى ثم لا تَرى له صبوةً فيما بَقِي آخرَ الدهر وعاصم هذا جدّ عمر بن عبد العزيز، أبو أمه؛ وروى له الجماعة سوى ابن ماجَه، وتزوّجت أمّه جميلة بعد عمر يزيد بن حارثة الأنصاري، فولدت له عبد الرحمٰن.

٥٨٣٧ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/٣٢)، و«طبقات خليفة» (٩٤٨)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٦/ ٩٩١)، و«الطبقات» لابن و«تاريخ واسط» لبحشل (١٦٣)، و«الجرح والتعديل» للرازي (١/ ٣٤٨)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ٢٤٧)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٣٨٤)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٣٩٧)، و«ميزان الاعتدال» له (٢/ ٣٥٤)، و«المغني في الضعفاء» له (١/ ٣٢١)، و«العبر» له (١/ ٢٣٢)، و«جبر (٥/ ٩٤)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٤٨٤).

٥٨٣٨ \_ «الطبقات» لابن سعد (٥/٨)، و«نسب قريش» للزبيري (٣٦١)، و«طبقات خليفة» (٥٨٨)، و«المحبّر» لابن حبيب (١٨٧)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٦/٧٤)، و«المعارف» لابن قتيبة (١٨٧)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٦/٣٤)، و«معجم المرزباني» (١١٧)، و«جمهرة ابن حزم» (١٥٥)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/٣٨٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/٢٧)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/١/٥٥)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/٩٧)، و«العبر» له (١/٨)، و«مرآة الجنان» لليافعي (١/١٧)، و«الإصابة» لابن حجر (٣/٢٥)، و«تهذيب التهذيب» له (٥/٥٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/٧٧).

٥٨٣٩ ـ «المفضل المدني» عاصم بن عمر بن قتادة الظفري المدني. روى عن جابر بن عبد الله ومحمود بن لبيد وجدّته رُمَيثة ـ ولها صحبة ـ وأنس بن مالك؛ وكان ثقة عارفاً بالمغازي واسع العلم، وثّقه أبو زرعة والنّسائي، وتوفي سنة عشرين وماثة وروى له الجماعة.

• ۸٤٠ ـ «الجرمي» عاصم بن كُلَيْب الجَرْمي الكوفي. كان فاضلاً عابداً، وثَقه ابن مَعين، وتوفي سنة سبع وثلاثين ومائة، وروى له مسلم والأربعة.

٥٨٤١ - «عاصم بن محمد» عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر العَدَوي. روى له الجماعة، ووثّقه أبو حاتم وغيره؛ قال الشيخ شمس الدين: ما علمت عنه شيئاً بوجه وأين مولده، إنما كل علمي اسمه عاصم، وفيه ضعف، وتوفي في حدود الستين وماثة.

الأسدي. اسم أبي النّجود بَهْدَلة، وقيل بهدلة اسم أمّه، واسم أبي النجود كنيته، ويقال بضم النون وبفتحها، وهو كوفي أحد الأعلام، قرأ على أبي عبد الرحمٰن السلمي وزِرّ بن حبيش، النون وبفتحها، وهو كوفي أحد الأعلام، قرأ على أبي عبد الرحمٰن السلمي وزِرّ بن حبيش، وروى عنهما وعن أبي وائل ومصعب بن سعد وطائفة كثيرة، وتصدر للإقراء بالكوفة؛ قال أحمد بن حنبل: كان عاصم رجلاً صالحاً، وبهدلة أبوه، وثّقه أبو زرعة وجماعة، أما في القراءة فثبت، وأما في الحديث فحسن الحديث، وروى له الأربعة، وروى البخاري ومسلم له

٥٨٣٩ - "طبقات خليفة" (٦٤٤)، و"تاريخ البخاري الكبير" (٦/ ٤٧٨)، و"المعارف" لابن قتيبة (٢٦٤)، و"المعرفة والتاريخ" للفسوي (١/ ٤٢٢)، و"الجرح والتعديل" للرازي (٦/ ٣٤٦)، و"الجمع بين رجال الصحيحين" لابن القيسراني (١/ ٣٨٣)، و"جمهرة ابن حزم" (٣٤٣)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (٢/ ٢٥٦)، و"مرآة الجنان" لليافعي (١/ ٢٥٦)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٥/ ٥٣)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٥/ ٥٥).

<sup>•</sup> ٥٨٤ - "الطبقات" لابن سعد (٦/ ٢٣٨)، و"طبقات خليفة" (٣٨٤)، و"الجرح والتعديل" للرازي (٦/ ٣٤٩)، و"الجمع بين رجال الصحيحين" لابن القيسراني (١/ ٣٨٤)، و"المغني في الضعفاء" للذهبي (١/ ٣٢١)، و"ميزان الاعتدال" له (٢/ ٣٥٦)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٥/ ٥٥).

٥٨٤١ - «تاريخ البخاري الكبير» (٦/ ٤٩٠)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٣٥٠)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٣٨٣)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٧/ ١٨٠)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ٥٠).

٥٨٤٥ - «الطبقات» لابن سعد (٦/ ٢٢٤)، و«طبقات خليفة» (٣٦٩)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٦/ ٤٨٧)، و«المعارف» لابن قتيبة (٥٣٠)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٣٤٠)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٣٨٤)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٢٢)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ٩)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥/ ٢٥٦)، و«ميزان الاعتدال» له (٢/ ٢٥٧)، و«المغني في الضعفاء» له (١/ ٣٢٢)، و«العبر» له (١/ ٢٥٢)، و«مرآة الجنان» لليافعي (١/ ٢٥٧)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٤٦)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ٣٨)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ١٧٥).

مقروناً؛ وتوفي سنة سبع وعشرين أو ثمان وعشرين أو تسع وعشرين ومائة، وكان صاحب همز ومد وقراءة شديدة وكان شديد التنطّع، ولما مات أبو عبد الرحمٰن السُّلَمي جلس عاصم مكانه.

#### الألقاب

أبو عاصم النبيل: اسمه الضحاك بن مخلد.

العاضد صاحب مصر: عبد الله بن يوسف.

## عافية

٥٨٤٣ ـ «القاضي» عافية بن يزيد بن قيس الأودي، القاضي الكوفي. أحد الأعلام؛ تفقَّه على أبي حنيفة، وبرع في الفقه، وتوفي في حدود السبعين ومائة.

#### الألقاب

ابن العاقولي مدرِّس المستنصرية: عبد الله بن محمد.

# عالي

٥٨٤٤ ــ «الغَزْنَوي الحَنَفي» عالى بن إبراهيم بن إسماعيل الغَزْنَوي الحَنَفي. أبو علي ؟ كان ممن لقي فخر خوارزم أبا القاسم محمود بن عمر الزمخشري وقرأ عليه وكتب عنه، وقدم حلب وأقام بها يدرّسُ الفقة على مذهب أبي حنيفة، وتوفي سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة، وله من الكتب: «المشارع» في فقه أبي حنيفة، «المنابع في شرح المشارع»، و «تفسير القرءان».

٥٨٤٥ ـ «الغساني» عالى بن جَبَلة الغساني. قال العميد أبو بكر القُهسْتَاني: كتب إليً عالى بن جبلة الغسانى أول ما قدم عليً [الخفيف]:

٥٨٤٣ ـ «طبقات ابن سعد» (٧/ ٢/ ٤٧)، و«تاريخ خليفة» (٢٤٤)، و«الوزراء والكتّاب» للجهشياري (١٤٤ ـ ٥٨٤٥)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢١/ ٣٠٧)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٧/ ٣٩٨)، و«ميزان الاعتدال» له (٢/ ٣٥٨)، و«الجواهر المضية» للقرشي (١/ ٢٦٧)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١/ ١٧٦)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ٢٠).

٥٨٤٤ ـ "الجواهر المضية" للقرشي (١/ ٤٠٣)، و"تاج التراجم" لابن قطلوبغا (٤٩).

٥٨٤٥ ـ «تتمة اليتيمة» للثعالبي (١٥١).

من بني جفنة بن عمرو فتى بال باب يبغي إلى العميدِ الوصولا أغبر قَبَّ حَبْد أعبراء لللريد ح دويًّ فيها وكان جميلاً

صور، وكان مثل أبيه أبي الفتح نحوياً أديباً حسنَ الخط جيد الضبط، وكتب بخطه كثيراً من تصانيف أبيه، ورواها عنه، وسمع من أبي القاسم عيسى بن علي بن عيسى بن الجرّاح الوزير، وسمع بالموصِل نصر بن أحمد بن الخليل المرجّى، وروى عنه أبو نصر ابن ماكولا ومكي بن عبد السلام الزميلي، وكان له أخوان علي والعلاء، وتوفي بصيدا سنة تسعٍ أو ثمان وخمسين وأربعمائة.

# العالية

٥٨٤٧ ــ «الكلابية» العالية بنت أبي ظبيان بن عمرو بن عوف الكلابية. تزوَّجَها رسولُ الله ﷺ، فكانت عنده ما شاء الله تعالى، ثم إنه طلقها؛ قلَّ مَنْ ذكرها.

#### الألقياب

ابن العالمة المقرىء: اسمه أحمد بن الحسن.

ابن العالمة قاضى الخليل: اسمه محمد بن عبد القادر.

أبو العالية: الحسن بن مالك.

أبو العالية الصحابي: رُفيع بن مهران.

## عامر

٥٨٤٨ - «أبو عبيدة ابن الجرّاح» عامر بن عبد الله بن الجرّاح بن هلال بن أُهَيب بن ضبّة

٥٨٤٦ - «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ١٣٧)، و«معجم الأدباء» لياقوت (٤/ ٢٨٣)، و«إنباه الرواة» للقفطي (٢/ ٣٨٥)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢٧٤).

٥٨٤٧ - «المحبَّر» لابن حبيب (٩٣)، و «أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٤٥٥)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٥٥)، و «الإصابة» (١٨٨١)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٥٠١)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٢٥٤)، و «الإصابة» لابن حجر (٤/ ٢٥٤).

٨٤٨ - «الطبقات» لابن سعد (٣/ ١/ ٢٩٧)، و «كتاب الزهد» لابن حنبل (١٨٤)، و «طبقات خليفة» (٦٢)، و «تاريخ خليفة» (١٣٨)، و «نسب قريش» للزبيري (٤٤٥)، و «تاريخ البخاري الكبير» (١٣٨)، و «المعارف» لابن قتيبة (٢٤٧)، و «المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ٢٩٤)، و «المعجم الكبير» للطبراني =

بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القُرشي الفِهري، أبو عبيدة. غلبت عليه كنيته بالمين هذه الأمة، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة بقال الزبير: كان أهتم، وذلك أنه نزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسولِ الله على من المغفر يوم أُحد فانتزعت ثنيتاه فحسنتا فاه، فيقال إنه ما رؤي قط أحسن من هتم أبي عبيدة. ذكره بعضهم فيمن هاجر إلى الحبشة، ولم يختلفوا في شهوده بدراً والحديبية، وكان يدعى في الصحابة: القوي الأمين، لقول النبي المحلفوا في شهوده بدراً والحديبية، وكان يدعى في الصحابة: هلكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح» وقال فيه أبو بكر الصديق يوم السقيفة: قد رضيتُ لكم أحد الرجلين فبايعوا أيهما شئتم، عمر أو أبو عبيدة ابن الجرّاح بوعن يونس عن الحسن قال، قال رسولُ الله على الله عبيدة ابن الجراح وتوفي في طاعون عمواس سنة ثمان الخطاب عزل خالداً وولى أبا عبيدة ابن الجراح وتوفي في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة للهجرة، وسنّه ثمان وخمسون سنة. وعمواس قرية يمين الرملة، وقيل سمّي عمواس لقولهم عمَّ وآس، مات فيه خمسة وعشرون ألفاً وروى له الجماعة.

مريح بن عدي بن كعب القرشي العدوي، أبو جهم. مشهور بكنيته، وقيل اسمه عبيد بن عديم بن عدي بن كعب القرشي العدوي، أبو جهم. مشهور بكنيته، وقيل اسمه عبيد بن حذيفة؛ أسلم يوم الفتح وصحب النبي على وكان مقدّماً في قريش معظّماً، وكان فيه وفي بيته شدة وعرامة. قال الزبير: أبو جهم ابن حذيفة من مشيخة قريش، كان عالماً بالنّسب، وهو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم النّسب. وقال، قال عمّي: كان أبو جهم ابن حذيفة من المعمّرين، بنى الكعبة مرتين: في الجاهلية حين بنتها قريش وحين بناها ابن الزبير؛ وهو أحد الأربعة الذين دفنوا عثمان، وهم حكيم بن حزام وجبير بن مطعم ونيار ابن مكرم وأبو جهم ابن حذيفة ، ومنهم من قال إنه توفي في آخر خلافة معاوية، ولكن الزبير وعمه أعلم جهم ابن حذيفة،

<sup>= (</sup>١/٧١)، و"الجرح والتعديل" للرازي (٦/ ٣٢٥)، و"جمهرة ابن حزم" (١٧٧)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (١/ ١٠٠)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (٩٩٧)، و"صفة الصفوة" لابن الجوزي (١/ ٢٤١)، و"البدء والتاريخ" لابن ظافر (٥/ ٨٧)، و"تهذيب تاريخ ابن عساكر" لبدران (٧/ ١٦٠)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (٣/ ١٨)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (١/ ٢/ ٢٥٩)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (١/ ٥)، و"العبر" له (١/ ٢١)، و"مرآة الجنان" لليافعي (١/ ٢١٥)، و"الإصابة" لابن حجر (٢/ ٢٥٢)، و"تهذيب التهذيب" له (٥/ ٣٧)، و"أمراء دمشق" للصفدي (٤٧)، و"طبقات الشعراني" (١/ ٣٣).

<sup>9</sup> ٨٤٩ - «تاريخ البخاري الكبير» (٦/ ٤٤٥)، و«نسب قريش» للزبيري (٣٦٩)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٣٦)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٨٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٧٩)، و«الإصابة» لابن حجر (٤/ ٣٥).

بأخبار قريش. وأبو جهم هذا هو الذي أهدى لرسولِ الله على خميصة لها علم فشغلته في الصلاة فردَّها عليه، قال ابن عبد البر: هذا معنى رواية أثمة أهل الحديث. ذكر الزبير قال، حدثنا عمر بن أبي بكر المؤمَّلي عن سعيد بن عبيد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمٰن بن زيد بن الخطاب عن أبيه عن جده قال: بلغنا أنّ رسولَ الله على أتي بخميصتين سوداوين، فلبس إحداهما وبعث الأخرى إلى أبي جهم، ثم إنه أرسل إلى أبي جهم في تلك الخميصة وبعث إليه التي لبسها هو ولبس هو التي كانت عند أبي جهم بعد أن لبسها أبو جهم لبسات.

//

• ٥٨٥ \_ «عامر بن الطفيل» عامر بن الطُّفينل بن مالك بن جعفر بن كلاب. كان من شعراء الجاهلية وفرسانها، شاعر مشهور وفارس مذكور، أخذ المرباع ونال الرئاسة وتقدم على العرب وأطيع في السياسة وقاد الجيوش وقمع العدو، وكان عقيماً لم يولد له، وكان أعور، وأدرك الإسلام ولم يوفق للإسلام؛ وقدم على رسولِ الله ﷺ وفدُ بني عامر بن صعصعة فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس أخو لبيد بن ربيعة لأمّه وجبّار بن سلمي بن مالك، وكان هؤلاء الثلاثة رؤوس القوم وشياطينهم، وقد كان قوم عامِر قالوا له: يا عامر، إن الناس قد أسلموا فأسْلِمْ، فقال: قد كنت آليتُ أن لا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي، فأتبع أنا عقب هذا الفتى من قريش؟! وهمَّ بالغدربه، فقال لأربد: إذا أقبلنا على الرجل فإني شاغلٌ عنك وجهه فٱعْلُهُ أنت بالسيف، فجرى ما ذكرته في ترجمة أربد في حرف الهمزة. ولما خرج عامِر من عند رسول الله ﷺ وهو يقول ما قال، قالت عائشة: من هذا يا رسول الله؟ قال: «هذا عامر بن الطفيل، والذي نفسي بيده لو أسلم وأسلمت بنو عامر لزاحمت قريشاً على منابرها». ثم دعا رسولُ الله على وقال: «يا قوم إذا دعوتُ فأمّنوا»، ثم قال: «اللهمّ اهدِ بني عامِر وأشغلْ عني عامر بن الطفيل بما شئت وكيف وأنّى شئتَ». وخرجوا راجعين إلى بلادهم، حتى إذا كانوا ببعض الطريق نزل عامّر بامرأةٍ من بني سَلول فبعث اللَّهُ على عامر الطاعونَ في عنقه فقتله، وجعل عامر يقول: يا بني عامر أغُدَّة كغُدَّة البكر وموتٌ في بيت سَلُولية؟! وجعل يشتدُّ وينزو إلى السماء ويقول: يا موتُ ابُرز لي حتى أراكَ. َ وقدم أربد أرضَ بني عامِر فقالوا: ما وراءك؟ قال: لقد دعانا محمد إلى عبادة شيء لوددته عَندَي الآن فأرميه بنبلي هذه فأقتله، فخرج بعد مقالته هذه بيومين معه جملٌ يبيعه، فأرسل اللَّهُ عليه وعلى جمله صاعقةً فأحرقتهما في مكانهما؛ ونصبت بنو عامر على قبر عامر أنصابا ميلاً في ميل حمى على قبره، لا تنشر فيه ماشية ولا ترعى فيه سارحة ولا يسلكه راكب ولا ماش. وكان جبّار بن سلمَى غائباً، فلما قدم

<sup>•</sup> ٥٨٥ - «المحبَّر» لابن حبيب (٢٣٤)، و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (٢٥١)، و«المعارف» له (٣٣١)، و«جمهرة ابن حزم» (٢٨٥)، و«المؤتلف والمختلف» للآمدي (٢٣٠)، و«شرح النقائض» (٤٦٩ - ٤٦٥)، و«خزانة الأدب» للبغدادي (١/ ٤٧٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٨٤)، و«الإصابة» لابن حجر (٣/ ١٢٥).

قال: ما هذه الأنصاب؟ قالوا: حمى على قبر عامر، قال: ضيقتم على أبي علي، إنّ أبا علي فضل على الناس بثلاث: كان لا يعطش حتى يعطش البعير، ولا يضلّ حتى يضل النجم، ولا يجبن حتى يجبن السيل، وكان يوم مات ابن بضع وثمانين سنة، وكان مولده قبل مولد رسولِ الله ﷺ بسبع عشرة سنة؛ وأبو براء ملاعب الأسنة عامر بن مالك هو عم عامر هذا.

المحام الله العدوي حليف لهم، وقال علي بن المديني: عامر بن ربيعة من عَنز بفتح النون البو عبد الله العدوي حليف لهم، وقال علي بن المديني: عامر بن ربيعة من عَنز بفتح النون والأصح تسكين النون؛ أسلم قديماً بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة مع امرأته ثم هاجر إلى المدينة، وشهد بدراً وسائر المشاهد، وتوفي سنة ثلاث وثلاثين، وقيل سنة اثنتين وثلاثين، وقيل سنة خمس وثلاثين، بعد قتلة عثمان بأيام. روى عنه من الصحابة ابن عمر وابن الزبير، وروى له الجماعة. قال عبد الله بن عامِر: قام عامر يصلي من الليل حين نشب الناس في الطعن على عثمان رضي الله عنه، قال: فصلًى من الليل ثم نام، فأتي في المنام فقيل له: قم فاسأل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عِبادِهِ، فقام فصلّى ودعا، ثم اشتكى، فما خرج بعد إلا بجنازته.

مولى أبي بكر» عامر بن فُهنرة، مولى أبي بكر الصديق. أبو عمرو؛ كان مولداً من الأزد، أسود اللون مملوكاً للطفيل بن سخبرة، فأسلم وهو مملوك، فاشتراه أبو بكر وأعتقه، وأسلم قبل أن يدخل رسول الله على دار الأرقم وقبل أن يدعو فيها إلى الإسلام؛ وكان حَسَنَ الإسلام، وكان يرعى الغنم في ثور ثم يروح بها على رسولِ الله على وأبي بكر في الغار، وكان رفيق رسولِ الله على أو أبي بكر في هجرتهما إلى المدينة، وشهد بدراً وأحداً، وقتل يوم بئر معونة سنة أربع من الهجرة، وهو ابن أربعين سنة، قتله عامر بن الطفيل، وكان

۱ ٥٨٥ - «الطبقات» لابن سعد (٣/ ١/ ٢٨١)، و «المحبّر» لابن حبيب (٧٧)، و «طبقات خليفة» (٥١)، و «تاريخ خليفة» (١٦)، و «المعارف» لابن قتيبة (١٥)، و «أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٢١٧)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٣٢٠)، و «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأشراف» للبلاذري (ا/ ٢١٧)، و «المعرفة والتاريخ» للفسوي (٣/ ٣٨٠)، و «جمهرة ابن حزم» (٣٠٣)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» (٧/ ١٨٨)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٨٠)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ٢٨)، و «العبر» له (١/ ٣٥)، و «مرآة الجنان» لليافعي (١/ ٨٩)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٤٩)، و «تهذيب التهذيب» له (٥/ ٢٢).

٥٨٥٠ - «الطبقات» لابن سعد (٣/ ١/ ١٦٤)، و «المحبَّر» لابن حبيب (٧٣ - ١٨٣ - ١٨٤)، و «طبقات خليفة» (٤١)، و «المعارف» لابن قتيبة (١٧٦ - ١٧٧)، و «أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ١٩٣)، و «جمهرة ابن حزم» (١٨٣)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٩٠)، و «العبر» للذهبي (١/ ٢)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٥٦)، و «تهذيب التهذيب» له (٥/ ٨٠)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٤).

يقول: لما طعنته رأيته وقد رفع بين السماء والأرض حتى رأيتُ السماءَ دونه ثم وُضع؛ وطُلب عامر في القتلى فلم يوجد، قال عروة: فيرون أن الملائكةَ دفنته أو رفعته؛ ودعا رسولُ الله على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة أربعين صباحاً حتى نزلت ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴾، وقيل نزلت في غير هذا.

> تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا إن الذين قد بَغَوْا علينا إذا أرادوا فتنة أبينك ونحن عن فضلك ما استغنينا فقبت الأقدام إن لاقينا وأنزلن سكينة علينا

فقال رسولُ الله ﷺ: «مَن هذا»؟ قالوا: عامر يا رسول الله، قال: «غفرَ لك ربك» ـ وما خصَّ أحداً بالاستغفار إلا استشهد ـ فلما سمع ذلك عمر بن الخطاب قال: لو متعتنا بعامر؛ وبارز مرحباً اليهودي يومئذ فقال: [الرجز]:

قد علمتْ خيبرُ أني مرحبُ شاكي السلاح بطلُ مجرب إذا الحروب أقبلت تَلَهّبُ

فقال عامر أيضاً [الرجز]:

قد علمت خيبر أني عامر شاكي السلاح بطلٌ مغامر ُ

فاختلفا بضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامِر ورجع سيفه على ساقه فقطع أكحله فكانت فيها نَفْسُه، فقال ناس: بطل عمل عامر، قتل نفسه؛ فأتى ابنُ أخيه سلمة

٥٨٥٣ \_ «الطبقات» لابن سعد (٤/ ٢/ ٣٧)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٨٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٨٠)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٥٠).

إلى رسولِ الله ﷺ فقال ذلك له، فقال رسولُ الله ﷺ: «كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين».

٥٨٥٤ ـ «الهمداني» عامر بن شَهْر الهَمْداني. ويقال الناعطي والبَكيلي، وكلُّ ذلك في هَمْدان؛ يكنّى أبا شهر، وقيل أبو الكنود؛ روى عنه الشعبي لم يرو عنه غيره، قال ابن عبد البر: في علمي يعد في الكوفيين، قال: كنت عند النجاشي جالساً فجاء ابن له من الكتّاب فقرأ آية من الإنجيل، فعرفتها وفهمتها فضحكت، فقال: مِمَّ تضحك، من كتاب الله؟ فوالله إن مِمّا أنزله الله على عيسى بن مريم صلوات الله عليه أن اللعنة تكون في الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان.

٥٨٥٥ ـ «الأنصاري» عامر بن ثابت بن أبي الأقلح الأنصاري. أخو عاصم المقدم ذكره ؟ هو الذي ولي ضربَ عنق ابن أبي مُعَيْط يوم بدر، أمره رسولُ الله على بذلك، وقيل بل الذي قتله عاصم أخوه.

٥٨٥٦ - «الأشجعي» عامر بن الأضبط الأشجعي. هو الذي قتلته سريَّةُ رسولِ الله ﷺ وقال لقاتله قولاً عظيماً، وقال: هلا يُظنونه متعوذاً بقولِ لا إله إلا الله، فوداه رسولُ الله ﷺ وقال لقاتله قولاً عظيماً، وقال: هلا شققت عن قلبه، وأنزل الله عز وجل فيه ﴿يَا أَيُهَا اللَّيِنَ آمَنُوْا إِذَا ضَرَبْتُمْ في سَبيلِ اللَّهِ فَتَبَيّنُوا﴾ [النساء: ٩٤].

٥٨٥٧ - «أبو الطُّفَيْل» عامر بن وَاثِلة بن عبد الله بن عُمَيْر الليثي، أبو الطفيل. غلبت

٥٨٥٥ - «الطبقات» لابن سعد (٦/١٧)، و«طبقات خليفة» (١٧٤)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٦/ ٤٤٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٣٢٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٨٣)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٥١)، و«تهذيب التهذيب» له (٥/ ٦٩).

٥٨٥٥ \_ «جمهرة ابن حزم» (٣٣٣)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٨٩)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/٨٧)، و«الإصابة» لابن حجر (٢٨/٢).

٥٨٥٦ - «الطبقات» لابن سعد (٤/ ٢/ ٢٣)، و«المحبّر» لابن حبيب (١٢٢)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٧٧). و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٤٧).

٥٨٥٧ - «الطبقات» لابن سعد (٥/٣٣٨) و(٦/٢٤)، و «طبقات خليفة» (٦٨)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٦/ ٢٤)، و «وقعة صفين» لابن مزاحم (٥٥٤)، و «أنساب الأشراف» للبلاذري (١/١٣٤)، و «المعارف» لابن قتيبة (٣٤١)، و «المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ٢٩٥)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٣٤٨)، و «رجال الكشي» (٣٤)، و «الأغاني» للأصفهاني (١١٤/١١)، و «جمهرة ابن حزم» (١٨٣١)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧٩٨)، و «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١/ ١٩٨١)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٣٧٨)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٣٠٥)، و «العبر» له =

عليه كنيته؛ أدرك من حياة النبي عَين شمان سنين، كان مولده عام أحُد ومات سنة مائة أو نحوها، وقيل سنة عشر ومائة؛ ويقال إنه آخر من مات ممن رأى النبئ على الله وقد روي عنه نحو أربعة أحاديث، وكان محبّاً في عليّ، وكان من أصحابه في مشاهده، وكان ثقةً مأموناً يعترف بفضل الشيخين إلا أنه يقدّمُ علياً، وروى له الجماعة، وخرجَ مع المختار طالباً بدم الحسين، فقُتل المختار وأفلتَ هو قال بشر بن مروان وهو على العراق لأنس بن زبيم: أنشدني أفضلَ شعر قالته كنانة، فأنشده قصيدةَ أبي الطفيل التي يقول فيها [الطويل]:

أيدعونني شيخاً وقد عشتُ حقبةً وهن من الأزواج نحوي نوازعُ وما شابَ رأسي من سِنينَ تتابعت عليَّ ولكنْ شَيَّبَتْني الوقائعُ

فقال بشر: صدقتَ هذا أفضل شعر قالته. ولما استقام أمر معاوية لم يكن شيءٌ أحبُّ إليه من لقاء أبي الطفيل، فلم يزل يكاتبه ويلطف به حتى أتاه، فلما قدم عليه جعل يسائله عن الجاهلية، ودخل عليه عمرو بن العاص ونفرٌ معه، فقال لهم معاوية: أما تعرفون هذا؟ هذا فارس صفين وشاعرها، هذا خليل أبي الحسن، ثم قال: يا أبا الطفيل ما بلغ من حبُّك لعليِّ قال: حبّ أم موسَى، قال: فما بلغ من بكائك عليه؟ بكاء العجوز الثكلي والشيخ الرَّقوب، وإلى الله عزَّ وجلَّ أشكو التقصير. قال معاوية: لكن أصحابي هؤلاء إن سئلوا عني ما يقولون فيَّ ما قلتَ في صاحبك، قالوا: إذن والله لا نقول الباطل، قال معاوية: لا والله، لا الحقّ تقولون، ثم قال معاوية: هو الذي يقول: [الطويل]:

> كمهولٌ وشبّانٌ وسادات معشرٍ كأنَّ شعاعَ الشمسِ تحت لوائها شعارُهم سِيما النبيّ ورايةٌ تخطفهم إياكم عند ذكركم

إلى رحبة السبعين يعترفونني مع السيف في جأواء جمَّ عديدُهَا زحوف كركن الطود فيها معاشرٌ كَغُلْب السّباع نمرها وأسودُها على الخَيل فرسان قليل صدودُها إذا طلعت أعشى العيون حديدُها لها انتقمَ الرحمنُ ممن يَكيدُها كخطف ضواري الطير طيرأ تصيدها

فقال معاوية لجلسائه: أعرفتموه؟ فقالوا: نعم هذا أفحش شاعر وألأم جليس، فقال

<sup>(</sup>١/ ١١٨ ـ ١٣٦)، و «مرآة الجنان» لليافعي (١/ ٢٠٧)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ١٩٠)، و «الجواهر المضية» للقرشي (٢/ ٤٢٦)، و «الإصابة» لابن حجر (١١٣/٤)، و «تهذيب التهذيب» له (٥/ ٨٢)، و "خزانة الأدب، للبغدادي (٢/ ٩١)، و "شذرات الذهب، لابن العماد (١/ ١١٨).

معاوية: يا أبا الطفيل، أتعرفهم؟ قال: ما أعرفهم بخير ولا أبعدهم من شر، وقام خزيمة الأسدي فأجابه قال: [الطويل]:

إلى رَجَبِ أو غُرَّة السهر بعده تصبّحهم جُمْرُ المنايا وسُودُها ثمانون أَلفاً دينُ عثمانَ دينهم كتائب فيها جبرئيل يقودُها فمن عاش منكم عاشَ عبداً ومن يمتْ ففي النارِ سُقياه هناك صديدُها

٥٨٥٨ ـ «التميمي العابد» عامر بن عبد قيس التميمي العبدي الزاهد. عابد زمانه، روى عن عمر وسلمان الفارسي، وتوفى في حدود السبعين للهجرة.

٥٨٥٩ ـ «الأنصاري» عامر بن مسعُود الزرقي الأنصاري. وهو مختلف في صحبته، وتوفي في حدود السبعين للهجرة.

• ٥٨٦٠ ـ «البَجَلي» عامر بن سعد البجلي الكوفي. يروي عن أبي مسعود البدري وجرير البجلي وأبي هريرة، وتوفي في حدود التسعين للهجرة، وروى له مسلم وأبو داود والتّرمذي والنّسائي.

٥٨٦١ - «الزُّهْري» عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني. له ثمانية إخوة، سمع أباه وأسامة بن زيد وأبا هريرة وعائشة وجابر بن سَمُرة، وتوفي قبل المائة للهجرة، وقيل سنة أربع ومائة، وروى له الجماعة.

<sup>0.00</sup> «الطبقات» لابن سعد (0/1/7)، و«طبقات خليفة» (0.03)، و«كتاب الزهد» لابن حنبل (0.00)، و«المعارف» لابن قتيبة و«تاريخ البخاري الكبير» (0.00)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (0.00)، و«المعارف» لابن قتيبة (0.00)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (0.00)، و«البدء والتاريخ» لابن ظافر (0.00)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (0.00)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (0.00)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (0.00)، و«الإصابة» لابن حجر (0.00)، و«تهذيب التهذيب» له (0.00).

٥٨٥٩ - "تهذيب تاريخ ابن عساكر" لبدران (٧/ ٢٠٢)، و "تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات (٦١ - ٨٠ هـ) ص (١٤٣) ترجمة (٤٧)، و «الإصابة» لابن حجر (٤/ ٨٦)، و «تهذيب التهذيب» له (١١٠/١٢).

٥٨٦٠ - «الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٣٢١)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٣٧٨)، و«الجرح والتعديل» للزهبي وفيات (٨١ ـ ١٠٠ هـ) ص (٩٦) ترجمة (٥٨) (٣/ ٢٦٠)، و«الهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ٦٤).

۱۲۸۰ - «الطبقات» لابن سعد (٥/ ١٣٤)، و «طبقات خليفة» (٢٠٧)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٦/ ٤٤٩)، و «المعارف» لابن قتيبة (٢٤٢ - ٢٤٣)، و «المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ٣٦٨)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٣٦١)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٣٧٦)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٢٥٦)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات (١٠١ - ١٢٠ هـ) ص (١٢١) ترجمة (١٠٥)، و «سير أعلام النبلاء» له (٤/ ٣٤٩)، و «العبر» له (١/ ١٢٧)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٢٠٥)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ٣٢)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ١٢٢).

٥٨٦٢ ـ «المؤذن» عامر بن إبراهيم بن واقد الأشعري، مولى أبي موسى الأصبهاني المؤذن. كان ثقة من خيار الناس، توفي سنة إحدى أو اثنتين ومائتين.

٥٨٦٣ \_ «الشعبي» عامر بن شراحيل، أبو عمرو الشعبي. من شَعْب هَمْدان، علامة أهل الكوفة؛ ولد في وسطِّ خلافة عمر بن الخطاب، وروى عن عليٌّ يسيراً وعن المغيرة بن شعبة وعمران بن حُصَين وعائشة وأبي هريرة وجرير البجلي وعدي بن حاتم وابن عباس ومسروق وخلق كثير؛ قال أحمد بن عبد الله العجلي: مرسلُ الشعبي صحيح ولا يكاد يرسل إلا صحيحاً قال الشعبي: ولدتُ عام جلولاء؛ وقال: أدركتُ خمسمائة من الصحابة أو أكثر؛ وقال ابن شبرمة: سمعته يقول: ما كتبتُ سوداء في بيضاء إلى يومي هذا، ولا حدثني رجل بحديث قط إلا حفظتُهُ، ولا أحببت أن يعيده علميّ؛ وقال: ما أروي شيئاً أقل من الشعر ولو شئت لأمليتكم شهراً لا أعيد، وقال أبو أسامة: كان عمر في زمانه، وكان بعده ابن عباس، وكان بعده الشعبي، وكان بعده الثوري؛ وعلى الجملة فكان متسع العلم، وتوفي سنة أربع وماثة، وروى له الجماعة. وحكى الشعبي قال: أنفذني عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم، فلما وصلتُ إليه جعل لا يسألني عن شيء إلا أجبته، وكانت الرسل لا تطيل الإقامة عنده، فحبسني أياماً كثيرة حتى استحثثتُ خروجي، فلما أردتُ الانصراف قال لي: أمن أهل بيت المملكة أنت؟ قلت: لا، ولكني رجلٌ من العرب في الجملة، فهمس بشيء، فدُفعتُ إليَّ رقعة، وقال لي: إذا أديتَ الرسائل إلى صاحبك فأوصلُ إليه هذه الرقعة، قال: فأديت الرسائل عند وصولي إلى عبد الملك وأنسيتُ الرقعة، فلما صرت في بعض الدار أريد الخروج تذكرتها، فرجعت وأوصلتها إليه، فلما قرأها قال: أقالَ لك شيئاً قبل أن يدفعها إليك؟ قلت: نعم، وأخبرته بسؤاله وجوابي، ثم خرجتُ من عند عبد الملك، فلما بلغت البابَ رُدِدْتُ، فلما مثلتُ بين يديه قال: أتدري ما في الرقعة؟ قلت: لا، قال: اقرأها، فقرأتها، وإذا فيها:

٥٨٦٢ - «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ٦١).

٥٨٦٣ - «الطبقات» لابن سعد (٦/ ١٧١)، و«طبقات خليفة» (٣٦٣)، و«المحبَّر» لابن حبيب (٣٧٩ - ٤٧٥)، و «المعرفة والتاريخ» للفسوي (٢/ ٩٥١)، و «المعارف» لابن قتيبة و «تاريخ البخاري الكبير» (٦/ ٤٥٠)، و «المعرفة والتاريخ» للفسوي (٢/ ٩٢٢)، و «المعارف» لابن قتيبة لليغموري (٢٣٧)، و «أخبار القضاة» لوكيع (٢/ ٣١٤)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٣٢٢)، و «نور القبس» لليغموري (٢٣٧)، و «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢١/ ٢٢٧)، و «طبقات الشيرازي (٨١)، و «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٤/ ٣١٠)، و «جمهرة ابن حزم» (٣٣٤)، و «صفة الصفوة» لابن الجوزي (٣/ ٤٠٠)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٣٧٧)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ١٤١)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ٢١)، و «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٩٩)، و «سير أعلام النبلاء» له (٤/ ٤٤٧)، و «العبر» له (١/ ٢٧١)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٣٧٠)، و «طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٥٠)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ٥٥)، و «طبقات الشعراني» (١/ ٢٤)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٢١).

عجبتُ من قوم فيهم مثل هذا كيف مَلَّكُوا غيره، فقلت: والله لو علمتُ هذا ما حملتها، وإنما قال هذا لأنه لم يَرَكَ. قال: أفتدري لِمَ كتبها؟ قلت: لا، قال: حسدني عليك وأراد أن يغريني بقتلك؛ قال: فتأذى ذلك إلى ملك الروم فقال: ما أردت إلا ما قال. وكان الشعبي ضئيلاً نحيفاً، فقيل له يوماً: إنا نراك ضئيلاً، فقال: زُوحمتُ في الرَّحم، وكان أحد توأمين، وأقام في الرحم سنتين. ويقال إن الحجاج سأله يوماً فقال له: كم عطاءًكَ في السنة؟ فقال: ألفين، فقال: ويحك كم عطاؤك؟ فقال: ألفان، فقال: كيف لحنتَ أولاً؟ قال: لَحَنَ الأمير فلحنتُ، فقال أعربَ أعربتُ، وما يلحن الأمير فأعرب، فاستحسن منه ذلك وأجازه، وكان الشعبي فلما أعربَ أعربتُ، وما يلحن الأمير فأعرب، فاستحسن منه ذلك وأجازه، وكان الشعبي مراحل ومعه امرأة في البيت فقال: أيكما الشعبي؟ فقال: هذه، وأوما إلى المرأة؛ وتوفي فجأة.

٥٨٦٤ ـ «أبو الهول الحميري» عامر بن عبد الرحمٰن، أبو الهول الحميري. كان آيةً في الهجاء المقذع، له مدائح في المهدي والرشيد، وتوفي في حدود التَّسعين ومائة.

• ٨٦٥ - «العابد ابن الزبير» عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام، القانت العابد. سمع أباه وعمرو ابن سُليم، اشترى نفسه من الله ستَّ مرات ـ يعني تصدَّق كل مرة بديته - ، ركع خلف الإمام ركعة في صلاة المغرب ثم مات رحمه الله في حدود الثلاثين ومائة، وقد أجمعوا على ثقته، وروى له الجماعة.

٥٨٦٦ - «أحد قواد بني العباس» عامر بن إسماعيل؛ من كبار قواد الدولة العباسية. وهو الذي أدرك مروان بيوصير وبيَّته وأهلكه، وكان كبير القدر عند المنصور، توفي سنة سبع وخمسين ومائة.

٥٨٦٧ - «أوقية المقرىء الموصلي» عامر بن عمر، أبو الفتح الموصلي الملقب بأوقية.

٥٨٦٤ ـ «الطبقات» لابن المعتز (١٥٣).

٥٨٦٥ - "طبقات خليفة" (٦٤٨)، و"نسب قريش" للزبيري (٢٤٣)، و"جمهرة نسب قريش" لابن بكًار (٢٢٠)، و"تاريخ البخاري الكبير" (٢/ ٤٤٨)، و"المعرفة والتاريخ" للفسوي (١/ ٦٦٥)، و"الجرح والتعديل" للرازي (٦/ ٣٢٥)، و"حلية الأولياء" لأبي نعيم (٣/ ١٦٦)، و"الجمع بين رجال الصحيحين" (١/ ٧٧٧)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (١/ ١/ ٢٥٦)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٥/ ٢١٩)، و"تاريخ الإسلام" له وفيات (١٢١ - ١٤٠ هـ) ص (١٤٣)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٥/ ٤٧).

٥٨٦٥ ــ «الوزراء والكتَّاب» للجهشياري (٧٩ ـ ٨٠)، و «جمهرة ابن حزم» (٤١٤)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ١٣٧)، و «تاريخ الطبري» (٧/ ٤٤٠)، و «الكامل» لابن الأثير (٥/ ٤٢٦ ـ ٤٢٨).

٥٨٦٦ ـ "طبقات القراء" لابن الجزري (١/ ٣٥٠).

٥٨٦٧ - «الطبقات» لابن سعد (٦/ ١٨٧)، و«طبقات خليفة» (٣٦٥)، و«تاريخ خليفة» (٣٣٠)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٤٤٧/٦)، و«المعارف» لابن قتية (٥٨٩)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (٢/ ٦٩)، =

كان فصيحاً مجوداً لكتاب الله تعالى، توفي في حدود الخمسين ومائتين.

ممهره والقاضي أبو بُردة عامر بن عبد الله بن قيس، أبو بُردة بن أبي موسى الأشعري. كان أبوه صاحب رسولِ الله على قدم عليه من اليمن في الأشعريين، وأبو بردة كان قاضياً على الكوفة، وليها بعد القاضي شريح، هكذا ذكره محمد بن سعد، وله مكارم ومآثر مشهورة؛ وكان أبو موسى تزوج في عمله على البصرة طُفَيّة بنت دمون، وكان أبوها من الطائف، فولدت له أبا بردة، وسمّاه أبوه عامراً، واسترضع له في بني فُقيم، فلما شب كساه أبو شيخ ابن الغَرِق بردتين وغدا به على أبيه فكناه أبا بردة، فذهبت اسمه؛ وكان ولده بلال قاضياً على البصرة، وهم الذين يقال في حقهم: ثلاثة قضاة في نَسق. وجلس أبو بردة يوما يفتخر بأبيه ويذكر فضائله وصحبته رسول الله على وكان في مجلس عام وفيه الفرزدق الشاعر، فلما أطال القول في ذلك أراد الفرزدق الغضّ منه فقال: لو لم يكن لأبي موسى منقبة إلا أنه حَجَمَ رسول الله على المنزدق: كان أبو موسى والله أفضل من أنه يجرّب الحجامة في أحداً قبله ولا بعده، فقال الفرزدق: كان أبو موسى والله أفضل من أنه يجرّب الحجامة في رسول الله على في سنة أربع وقبل سنة ست أو سنة سبع ومائة، وقال ابن سعد: مات أبو بردة والشعبي في سنة ثلاث ومائة في جمعة واحدة وروى أبو بردة عن أبيه وعلي بن أبي طالب والزبير وحذيفة وعبد الله ابن سلام وأبي هريرة وغيرهم، وروى له الجماعة.

٥٨٦٩ - «المقدسي» عامر بن دغش بن حصن بن دغش، أبو محمد الأنصاري الحوراني، من أهل السويداء من حوران، كان يعرف بالمقدسي. سكن بغداد إلى حين وفاته، وتقفّه بالنظامية على الغزالي وغيره، وسمع من طراد بن محمد بن علي الزينبي والمبارك بن عبد الجبار بن أحمد الصيرفي وجعفر بن أحمد بن الحسين السرّاج وغيرهم، وتوفي سنة إحدى وثلاثين وخمسمائة.

• ٥٨٧ - «أبو السَّرَايا» عامر بن سعيد بن مُفرّج بن هذيل، أبو السرايا الرِّهْري النجدي. شاعر مدح الشيخ أبا إسحاق الشيرازي وغيره؛ قال محبّ الدين ابن النجار: كان حياً في عاشر صفر سنة ثلاث وستين وأربعمائة، وأورد له قوله [الكامل]:

و «الجرح والتعديل اللوازي (٦/ ٣٢٥)، و «جمهرة ابن حزم» (٣٩٨)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ١٧٨)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ١٧٨)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥/٥)، و «تذكرة الحفّاظ» للذهبي (٩٥)، و «العبر» له خلكان (١/ ١٢٨)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (١٢ / ١٨)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٢١).

٥٨٦٨ ـ "تهذيب تاريخ ابن عساكر" لبدران (٧/ ١٣٨)، و"طبقات الشافعية" للسبكي (٧/ ١١٨).

يا عاشقَ الدنيا أمنتَ إلى التي وَعَدَتُكَ أَم مَنَّتُكَ بِالأُسُواقِ أَما الذنوبِ فأنت منها مكثرٌ وأراك في الحَسَنات ذا إملاقِ فانظر لنفسك إذّ نفسَك ما لها يوماً يحل بها الرَّدَى من واق

٥٨٧١ - «أبو عكرمة الضبيّ» عامر بن عمران بن ذياد، أبو عكرمة الضبي. من أهل سرّ من رأى، كان نحوياً لغوياً أخبارياً صنف «كتاب الخيل». روى عن مسعود بن بشر المازني وعبد الله بن محمد التوزي والحسن بن محمد النخعي والعُتْبي وابن الأعرابي وإسحاق بن إبراهيم الموصلي وسليمان بن أبي شيخ وغيرهم؛ روى عنه القاسم بن محمد بن بشار الأنباري وأبو الحسين ابن القاسم الكوكبي ومحمد ابن هبيرة الملقب بصعوداً، وكانت أخلاق أبي عكرمة شرسة، وهو أعلم الناس بأشعار العرب، وأرواهم لها.

٥٨٧٢ - «أبو محمد المقرى» عامر بن موسى بن طاهر بن بشكم، أبو محمد الضرير المقرىء البغدادي. كان فقيها شافعياً يتكلم في مسائل الخلاف ويعرف القراءات والنحو معرفة تامة، وكان يؤم في شهر رمضان بالإمام المقتدي، وسمع من علي بن محمد بن علي بن قشيش وعلي بن المحسن بن علي التنوخي وغيرهما، وحدث باليسير، وتوفي سنة ستّ وثمانين وأربعمائة.

٥٨٧٤ ـ «أبو القاسم القرطبي» عامر بن هشام، أبو القاسم القرطبي الأزدي. سمع من أبيه أبي الوليد وابن بشكوال وقرأ «الملخّص» للقابسي، وكان أديباً شاعراً كاتباً مطبوعاً، صنف شرحاً لغريب «الملخص»، وصلحت حاله بأخرةٍ وأقبل على العبادة والنسك، وتوفي سنة

٥٨٧١ ـ "بغية الوعاة" للسيوطي (٢٧٤)، و"معجم الأدباء" لياقوت (٤/ ٢٨٣).

٥٨٧٢ ـ «طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٥١)، و«نكت الهميان» للصفدي (١٧٥)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢٧٤).

٥٨٧٣ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ١/ ١٥٩)، و«تاريخ خليفة» (٣٣٩)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٦/ ١٤٩)، و«الجرح و«المعارف» لابن قتيبة (٢٩ ٤١)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (٢/ ١٥١)، و(٣/ ٧٧)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٣١٩)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٣٧٧)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٥/ ٩٤).

٥٨٧٤ ـ «برنامج الرعيني» (١٩٧)، و«تكملة الصلة» لابن الأبار رقم (١٩٤٤)، و «المغرب في حلى المغرب» لأبي سعيد الأندلسي (١/ ٧٥).

ثلاث وعشرين وستمائة ومن شعره....

٥٨٧٥ ـ «ابن دقيق العيد» عامر بن محمد بن علي بن وهب، هو عز الدين ابن الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد القشيري. سمع من العزّ الحراني وابن الأنماطي وغيرهما، وتعدّل وجلس بحانوت العدول. قال كمال الدين جعفر الأدفوي: ثم خالط أهل المعاصي فأثرت الخلطة فيه، وخرج عن طريقة أبيه، واستمر على ذلك، وتمادى في سلوك هذه المسالك، حتى إن أباه جفاه، وودعه وقلاه. ولما ولي أبوه القضاء أقامه من الشهود لما علم منه وأبعده عنه، وتوفى بالقاهرة سنة إحدى عشرة وسبعمائة.

#### الألقياب

ابن عامر المقرىء: هو عبد الله بن عامر.

عائد الكلب: عبد الله بن مصعب.

## عائذ

ممد الكوفي، عائذ بن حبيب، أبو أحمد الكوفي. روى عن أشعث بن سوّار وحميد الطويل وهشام بن عروة وجماعة، وعنه أحمد وإسحاق وأبو خيثمة وأبو كُريب وأبو سعيد الأشج، ووثقه ابن معين، وتوفي سنة ست وثمانين وقيل تسعين ومائة، وروى له النّسائي وابن ماجَه.

٥٨٧٧ - «أبو هبيرة» عائذ بن عمرو بن هلال، أبو هبيرة المزني. كان مِمّن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة، وكان من صالحي الصحابة، سكن البصرة وبنى بها داراً، روى عنه الحسن ومعاوية بن قرة وعامر الأحول، وتوفي في حدود السبعين للهجرة، وروى له البخاري ومسلم والتسائي.

٥٨٧٨ - «أبو إدريس الخولاني» عائذ الله بن عبد الله، أبو إدريس الخولاني. فقيه أهل

٥٨٧٥ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٣٨)، و«الطالع السعيد» للأدفوي (٢٧٥).

٥٨٧٦ ـ «لسان الميزان» لابن حجر (٨/ ٤٢٠) ترجمة (١٣٠٦٠).

٥٨٧٧ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ١/ ٠/)، و«طبقات خليفة» (٨٤)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٧/ ٥٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٧/ ١٦)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٩٩٧)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٤٠٤)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٩٨)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٦٢)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ٨٩).

٥٨٧٨ ـ «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ١٥٧)، و«طبقات خليفة» (٧٨٩)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٧/ ٨٣)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (٢/ ٣١٩)، و«أخبار القضاة» لوكيع (٣/ ٢٠٢)، و«الجرح والتعديل»=

الشام، وقاضي دمشق؛ ولد في حياة رسولِ الله على عام حُنيْن، وحدّث عن أبي ذر وأبي الدرداء وحذيفة وعبادة بن الصامِت وأبي موسى والمغيرة بن شعبة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وعوف بن مالك وشداد بن أوس وابن عباس وأبي مسلم الخولاني وجماعة، وتوفي سنة ثمانين من الهجرة، وروى له الجماعة؛ قال ابن عبد البر: واختلف في سماعه من معاذ، والصحيح أنه أدركه وروى عنه وسمع منه.

#### الألقاب

ابن عائذ صاحب المغازي: اسمه محمد بن عائذ.

#### عائشة

وحمرها تسع سنين، وتزوجها قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث، أم المؤمنين زوج بدر وعمرها تسع سنين، وتزوجها قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث، وهي بنت ست، وقيل بنت سبع، وكانت تُذْكَرُ لجبير بن مطعم وَتُسمَّى له، وكان رسولُ الله على قد أُرِيَ عائشة في المنام في سَرَقةٍ من حرير متوفَّى خديجة، فقال: إن يكن هذا من عند الله يمضه، ثم تزوجها، وتوفي عنها على وعمرها يومئذ ثمان عشرة سنة؛ قال أبو عمر ابن عبد البر: لم ينكح بكراً

للرازي (٧/ ٣٧)، و «حلية الأولياء» لأبي نعيم (٥/ ١٢٢)، و «طبقات الشيرازي» (٧٤)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٤٠٤)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٢٠٦)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٩٩)، و «سير أعلام النبلاء» للذهبي (٤/ ٢٧٢)، و «تذكرة الحفاظ» له (٢٥)، و «العبر» له (١/ ١٩)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٣٤)، و «مرآة الجنان» لليافعي (١/ ١٦١)، و «الإصابة» لابن حجر (٣/ ٥٧)، و «تهذيب التهذيب» له (٥/ ٨٥)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٨٥).

٥٨٧٥ - «الطبقات» لابن سعد (٨/ ٣٩)، و«طبقات خليفة» (٤٤٧)، و«تاريخ خليفة» (٢٢٥)، و«المعارف» لابن قتيبة (٢٧٥)، و«أنساب الأشراف» للبلاذري (١٩ ٤)، و«بلاغات النساء» لابن طيفور (٣)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ٤٨٩)، و«مروج الذهب» للمسعودي (٣/ ١١٠)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (٢/ ٤٣)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٨١)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (٢/ ٢)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (٢/ ٢٠٥)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٥٠١)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ٢/ ٢٠٥)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ٢١)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٢/ ١٣٥)، و«تذكرة الحفاظ» له (٢٧)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٨/ ١٩)، و«مرآة الجنان» لليافعي (١/ ١٢٩)، و«الإصابة» لابن حجر (٤/ ٣٥٩)، و«تهذيب التهذيب» لابن العماد (١/ ٢١).

غيرها، واستأذنت رسولَ الله ﷺ في الكنية فقال لها: اكتني بابنك عبد الله بن الزبير، يعني ابن اختها. وكان مسروق إذا حدّث عن عائشة قال: حدثتني الصادقة ابنة الصَّديق البريئة المبرَّأة بكذا وكذا. وقال أبو الضحى عن مسروق: رأيت مشيخة أصحاب رسولِ الله على الأكابر يسألونها عن الفرائض؛ وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلمَ الناس وأحسنَ الناس رأياً في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحداً أعلم بفقهِ ولا بطب ولا بشعر من عائشة، ما كان ينزل بها شيء إلا أنشدت فيه شعراً. قال الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي على وعلم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وقال عمرو بن العاص: قلت لرسولِ الله ﷺ: أيُّ الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة»، قلت: فمن الرجال؟ قال: «أبوها». وقال ﷺ: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»؛ وقالت، قال رسولُ الله ﷺ: «يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام»، فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى. وعنها أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي ﷺ فقال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، رواه التّرمذي وحسَّنه. وقال عروة: كان الناس يتحرّون بهداياهم عائشة؛ وقال رسولُ الله ﷺ: يا أمَّ سَلَمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل عليَّ الوحيُ وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. وقال رسولُ الله ﷺ: «أيكم صاحبة الجمل الأدبَب يقتل حولها قتلى كثير وتنجو بعدما كادت»؟ وهذا الحديث من أعلام نبوته على وفي عائشة يقول حسّان بن ثابت الأنصاري في قصة الإفك الذي رميت به عائشة رضي الله عنها [الطويل]:

حَصانٌ رزانٌ ما تَـزُنُّ بريبة وتصبحُ غَرْثَى من لحوم الغوافلِ مهذَّبة قد طيَّبَ اللَّه خِيمها فإن كان ما قد قيل عني قلُتُه وإنّ الذي قد قيل ليس بلائط وكيف وودي ما حييت ونصرتي رأيتكِ وليغفر لكِ الله حرة

عَقيلة أصلِ من لؤي من غالب كرام المساعي مجدهم غير زائلِ وطهرها من كل بغى وباطل فلا رفعت سوطى إلى أناملي بها الدهر بل قول امرىء بي ماحل لآلِ رسولِ الله زَيْن المحافل من المُحْصَنات غير ذات غوائل

قال ابن عبد البر: أمر النبيُّ عَلِيُّ الذين رموا عائشة بالإفك حين نزل القرءان ببراءتها، فجلدوا الحدُّ ثمانين فيما ذكر جماعة من أئمة أهل السّير والعلم بالخبر، وقال قوم: إن حسانَ بن ثابت لم يجلد معهم ولا يصحُّ عنه أنه خاض في الإفك والقذف، ويزعمون أنه القائل [الطويل]:

لقد ذاقَ عبدُ اللَّه ما كان أهله وحَمْنَةُ إذ قالوا هجيراً ومسطحُ

عبد الله هو عبد الله بن أبيّ بن سَلُول، وآخرون يصحّحون جَلْدَ حسّان، ويزعمون أن هذا البيت لغير حسان.

وتوفيت رضي الله عنها سنة سبع وخمسين من الهجرة، وقيل سنة ثمانٍ وخمسين، وأمرت أن تدفن ليلاً، فدفنت بعد الوتّر بالبقيع، وصلّى عليها أبو هريرة، ونزل في قبرها خمسة: عبد الله وعروة ابنا الزبير والقاسم بن محمد وعبد الله بن محمد بن أبي بكر وعبد الله ابن عبد الرحمٰن بن أبي بكر؛ وروى لها الجماعة.

٥٨٨٠ \_ «التيمية» عائشة بنت طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب ابن سعد بن تيم التيمية. أمها أم كلثوم ابنة الصدِّيق، تزوجت بابن خالها عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي بكر وبعده بمصعب بن الزبير، وكان صداقها مائة ألف دينار، وكانت أجمل أهل زمانها وأحسنهن وأرأسهن، فلما قتل مصعب تزوجها عمر بن عبيد الله التيمي وأصدقها ألف ألف درهم؛ حدّثت عن خالتها عائشة رضي الله عنها، ووثّقها يحيى بن معين، وتوفيت في حدود العشرة بعد المائة، وروى لها الجماعة. وكانت لا تستر وجهها من أحد، فعاتبها مصعب في ذلك فقالت: إن الله عز وجل وَسَمَني بميسم جمالٍ أحببت أن يراه الناس ويعرفوا فضلى عليهم، فما كنت لأستره، ووالله ما فيَّ وصمةٌ يقدر أن يذكرني بها أحد؛ وكانت شرسة الأخلاق، وكذلك نساء بني تيم، وكانت عند الحسين بن على رضي الله عنهما أم إسحاق بنت طلحة، وكان يقول: واللَّهِ لربما حملتُ ووضعت وهي مصارمة لي لا تكلمني. ثم إن عائشة آلت من مصعب فقالت: أنتَ عليَّ كظهر أمي، وقعدت في غرفة وهيأت فيها ما يصلحها، فجهد مصعب أن تكلمه فأبت، فبعث إليها ابن قيس الرقيات فسألها كلامه فقالت: كيف بيميني؟ فقال: ها هنا الشعبي فقيه أهل العراق فاستفتيه، فدخل عليها فأخبرته، فقال: ليس هذا بشيء، فقالت: أتحلني وتخرج خائباً؟ فأمرتْ له بأربعة آلاف درهم. وكانت بارعةَ الحسن وفيها يقول ابن قيس الرقيات لما رآها [الكامل]:

إن الخليطَ قَدَ ٱزمعوا تركى فوقفتُ في عَرَصاتهم أبكي جنية برزت لتقتلني مطلية الأصداغ بالمسك عجباً لمثلك لا يكونُ له خَرْجُ العراقِ ومنبرُ المُلْكِ

٠٨٨٠ \_ «الطبقات» لابن سعد (٨/ ٣٤٢)، و«المحبَّر» لابن حبيب (٤٤٢)، و«المعارف» لابن قتيبة (١٧٤)، و «الأغاني» للأصفهاني (١١/ ١٦٥)، و «جمهرة ابن حزم» (١٣٧)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (٢/ ٢٠٩)، و"تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (١/ ٢/ ٣٥٢)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٤/ ٣٦٩)، و«العبر» له (١/ ١٢٣)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٩/ ٣٠٢)، و«تهذيب التهذيب، لابن حجر (١٢/ ٤٣٦)، و (شذرات الذهب، لابن العماد (١/ ١٢٢).

وَوَصَفَتْهَا عزّةُ الميلاء لمصعب لما خطبَها فقالت: أما عائشة فلا والله ما إن رأيتُ مثلها مقبلة مدبرة، محطوطة المتنين، عظيمة العجيزة، ممتلئة التراثب، نقية النغر وصفحة الوجه، غرّاء فرعاء الشعر، لفّاء الفخذين، ممتلئة الصدر، خميصة البطن، ذات عُكن، ضخمة السرة، مُسَرْوَلة الساق، يرتجُ ما بين أعلاها إلى قدميها، وفيها عيبان: أما أحدهما فيواريه الخمار، وأما الآخر فيواريه الخفُّ: عظم الأُذُن والقدم؛ وكانت عائشة بنت طلحة تشبّه بعائشة أم المؤمنين خالتها، ولم تلد عائشة بنت طلحة من أحدٍ من أزواجها إلا من عبد الله ابن عبد المومنين خالتها، ولم تلد عائشة بنت طلحة من أحدٍ من أزواجها إلا من عبد الله ابن عبد الرحمٰن بن أبي بكر، وهو ابن خالها، وأبو عُذرِها، وولدت له عمران، وبه تُكنى، وعبد الرحمٰن وأبا بكر وطلحة ونفيسة، وتزوَّجها الوليدُ بن عبد الملك؛ وطلحة ولدها من أجواد وريش. وصارَمَتْ عبد الله مَرَّة وخرجت من دارها غضبي، فمرَّتْ في المسجد وعليها ملحفة تريد عائشة أمَّ المؤمنين، فرآها أبو هريرة فسبَّح وقال: سبحان الله كأنَّها من الحُور العِين. فمكثت عند عائشة أربعة أشهر، وكان زوجها قد آلى منها، فأرسلت عائشة تقول: إني أخاف فمكثت عند عائشة أربعة أشهر، وكان زوجها قد آلى منها، فأرسلت عائشة تقول: إني أخاف عليك الإيلاء، فضمَها إليه، وكان مُلقَى منها فقيل له: طلقها فقال: [الطويل]:

يقولونَ طلِّقها لأصبحَ ثاوياً مقيماً عليَّ الهمُّ أحلامُ نائمِ وإنَّ فراقي أهلَ بيتٍ أحبهم لهم زلفةٌ عندي لإحدى العظائم فتوفي عبد الله بعد ذلك وهي عنده، فما فتحت فاها عليه، وكانت عائشة أم المؤمنين تعدد عليها هذا من ذنوبها.

ودخل مصعب يوماً عليها وهي نائمة مضمّخة ومعه ثماني لؤلؤات قيمتها عشرون ألف دينار، فأنبهها ونثر اللؤلؤ في حجرها فقالت له: نومتي كانت أحبّ إليَّ من هذا اللؤلؤ. وكان مصعب لا يقدر عليها إلا بتلاح ينالها منه وبضربها، فشكا ذلك إلى ابن أبي فروة كاتبه، فقال له: أنا أكفيك هذا إن أذنتَ ليّ، قال: نعم، افعل ما شئت، فإنها أفضل شيء نلته في الدنيا، فأتاها ليلاً ومعه أسودان فاستأذن عليها، فقالت له: أفي مثل هذه الساعة؟ قال: نعم، فأدخلته، فقال للأسودين: احفرا ها هنا بئراً، فقالت له جاريتها: وما تصنع بالبئر؟ قال: شؤم مولاتك، أمرني هذا الفاجر أن أدفنها حيّة، وهو أسفك خلق الله لدم حرام، فقالت عائشة: فأنظرني أذهب إليه، قال: لا سبيل إلى ذلك، وقال للأسودين: احفراً. فلما رأت الجد منه بكت وقالت: يا ابن أبي فروة إنك لقاتلي ما منه بدّ؟ قال: نعم، وإني لأعلم أن الله سيجزيه بعدك، ولكنه قد غضب وهو كافر الغضب، قالت: وفي أي شيء غضبه؟ قال: في امتناعك عليه، وقد ظن أنك تبغضينه وتطلعين إلى غيره، فقد جُنّ! فقالت: أنشدك الله إلا عاودته، قال: أخاف أن يقتلني، فبكت وبكى جواريها، فقال: قد رققت لك، وحلف أنه يغرّر بنفسه، قال لها: ماذا أقول؟ قالت: تضمن عني أن لا أعود أبداً، قال: فما لي عندك؟ قالت: قيام قال لها: ماذا أقول؟ قالت: تضمن عني أن لا أعود أبداً، قال: فما لي عندك؟ قالت: قيام

بحقك ما عشت، قال: فأعطيني المواثيق، فأعطته، فقال للأسودين: مكانكما، وأتى مصعباً فأخبره فقال له: استوثق منها بالإيمان، ففعلت، وصلحت بعد ذلك.

وتزوجها عمر بن عبيد الله، وحمل إليها ألف ألف درهم وقال لرسولها: أنا أملاً بيتها خيراً وحرها أيراً، ودخل بها من ليلته، وأكل الطعام الذي عُمل له على الخوان كله، وصلى صلاة طويلة، وخلا بها، ودخل المتوضَّأ سبع عشرة مرة، فلما أصبح قالت له جاريتها: والله ما رأيت مثلك، أكلت أكل سبعة، وصليت صلاة سبعة، ونكت نيك سبعة، فضحك وضرب بيده على منكب عائشة وقال: كيف رأيتِ ابن عمك؟ فضحكت وغطت وجهها وقالت الرمل]:

قد رأيسناك فسلم تَسخلُ لسنا وبلوناكَ فلم نرضَ الخَبَرْ

٥٨٨١ ـ «القرشية الجمحية» عائشة بنت قدامة بن مظعون القرشية الجمحية. هي وأمها ريطة بنت أبى سفيان من المبايعات، تُعَدّ في أهل المدينة.

٥٨٨٢ ـ «القرشية التيمية» عائشة بنت الحارث بن خالد بن صخر، القرشية التيمية. ولدتْ هي وأُختاها فاطمة وزينب بأرض الحبشة، وقيل إنهن مُثن في إقبالهن من الحبشة، وقيل إن فاطمة وحدها نجتْ منهن.

مممه - «بنت عبد المدان» عائشة بنت عبد المدان. امرأة عُبيد الله بن العباس؛ كان علي ابن أبي طالب قد استعمل زوجها عبيد الله بن العباس على اليمن أيام صفّين، فلما وّلى معاوية بسر بن أرطأة اليمن وأحسّ به عبيدُ الله، هرب منه، فأخذ بسر بن أرطأة ولديه عبد الرحمٰن وقُثَم، وهما من عائشة هذه، وكانا صغيرين، فذبحهما قبالة أمّهما عائشة، فأصابها من ذلك أمر عظيم وقالت [البسيط]:

ها من أحسَّ بُنْيَيَّ اللذين هما ها من أحسَّ بُنْيَيَّ اللذين هما خُدُّنْتُ بُسْراً وما صدّقتُ ما زعموا أنحى على وَدَجَىْ ابنيَّ مُرْهَفَةً

كالدُّرَتينِ تَشَظَّى عنهما الصَّدَفُ سمعي وعقلي فقلبي اليومَ مُخْتَطَفُ من قيلهم ومن الإفك الذي اقترفوا مشحوذة وكذاك الإثم يقترف

ثم إنها وسوست، فكانت تقف في الموسم فتنشد هذا الشعر وتهيم على وجهها، ويقال

٥٨٨١ - «الطبقات» لابن سعد (٨/ ٣٤٣)، و «جمهرة ابن حزم» (١٦٢)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٨/ ١٦٨)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٥/ ٥٠٥)، و «الإصابة» لابن حجر (٤/ ٣٦٢).

٥٨٨٧ ــ «أسد الغابة» لابن الأثير (٥/٤٠٥)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١٨٨٥).

٥٨٨٣ ـ "المعارف" لابن قتيبة (١٢٤)، و"الكامل" لابن الأثير (٣/ ٣٨٣ ـ ٣٨٥).

إنه قتلهما بالمدينة، فالله أعلم.

مه مدين الزبيدي عائشة بنت إسماعيل بن محمد بن يحيى الزبيدي . كانت تلقب بالمهدية وكانت فاضلة تعقد مجلس الوعظ ببغداد، سمعت من أحمد بن بُنيمان الهمذاني، ويحيى بن موهوب بن المبارك بن السدنك ومحمد بن أحمد بن الظاهري وغيرهم، قال محب الدين ابن النجار: وكتبنا عنها، وكانت صادقة، وتوفيت سنة أربع عشرة وستمائة.

٥٨٨٥ \_ «بنت جعفر» عائشة بنت جعفر المتوكل. قالت فضل الشاعرة: دخلت على المتوكل يوماً فوجدته قاعداً على كرسي وابنته عائشة تُجلى عليه في: «هذا الغلام غلامي»، فقال: يا فضل، من الذي يقول [الخفيف]:

بأبي من إذا رآها أبوها قال يا ليتنا بدينِ المجوس

قلت له: يا سيدي، هذا لأبي العتاهية، فقال: وجُهوا إليه بعشرة آلاف درهم، قلت: إنه قد مات، قال: فليُتصدق بها عند قبره، قلت: إن له ابناً بالباب، قال: تُصرف إليه. ولما توفيت عائشة رحمها الله سنة خمس وثلاثمائة ورثها اثنان وعشرون رجلاً من ولد إخوتها وخمس أخوات من ولد المتوكل، وأعتقت جواريها قبل وفاتها وأقطعتْ دورها.

مه و البياء المعتصم عائشة بنت المعتصم. كانت أديبة شاعرة ، كتب إليها عيسى بن القاسم بن محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس أن توجّه إليه عائشة بجاريتها «ملكة» ، وكان يهواها [المتقارب]:

كتبت إليكِ ولم أحتشم صبوحي في السبت من عادتي وعيشي يتم بمن قد علمت فَمنتي علي بتوجيهها فأنفذتها وكتب [المتقارب]:

قرأتُ كتابَكَ فيما سألتَ أتتك المليحةُ في حُلّةٍ فخذها هنيئاً كما قد سألت ولا تحبسنها لوقتِ المبيتِ

وشوقُ المحبينَ لا ينكتمْ على رغم أنفِ الذي قد رغمْ وإنْ غاب عن ناظري لم يتمْ بتربةِ سيّدك المعتصمْ

وما أنتَ عنديَ بالمتَّهَمْ من النور تجلو سوادَ الظُّلَمْ ولا تشكُ شكوى امرىء قد ظُلِمْ كما يفعل الرجلُ المغتنمُ

٨٨٤ \_ «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات سنة ( ٦١٤هـ) ص (١٩٨) ترجمة (٢١٤).

٥٨٨٥ ـ «مختصر التاريخ» لابن الكازروني (١٤٨).

٥٨٨٦ ـ «نزهة الجلساء» للسيوطي (٦٩)، و«مختصر التاريخ» لابن الكازروني (١٤١ ـ ٢٧٦).

٥٨٨٧ - «الزهرية المدنية» عائشة بنت سعد بن أبي وقاص الزُّهْرية المَدَنية. رأت شيئاً من أمهات المؤمنين، روت عن أبيها وغيره، وهي من الثُقات، وتوفيت سنة سبع عشرة ومائة، ولها أربع وثمانون سنة، وروى لها البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

م ۸۸۸ - «زهرة الأدب الإسكندرانية» عائشة الإسكندرانية المعروفة بزهرة الأدب. نقلت من خط ابن سعيد المغربي قال: كان مجلسها يعرف بالرَّوْضِ، قالت تخاطب فاضلاً بعث إليها بشعر ذكر فيه أن قلبه من الحبّ يتقلب في جمر الغضا [المتقارب]:

إذا كان قلبك ذا جاحم فلا تبعثن بأسرارِهِ فانتي أُشفق من ناره على الروض أو بعض أزهارِهِ

م ٥٨٨٩ - «القرطبية» عائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم القُرْطُبية. قال ابن حيان: لم يكن في حرائر الأندلس في زمانها من يعدلها فهماً وعلماً وأدباً وشعراً وفصاحة، تمدح ملوك الأندلس وتخاطبهم بما يعرض لها من حاجة، وكانت حسنة الخط تكتب المصاحف، ماتت عذراء لم تنكح سنة أربعمائة.

• ٥٨٩٠ - «الفيروزجية» عائشة بنت المستنجد الإمام، وهي السيدة المكرمة المدعوة بالفيروزجية. مسنة معمّرة ذات دين وصلاح، أدركت خلافة أبيها وأخيها وابن أخيها الناصر وابن ابن أخيها الظاهر ابن الناصر وابنه المستنصر وحفيده المستعصم، وماتت في ذي الحجة سنة أربعين وستمائة، وشيّعها كافة الدولة وتكلم الوعاظُ في عزائها وَبَنَتْ ببغداد رباطاً.

000 - «بنت البهاء» عائشة بنت محمد بن المسلم بن سلام بن البهاء الحراني الشيخة الصالحة. أمّ محمد؛ سمعت من إسماعيل بن أحمد العراقي ومحمد بن أبي بكر المعروف بابن النور البلخي ومحمد بن عبد الهادي المقدسي وإبراهيم بن خليل وعبد الرحمٰن بن أبي الفهم اليَلداني؛ أجازت لي بدمشق سنة تسع وعشرين وسبعمائة، وكتب عنها بإذنها عبد الله بن المحبّ، وتوفيت رحمها الله تعالى في شوال سنة ست وثلاثين وسبعمائة.

٥٨٨٧ ـ «الطبقات» لابن سعد (٨/ ٣٤٢)، و«طبقات خليفة» (٦٠٨)، و«الكامل» لابن الأثير (٥/ ١٩٥)، و«العبر» للذهبي (١/ ١٤٧)، و«الإصابة» لابن حجر (٤/ ٣٦١)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ١٥٤).

٥٨٨٨ - «نزهة الجلساء» للسيوطي (٧٤).

٥٨٨٩ ـ «الصلة» لابن بشكوال (٦٤٥)، و«نفح الطيب» للمقري (٤/ ٢٩٠)، و«نزهة الجلساء» للسيوطي (٧١). ٥٨٨٩ ـ «العبر» للذهبي (٤/ ١٦٥)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٥/ ٢٠٨).

٥٨٩١ ـ انظر التعليق على الترجمة التالية رقم (٥٨٩٢) فيما يلي.

معرقة المعمّرة المعرفة المعرفة المعرفة المعرفة المعمّرة الله المعرفة المعمّرة الله الله الله الله المحدث محاسن. ولدت سنة سبع وأربعين، وسمّعها أخوها في الخامسة، وبعد ذلك من الرشيد العراقي ومحمد بن عبد الهادي واليلداني وابن خليل وفرح القرطبي والبلخي وابن عبد الدائم والعماد وعبد الحميد، وتفردت وروت جملة صالحة؛ وكانت خيرة قانعة فقيره تعمل في الحياكة، سمع منها أبو هريرة ابن الشيخ شمس الدين وأولاد المحبّ والطلبة، وقاربت التسعين. روت «فضائل الأوقات» للبيهقي عن ابن خليل، وخرّج لها ابن سعد، وأول حضورها في الرابعة في شعبان سنة خمسين وتوفيت سنة ست وثلاثين وسبعمائة.

٩٨٥ - «الصائمة الأندلسية» عائشة بنت ابن عاصم وخالة القائد الأجل أبي إسحاق ابن بلال، وهي أندلسية تعرف بالصائمة. بقيت أزيد من عشرين سنة لا تأكل شيئا قط؛ قال الشيخ شمس الدين: حدثني بقصتها غيرُ واحد ممن أدركها، وكانت بغرفة لها على الجامع المعلّق بمدينة الجزيرة الخضراء، وتركُها الأكلَ أمرٌ شائع لا ريبَ فيه، حدثني بذلك أبو عبد الله ابن ربيع المحدّث ومحمد بن سعد العاشق، وتوفيت بعد عام سبعمائة بنحو خمس سنين؛ ولها نظيرة كانت بناحية واسط بعد الستمائة ذكر شأنها شيخنا الفاروثي، وكذا المرأة الخوارزمية التي كانت أيام المعتضد بخوارزم، بقيت بضعاً وعشرين سنة لا تأكل ولا تشرب، علقتُ ذلك بأصح إسناد. انتهى.

### الألقاب

ابن عائشة الأخباري: عبيد الله بن محمد.

ابن عائشة الخارج على المأمون: هو إبراهيم بن محمد.

## عبلد

٥٨٩٤ - «الأنصاري» عبّاد بن بشر بن وقش بن زغبة الأنصاري الأشهلي. أبو بشر، وقيل

٥٨٩٢ - «العبر» للذهبي (٦/ ١٩٢)، و«مرآة الجنان» لليافعي (٤/ ٢٩٢)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٥٩٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١١٣/٦)؛ والأرجح أنّها هي نفسها المترجم لها في الترجمة السابقة رقم (٥٩١١).

٥٨٩٣ ـ «الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٤٠)، و«نفح الطيب» للمقري (٥/ ٣٠٦).

٥٩٨٥ - «الطبقات» لابن سعد (٣/ ٢/٢١)، و«المحبّر» لابن حبيب (٢٨٢)، و«طبقات خليفة» (١٧٧)، و«الطبقات خليفة» (١٧٧)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٧٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ١٠٠)، و«العبر» للذهبي (١/ ٣٣٧)، و«العبر» له (١/ ١٥)، و«الإصابة» لابن حجر (١/ ٣٣٧)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ٩٠).

أبو الربيع؛ قال أبو عمر ابن عبد البر: لا يُخْتَلَفُ أنّه أسلم بالمدينة على يد مصعب بن عُمير، وذلك قبل إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير؛ شهد بدراً وأُحُداً والمشاهد كلها، وكان فيمن قتل كعب بن الأشرف اليهُوديَّ، وكان من فضلاء الصحابة، ذكر أنس بن مالك أن عصاه كانت تضيء له إذ كان يخرج من عند النبيُّ عَلَيْ إلى بيته ليلاً، وعرض له ذلك مرة مع أسيد بن حُضير، فلما افترقا أضاءت لكلِّ واحد منهما عصاه. وقالت عائشة: كان في بني عبد الأشهل ثلاثة لم يكن بعد النبيُّ عَلَيْ أحدُ أفضلَ منهم: سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر؛ ولما قتل كعب بن الأشرف قال: [الوافر]:

صرختُ له فلم يعرض لصوتي فَعُدْتُ له فقال: مَنْ المنادي وهذي درعنا رهناً فخذها فقال معاشرٌ سغبوا وجاعُوا فأقبلَ نحونا يهوي سريعاً وفي أيمانِنا بيضٌ حداد فعانقه ابن مسلمة المردَّى وشدّ بسيفه صلتاً عليه وكان الله سادسنا فأبنا وجاء برأسه قوم كرام

ووافى طالعاً من رأس جَدْرِ فقلتُ: أخوك عبّاد بن بشرِ لشهرٍ إنْ وفى أو نصف شهرِ وما عدلوا الغنى من غير فقرِ وقال لنا: لقد جئتمْ لأمرِ مجرّدةٌ بها الكفار نفري به الكفّار كالليث الهَزبْرِ به الكفّار كالليث الهَزبْرِ فقطرهُ أبو عبس بن جَبْرِ بأنعم نعمة وأعز نصرِ بأنعم نعمة وأعز نصرِ همُ ناهيكَ من صدق وبرِ

والذين قتلوا كعب بن الأشرف: محمد بن مسلمة والحارث بن أوس وعباد بن بشر وأبو عبس ابن جبر وأبو نائلة سلكان بن وقش الأشهلي. وقُتل عباد بن بشر يوم اليمامة وكان قد أبلى بلاءً حسناً.

٥٨٩٥ - «أخو الأمير عبيد الله» عباد بن زياد أخو عبيد الله بن زياد. ولي إمرة سجستان،
 وتوفي في حدود التسعين للهجرة.

٥٩٨٥ - «المحبَّر» لابن حبيب (٥٨)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٦/ ٣٢)، و«المعارف» لابن قتيبة (٣٤٨)، و«الجمع بين و«الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٨٠)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٢٢١)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٣٣٤)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٦/ ٣٦٦)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ٩٣).

٥٨٩٦ ـ «ابن ابن الزبير» عباد بن عبد الله بن الزبير. كان عظيمَ القَدْر عند والده، يستعمله على القضاء وغير ذلك، وكان صَدُوقاً، روى عن أبيه وعائشة وجدّته أسماء، وتوفي في حدود التسعين للهجرة، وروى له الجماعة.

٥٨٩٧ ـ «الناجي قاضي البصرة» عباد بن منصور الناجي البصري. ولي القضاء لإبراهيم ابن عبد الله بن حسن، ولي قضاء البصرة خمس مرات؛ قال أبو حاتم: يُكتب حديثه، وقال ابن معين: عباد بن كثير وعباد بن منصور وعباد بن راشد حديثهم ليس بالقوي. مات على بطن امرأته فجأة سنة اثنتين وخمسين ومائة، روى له الأربعة.

٥٨٩٨ ـ «الثقفي العابد» عباد بن كثير الثقفي مولاهم البصري العابد نزيل مكة. قال ابن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: شيخ بصري سكن مكة، تركوه؛ توفي في حدود الستين والمائة.

١٩٩٥ - «الأزدي البصري» عباد بن عباد بن حبيب بن المهلّب الأزدي البصري. أبو معاوية؛ نعته أبو حاتم كعادته وقال: لا يُحْتَجّ به، وقال ابن سعد: لم يكن بالقويّ، وقال الشيخ شمس الدين: حديثه في الكتب كلها؛ توفي سنة إحدى وثمانين ومائة، وروى له الجماعة.

٥٩٦٥ \_ "جمهرة نسب قريش" للزبيري (٧٠)، و"طبقات خليفة" (٦٤٠)، و"تاريخ البخاري الكبير" (٦٢٦)، و"المعارف" لابن قتيبة (٢٥٠ ـ ٢٢٦)، و"المعرفة والتاريخ" للفسوي (١/ ٣٦٥)، و"الجرح والتعديل" للرازي (٦/ ٨٢)، و"الجمع بين رجال الصحيحين" لابن القيسراني (١/ ٣٣٢)، و"تاريخ الإسلام" للذهبي وفيات (٨١ ـ ١٠٠ هـ) ص (٩٧) ترجمة (٦٠)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (١/ ٢١٧)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٥/ ٨٩).

٥٨٩٧ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ٣١)، و «تاريخ خليفة» (٤٠٣)، و «طبقات خليفة» (٥٣٢)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٦/ ٣٩)، و «المعارف» لابن قتيبة (٤٨٢)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٢٨)، و «المعرفة والتاريخ» للفسوي (٣/ ٦١)، و (٢/ ١٢١)، و «جمهرة ابن حزم» (١٧٤)، و «العبر» للذهبي (١/ ٢١٨)، و «سير أعلام النبلاء» له (٧/ ١٠٥)، و «ميزان الاعتدال» له (٢/ ٢٧٦)، و «المغني في الضعفاء» له (١/ ٣٢٧)، و «مرآة الجنان» لليافعي (١/ ٣٢٢)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١٠/ ١٠٩)، و «تهذيب التهذيب التهذيب» لابن حجر (١٠٣٥)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٣٣).

٥٨٩٨ ـ "تاريخ البخاري الكبير" (٦/ ٤٣)، و"المعرفة والتاريخ" للفسوي (٢/ ١٢٦)، و"الجرح والتعديل" للرازي (٦/ ٨٤)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٧/ ١٠٦)، و"ميزان الاعتدال" للذهبي (٢/ ٣٧١)، و"المغنى في الضعفاء" له (١/ ٣٧١)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٥/ ١٠٠).

٥٨٩٩ ـ «الطبقات» لابن سعد (٧/ ٢/ ٤٥)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٦/ ٤٠)، و«المعارف» لابن قتيبة (٢/ ٥١٥)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٨٢)، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٣٣٣)، و«تذكرة الحفَّاظ» للذهبي (٢٦٠)، و«ميزان الاعتدال» له (٢/ ٣٦٧)، و«سير أعلام النبلاء» له =

• • • ٥٩٠ - «أبو سهل الواسطي» عباد بن العوام، أبو سهل الكلابي الواسطي. كان يتشيع، فحبسه الرشيد زماناً ثم خلّى عنه، في وفاته أقوال أقربها سنة ست وثمانين ومائة؛ روى له الجماعة.

معين الملك الأصبهاني. أقام ببغداد وتولى الوزارة لخاتون بنت السلطان ملكشاه زوجة الإمام المقتدي، ثم وزر لكربوقا صاحب الموصل، ولم يمشِ أمره معه، فعاد إلى أصبهان، ولحقته إضاقة آخر عمره واحتاج إلى الناس، وتوفي هناك سنة سبع وتسعين وأربعمائة، وكان معروفا بالدين والخير والمروءة، وحدَّث ببغداد عن محمد بن عبد الله بن رِيدة وحمزة بن الحسين المشهدي الأديب.

7.90 - «الرواجني» عباد بن يعقوب الرواجني. أبو سعيد الكوفي، أحد رؤوس الشيعة؛ روى عن القاضي شريك وعباد بن العوام وإبراهيم بن محمد بن أبي يحيى المدني وإسماعيل ابن عيّاش وعبد الله بن عبد القدوس والحسين بن زيد بن علي العلوي والوليد بن أبي ثور وطائفة، وعنه البخاري حديثاً واحداً قرنه بغيره، وعنه الترمذي وابن ماجّه وأحمد بن عمرو البزّار وصالح جزرة وابن خزيمة وغيرهم. وقال أبو حاتم: شيخ ثقة، وقال الحاكم: كان ابن خزيمة يقول: حدّثنا الثقة في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب؛ وقال ابن عدي: فيه غلّو خيرهم ومائتين ومثالب وغيرهم؛ توفي سنة خمسين ومائتين.

# ٥٩٠٣ - «المعتضد صاحب إشبيلية» عبّاد بن محمد بن إسماعيل بن عباد، المعتضد أبو

<sup>=</sup>  $(\Lambda/ \Upsilon \Upsilon \Upsilon)$ ، و«العبر» له  $(1/ \Upsilon \Lambda)$ ، و«تهذیب التهذیب» لابن حجر (0/00)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (1/070).

٩٠١ - «تاريخ الإسلام» للذهبي وفيات سنة ( ٤٩٧هـ) ص (٣٤٤) ترجمة (٣٧٨).

٥٩٠٢ - «تاريخ البخاري الكبير» (٦/ ٤٤)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٨٨)، و «فهرست الطوسي» (١١٩)، و «معالم العلماء» لابن شهرآشوب (٨٨)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٣٣٣)، و «تذكرة الحفَّاظ» للذهبي (٥٤١)، و «المغني في الضعفاء» له (١/ ٣٢٨)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ١٠٩).

٩٩٠٣ ـ «جذوة المقتبس» للحميدي (٢٧٧)، و«بغية الملتمس» للضبي (٣٨٢)، و«الحلَّة السيراء» لابن الأبار =

عمرو، أمير إشبيلية. ابن قاضيها أبي القاسم، وقد تقدم ذكر والده؛ ولما توفي أبوه قام المعتضد بعده بالأمر، وكان شهماً صارماً، وخوطب بأمير المؤمنين، دانت له الملوك؛ اتخذ خشباً في قصره وَجَلَّلها برؤوس ملوك وأعيان ومقدمين، وكان يشبَّه بأبي جعفر المنصور، وكان ابنه ولي العهد إسماعيل قد هَمَّ بقبض أبيه، فلم يتمَّ له ذلك، وضرب أبوه عنقه، وطالت أيامه إلى أن توفي في شهر رجب سنة أربع وستين وأربعمائة. يقال إن ملك الفرنج سَمَّه في ثياب بعثها إليه؛ وقال فيه الحجاري: وهذا الرؤوف العطوف، الدمث الأخلاق الألوف، ما مات حتى قبض أرواح ندمائه وخواصه بيده، ولم يَكلهم إلى غيره، ولا أحوجهم إلى الحاجة بعده، فجزي عنهم بما هو أهله؛ وكان قد عرف منه ذلك واشتهر، فصار الأدباء يتحامونه. ولما وفد أبو عبد الله ابن شرف القيرواني على الأندلس تطلُّعتْ إليه هممُ ملوكها لبعد صيته، فكان ممن استدعاه المعتضد ابن عباد، وكان ابن شرف قد امتلأتْ مسامعهُ من أخباره الشنيعة، فجاوبه بقوله [البسيط]:

أإنْ تصيدنت غيرى صيد طائرة

لَكُ الموائدُ للقصادِ مترعَةٌ تُروي وتُشبع لكنْ بعدها الغُصَصُ

ومن شنيع ما روي عنه أن غلاماً دون البلوغ دخل عليه بغير استئذان، فقطع رأسه؛ وسمع جارية تقول: القبر والله أحسنُ من سُكني هَذا القصر، فقال: والله لأُبُلَّغَنَّك مَا طلبته، وأمر فدفنت حيّةً. وتعجّبَ الناسُ من وزيره ابن زيدون كيف انفرد بالسلامة منه، فقال: كنت كمن يُمْسِكُ بأذني الأسد، يتَّقي سطوته تركه أو أمسكَهُ، وفيه يقول عند موته [الطويل]:

> تَجَانُف صوب المزن عن ذلك الصدى وللمعتضد شعر مدون فمنه [المنسرح]:

كأنما ياسميننا الغض والطرقُ الحمر في جوانبهِ

ومنه [الكامل المجزوء]:

اشرب عملى وجه الصباح واعسلم بأنك جاهل

أوسعتها الحبُّ حتى ضمَّها القَفَصُ حسبتني فرصةً أخرى ظفرت بها هيهاتِ ما كلَّ حين تمكنُ الفرصُ

لقد سرَّنا أن الجحيمَ موكِّلٌ بطاغيةٍ قد حُمَّ منه حمامُ ومرَّ عليه الغيثُ وهو جَهامُ

> كواكبٌ في السماء تنقضُّ كخد عذراء مسها عَضّ

وانظر إلى نَدوْدِ الأقساح إن له تَـقُـل بالإصطباح

<sup>(</sup>٢/ ٣٩)، و«الذخيرة» لابن بسَّام (٢/ ٢٣)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ١٤٧)، و«البيان المغرب» لابن عذاري (٣/ ٢٠٤)، و (وفيات الأعيان) لابن خلكان (٣٥/٥).

والسدهسر شسيء بسارد إن لم تسسخنه بسراح ومنه [الطويل]:

شربنا وجفنُ الليل يغسلُ كُخلَهُ بماء صباحِ والنسيمُ رقيقُ معتَّقةً صفراءَ أما نجارها فضخمٌ وأما جسمها فدقيقُ

#### الألقاب

أبو عباد كاتب المأمون: اسمه ثابت بن يحيى. ابن عباد الوزير الصاحب: إسماعيل بن عباد.

ابن عباد، المعتمد على الله: اسمه محمد بن عباد.

## عُبَادِة

الخزرج، الأنصاري، عُبَادة بن الصامت بن قيس بن أصرم، ينتهي إلى عوف بن الخزرج، الأنصاري السالمي. أبو الوليد، وأمه قرة العين بنت عبادة بن نضلة؛ كان عبادة رضي الله عنه نقيباً، شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة، آخى رسولُ الله على بينه وبين أبي مرثد الغنوي، وشهد بدراً والمشاهد، ثم وجهه عمر قاضياً إلى الشام ومعلماً، فأقام بحمص، ثم انتقل إلى فلسطين ومات بها سنة أربع وثلاثين للهجرة، ودفن بالقدس، وقبره بها إلى اليوم معروف. كان معاوية قد خالف في شيء أنكره عليه عبادة في الصرف، فأغلظ له معاوية في القول، فقال عبادة: لا أساكنك بأرض واحدة أبداً، ورحل إلى المدينة، فقال له عمر: ما أقدمك؟ فأخبره، فقال: ارجع إلى مكانك فقبَّعَ الله أرضاً لستَ فيها ولا أمثالك؛ وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه. وتوفي عبادة رضي الله عنه وهو ابن اثنتين وسبعين سنة، وروى عنه معاوية: لا إمرة لك عليه. وتوفي عبادة رضي الله وفضالة بن عُبيد والمقدام بن معدي كرب وأبو

٥٩٠٤ - «الطبقات» لابن سعد (٣/ ٢/ ١٨) و (٧/ ٢/ ١٣)، و «المحبّر» لابن حبيب (٧١)، و (٢٧٠)، و «تاريخ خليفة» (١٦٨)، و «طبقات خليفة» (٢٧٧)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٢/ ٩٢)، و «المعارف» لابن قتيبة (٢٥٥)، و «أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٢٥١)، و «المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ٣١٦)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٩٥)، و «جمهرة ابن حزم» (٣٥٤)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٣٣٤)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٢٠٩)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٧/ ٨)، و «أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٠١)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٢٥٦)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين) ص (٢٢٤)، و «سير أعلام النبلاء» له (٢/ ٥)، و «العبر» له (١/ ٥)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٨٨)، و «تهذيب التهذيب» له (٥/ ١١١)، و «حسن المحاضرة» للسيوطي (١/ ٩٩)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٤٠).

أمامة الباهلي ورفاعة بن رافع وأوس بن عبد الله الثقفي وشرحبيل ومحمود بن الربيع والصنابحي وجماعة من التابعين، وروى له الجماعة.

مهم من الخشخاش بن عمرو بن زمزمة الأنصاري. حليفٌ لهم من بلي؛ قال ابن إسحاق وأبو معشر: عبادة بن الخشخاش ـ بالخاء والشين منقوطتين ـ ، وقال الواقدي: هو عبادة بن الحسحاس، وهو ابن عم المجذّر بن زيادة وأخوه لأمه، وقتل يوم أُحُد شهيداً.

قتادة العدوي وحميد بن هلال؛ أقبل عبادة بن قرص الليثي من الغزو، فلما كان بالأهواز لقيه قتادة العدوي وحميد بن هلال؛ أقبل عبادة بن قرص الليثي من الغزو، فلما كان بالأهواز لقيه الحرورية فقتلوه؛ قال أبو عبيدة والمدائني: سنة إحدى وأربعين، خرج سهم بن غالب الهجيمي ومعه الخطيم الباهلي بناحية البصرة فقتلوا عبادة بن قرص الليثي صاحب رسول الله على في في معاوية عبد الله بن عامر، فاستأمن سهم والخطيم فأمنهما، وقتل عدة من أصحابهما، ثم عزل معاوية بن عامر في سنة خمس وأربعين وولى زياداً، فقدم البصرة فقتل سهماً وصلبه، وقتل زياد الخطيم سنة تسع وأربعين.

البر: لا تدفع صحبته. المُرَقي الصحابي. روى عنه ابناه عبد الله وسعد، قال ابن عبد البر: الم تدفع صحبته.

معد بن عثمان بن خلدة الأنصاري، عبادة بن سعد بن عثمان بن خلدة الأنصاري الزَّرَقي. رُوِيَ أَنه مسيح رسولُ الله ﷺ رأسَه وبرَّك عليه، وأبوه له صحبة، وبابنه عبادة يكنى.

٥٩٠٩ \_ «ابن الاشيم» عبادة بن الأشيم. وفد على النبي عَلَيْهُ، وكتب له كتاباً وأمَّره على

٥٩٠٥ \_ «جمهرة ابن حزم» (٤٤٢)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٨٠٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٥٠٥). و«الإصابة» لابن حجر (٢٦٨/٢).

٩٠٦٥ - «الطبقات» لابن سعد (٧/ ١/ ٥٨)، و«طبقات خليفة» (٦٥)، و«تاريخ البخاري الكبير» (٦/ ٩٣)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٩٥)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (١٦ / ١٦)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ٢٠)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٦٩).

<sup>09.0</sup> "تاريخ البخاري الكبير" ( $\sqrt{1}/3$ )، و"المعرفة والتاريخ" للفسوي (1/10)، و"الجرح والتعديل" للرازي (1/0)، و"الاستيعاب" لابن عبد البر (1/0)، و"أسد الغابة" لابن الأثير (1/0/1)، و"الإصابة" لابن حجر (1/0/1).

٥٩٠٨ \_ الراجح أن المترجم الأنصاري هنا هو نفسه عبادة الزرقي المترجم في الترجمة السابقة رقم (٥٩٠٧)، قال أبن حجر في الإصابة (٢٦٨/٢) رقم (٤٤٩٥): عبادة بن سعد بن عثمان الزرقي. . . يأتي في عبادة الزرقي.

٩٠٩٥ ـ «الاستيعابُ» لابن عبد البر (٨٠٧)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ١٠٤)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٦٧).

قومه، ذكره ابن قانع في معجمه.

• ٩٩٠ - «زين الدين الحنبلي» عبادة بن عبد الغني المفتي الإمام زين الدين أبو سعد الحراني المؤذن الشروطي الحنبلي. توفي سنة تسع وثلاثين وسبعمائة، ومولده سنة إحدى وسبعين وستمائة، كان قد طلب الحديث وقتاً ودار على الشيوخ قليلاً ونسخ جملة أجزاء سنة بضع وتسعين وستمائة، وتقدم في الفقه وناظر وتميّز، وعنده صحيح مسلم عن القاسم الإربلي.

٩٩١١ - «ابن ماء السماء الأندلسي» عبادة بن عبد الله بن ماء السماء، أبو بكر، شاعر الأندلس.

ورأس الشعراء في الدولة العامرية، توفي سنة إحدى وعشرين وأربعمائة، وقيل سنة تسع عشرة. قال ابن بسام في «الذخيرة»: كان في ذلك العصر شيخ الصناعة وأحكم الجماعة، سلك إلى الشعر مسلكاً سهلاً، فقالت له غرائبه مرحباً وأهلاً، وكانت صنعة التوشيح التي نهج أهلُ الأندلس طريقتها، ووضعوا حقيقتها، غير مرقومة البرود، ولا منظومة العقود، فأقام عبادة هذا مُنآدها، وقوم ميلها وسنادها، فكأنها لم تسمع بالأندلس إلا منه، ولا أخذت إلا عنه، واشتهر بها اشتهاراً غلب على ذاته، وذهب بكثير من حسناته، وأول من صنع أوزان هذه الموشحات بأفقنا واخترع طريقتها فيما بلغني محمد بن محمود القبري الضرير، وقيل إن ابن عبد ربه صاحب «كتاب العقد» أولُ من سبق إلى هذا النوع من الموشحات، ثم نشأ يوسف بن هارون الرمادي، وكان أول من أكثر فيها من التضمين في المراكز، يضمّن كلَّ موقفي يقفُ عليه في المراكز خاصة، فاستمرً على ذلك شعراء عصره كمكَّرم بن سعيد وابني أبي الحسن، عبادة هذا فأحدث التضفير، وذلك أنه اعتمد مواضع الوقف في المراكز. ومن شعر عبادة المذكور: [الكامل المجزوء]:

لا تسشكُونً إذا عَنَر ت إلى صديق سوءَ حالِكُ في ريك ألواناً من ال إذلال لم تخطر ببالِكُ إيساكَ أن تدري يسمي نك ما يدور على شمالِكُ

٩٩١٠ ـ «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (٢/ ٤٣٢)، و«الدرر الكامنة» لابن حجر (٢/ ٣٤٢)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٦/ ١١٧).

<sup>091</sup>۱ - «الذخيرة» لابن بسام (١/ ٤٦٨)، و«الصلة» لابن بشكوال (٤٢٦)، و«جذوة المقتبس» للحميدي (٢٧٤)، و«بغية الملتمس» للضبي (٣٨٣)، و«مطمح الأنفس» لابن خاقان (٨٤)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/ ١٤٩)، و«نفح الطيب» للمقري (٤/ ٥٢)، و«أزهار الرياض» له (٢/ ٢٥٣)، و«أدباء مالقة» (١٤٥).

نِ وإن رَمَتْ بكَ في المهالكُ نِّي ٱضْرَعْ وَسَلَّهُ صلاحَ حالِكْ

واصبر على نُوب الزما وإلى اللذي أغلني وأق ومنه [الكامل]:

تجلو كُرُوبَ النفس بالتنفيس وأوانِهِ، لا عِطْرَ بعد عروس

أَجْلُ المدامة فهي خيرُ عروس واستغنم اللذاتِ في عهد الصبا ومنه [السريع]:

يُقبِّلُ الثغُر عليها اليدا وخذ لجينا وأعد عسجدا حَبابُها من فوقها مُزْيدا أمسكها في كفه سرمدا

فهل ترى أحسن من أكوس يقولُ لي الساقي أغثني بها أغرق فيها الهم لكن طفا كأنها شيبها شاربً قال ابن بسام: وهذا من معانيه المخترعة وألفاظه المبتدعة.

قلت: نقلت من خطِّ جمال الدين علي بن ظافر هذه القطعة، وقال بعدها: القسمُ الأخيرُ منَ البيت الثاني معكوسٌ، لأن النديم يردّ للساقي الكأس فارغة فتكون حينئذِ باللجين أشبه، ثم يأخذها ملأى فتكون بالعسجدِ أولى، والصواب أن يقول:

وادفع لجينا ثم خذ عسجدا

أو: أقول للساقي. .

ولعل الكاتب غلطَ أو الراوي. قلت: الصحيح أنه: أقول للساقي... ويصحُّ المعنى وهو أحسن مما قاله ابن ظافر.

ومن شعر عبادة في الحاجب ابن أبي عامر [الطويل]:

لنا حاجبٌ جاز المعالي بأسرها فأصبح في أخلاقِهِ واحدَ الخَلْقِ فلا يغترر منه الجهول ببشره فمعظم هذا الرعد في أثر البرق ومنه [الكامل]:

دارت دوائر صدغه فكأنها رشأ توحّش من ملاقاة الورى فىلىذاك صار خىيالىه لىي زائىراً ولقد هممتُ به ورمتُ حرامه

حامت على تقبيل نقطة خالِه حتى توحُّش من لقاء خيالِهِ إذ كنت في الهجران من أشكالِهِ فحماني الإجلال دون حلاليه

ومنه وقد سقط بَرَدٌ عظيم [المنسرح]:

يا عبرة أهدِيَتُ لمعتبر أرْسل ملء الأكف من يَرد كاديذيبُ القلوبَ منظُرها

ومنه: [المنسرح]:

اشرب فعهد الشباب مُغتنَمُ

وفرصة في فواتها نَدَمُ وعاطنيها من كفّ ذي غَيَد الحاظه في النفوس تحتكم كأنها صارمُ الأمير وقد خضب حدَّيْهِ من عداهُ دَمُ

عشية الأربعاء من صَفَر

جلامداً تنهمي على البَشر

ولو أعِيرَت قساوة الحجر

وكانت وفاة عُبادةً بمالقة في التاريخ المذكور، ضاعت له مائة مثقال ذهباً فاغتمَّ لذلك ومات ومن موشحاته:

جُرْتَ في

مــن وَلِــي فــي أمّــةٍ أمــراً ولـــم فانصف وار أف عَلِّل قلبي بذاك الباردِ السَّلْسَل إنــمــا صنما ان رمےے كيف لي تخلّص من سهمكَ المرسلِ یا سنا یا منی هـا أنـا عُذُّلي من ألم الهجران في معزل انىت قَـدْ لـم أجـذ فاتئد أجمل ووالني منك يَد المفضل

يُعزَل إلا لحاظَ الرشأ الاكحل حكمك من قتلى يا مُسْرِفُ فواجتٌ أن ينصفَ المنصفُ فإنّ هذا الشوق لا يرأف يَنْجَل ما بفؤادي من جوى مُشْعَل تبرز كي توقد نار الفتن مصوراً من كل شيء حسن لم يُخطِ من دون القلوب الجُنَنْ فَصِل واستبقنى حيّاً ولا تقتل الشمس ويا أبهى من الكوكب النفس ويا سؤلى ويا مطلبي حلِّ بأعدائِكَ ما حل بي والخَلِي في الحبّ لا يَسألُ عمن بُلِي صيرتَ بالحبِّ من الرشِّدِ غَيّ فى طرقى جسمك ذنباً على وإن تشأ قتلى شيئاً فشي فهى لى من حَسناتِ الزمن المقبل

ما اغتذى طرفي إلا بسنا ناظريك ولينا أنشذ والقلب رهين لذيك

يا عَلَي سلَّطتَ جفنيكَ على مقتلي فأبقِ لي قلبي وَجُدْ بالفضل يا موئلي ومنها:

حب المها عباده من كل بسام السِرار قمر يطلع من حسن آف الكمال حسنه الأبدع لله ذات حسن مليحة المحيّا لها قوام غصن وشنفها الشريًا والشغر حَبُّ مُرن رُضابُه الحميا في رشف سعادة كأنه صفو العُقار الــزلال طـــــب الــمــشــرع

رشيقة المعاطف كالغصن في قوام

جوالة القلادة محلولة عقدَ الإزار

حسنها أبدع من حسن ذياك الغزال أكحل التمدمع ليلية الذوائب ووجهها نهار

النصال في الفتى الأشجع

حببي لها عبادة أعوذ من ذاك الفخار

جوهر رصع يسقيك من حلو

شهدية المراشف كالدرّ في نظام دعصيَّةُ الروادف والحضرُ ذو انهضام

مصقولة الترائب ورشفها عقار أصداغها عقارب والخد جلنار ناديت وا فؤاده من غادة ذات اقتدار

لحظها أقطع من حدّ مصقولِ

سفرجل النهود في مرمر الصدور يُزهَى على العقود من لِدَة البحور ومقلة وجيد من غادة سفور

بِرَشاً يرتع في روضِ أزهارِ البجمال كلّما أينع عفيفة النيولِ نقية الثيابِ سلابّة العقولِ أرق من شراب أضحى بها نحولي في الحبّ من عذابي في النوم لي شراده أو حكمها حكمُ اقتدارِ كلما أمنع منها فأن طيفُ البخيالِ زارني أهجع

#### الألقياب

أبو عبادة الزرقي الأنصاري الصحابي: اسمه سعد بن عثمان.

### عتادة

ومجون، كان ببغداد، وتوفي في حدود الخمسين ومائتين أو بعدها. دخل على المأمون ومجون، كان ببغداد، وتوفي في حدود الخمسين ومائتين أو بعدها. دخل على المأمون فامتحنه بخلق القرءان فقال: يعظم اللَّهُ أجرك، فقال: فيمن؟ فقال: في القرءان، فقال: القرءان يموت؟! فقال: أليس بمخلوق؟ من بقي يصلي بالناس التراويح، فقال: أخرجوه. ويحكى أنه كان في مجلس أنس المتوكلِ ليلةَ قُتل. فلما هجموا عليه بالسيوف وقتلوه، قام وزيره الفتح بن خاقان وألقى نفسه عليه وقال: يا أمير المؤمنين لا والله لا عشت بعدك، فقطعوه بالسيوف، فلما رأى ذلك عبّادة انزوى وقال: يا أميرَ المؤمنين إلا أنا، إن لي بعدك أدواراً وأنزالاً أشربها، فضحكوا منه وتركوه.

## الألقاب

ابن عبّاد الصاحب: إسماعيل بن عبّاد.

ابن عبادة وكيل السلطان: اسمه أحمد بن على.

العبادي الشافعي: محمد بن أحمد.

العبادي الواعظ المشهور: اسمه أزدشير، وقد تقدم ذكره، والآخر ولده: المظفر بن أزدشير، وهو واعظ أيضاً، يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف الميم في مكانه، وولده المظفر له كلامٌ بديع.

٥٩١٢ - «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٢١٨/٧)، و«الإكمال» لابن ماكولا (٢٨/٦)، و«فوات الوفيات» للكتبي (٢/١٥٣)، و«الإنباه في تاريخ الخلفاء» (١١٧)، و«تبصير المنتبه» لابن حجر (٨٩٦).

# العباس

٩٩١٣ - «عمّ الرسول ﷺ» العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، عمّ رسولِ الله ﷺ. أبو الفضل؛ كان أسنَّ من رسولِ الله ﷺ بسنتين، وقيل بثلاث، أمه نثلة وقيل نثيلة ابنة جناب بن كليب بن مالك بن النمر بن قاسط، كذا نسبها الزبير وغيره؛ ولدت العباس لعبد المطلب فأنجبت به، وهي أول عربية كَسَتِ البيتَ الحرام الحرير والديباج وأصناف الكسوة، لأن العباس ضلَّ وهو صبي، فنذرت كسوةَ البيت إن وجدته، فلما وجدته وفت بنذرها؛ كان العباس رئيساً في الجاهلية وفي قريش، وإليه كانت عمارة البيت والسقاية في الجاهلية، أما السقاية فمعروفة وأما العمارة فإنه كان لا يدع أحداً يستبُّ في المسجد الحرام ولا يقول فيه هجراً: يحملهم على عمارته في الخير، لا يستطيعون لذلك امتناعاً، لأن ملأ قريش اجتمعوا وتعاقدوا على ذلك وسلموا له ذلك وكانوا له أعواناً؛ وكان العباس ممن خرج مع المشركين يوم بدر فأسر مع الأساري وشدوا وثاقهم، فسهر النبيُّ ﷺ تلك الليلة ولم ينم، فقال له بعض أصحابه: ما يسهرك يا رسول الله؟ فقال: «أسهر لأنين العباس»، فقام رجل من القوم فأرخى وثاقه، فقال رسولُ الله ﷺ: "ما لي لا أسمع أنينَ العباس"؟ فقال الرجل: أنا أرخيت وثاقه، فقال رسولُ الله ﷺ: «فافعل ذلك بالأساري كلهم». قال ابن عبد البر: أسلم العباس قبل فتح خيبر، وكان يكتم إسلامه، وذلك بِّينٌ في حديث الحجّاج بن عِلاط أنه كان مسلماً يسرُّهُ ما فتح الله على المسلمين، ثم أظهر إسلامه يوم الفتح، وشهد حنيناً والطائف وتبوك، ويقال إن إسلامه قبل بدر، وكان يكتب بأخبار المشركين إلى رسولِ الله ﷺ، وكان المسلمون بمكة يتقوَّون به، وكان يحبّ أن يقدم على رسولِ الله ﷺ، فكتب إليه رسولُ الله ﷺ: «إن مقامك بمكة خير»، فلذلك قال رسولُ الله ﷺ يوم بدر: «من لقيَ منكم العباس فلا يقتله فإنه أُخرِج كرهاً». وكان العباس أنصرَ الناس لرسولِ الله عليه بعد أبي طالب،

<sup>919 - «</sup>الطبقات» لابن سعد (٤/ ١/ ١)، و «المحبَّر» لابن حبيب (١٦ - ٣٣)، و «طبقات خليفة» (١٠)، و «تاريخ خليفة» (١٠)، و «تاريخ البخاري الكبير» (٢١٧)، و «أنساب الأشراف» للبلاذري (٣/ ٢١١)، و «المعرفة و التاريخ» للفسوي (١/ ٩٥)، و «المعارف» لابن قتيبة (١١٨)، و «الجرح والتعديل» للراذي (٢/ ٢١٠)، و «معجم المرزباني» (١٠١)، و «جمهرة ابن حزم» (١٧ - ٣٧)، و «الاستيعاب» لابن عبد البر (٨١٠)، و «الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني (١/ ٣٠٠)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٢٢٩)، و «صفة الصفوة» لابن الجوزي (١/ ٣٠٠)، و «أسد الخابة» لابن الأثير (٣/ ٢٠١)، و «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٧٥٧)، و «تاريخ الإسلام» للذهبي (عهد الخلفاء الراشدين) ص (٣٧٣)، و «سير أعلام النبلاء» له (١/ ٨٧)، و «العبر» له (٨/ ٣٢٢)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٧/ ١٦١)، و «مرآة الجنان» لليافعي (١/ ٥٨)، و «الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٧١)، و «تهذيب التهذيب» له (٥/ ٢٢١)، و «ذكت الهميان» للصفدي (١٥)،)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٨٣).

وحضر مع النبيِّ ﷺ العَقَبة يشترط له على الأنصار، وكان على دين قومه يومئذٍ، وفدى عَقيلاً ونوفلاً ابني أخويه أبي طالب والحارث وغيرهم من ماله، وكان النبيُّ ﷺ يكرم العباسَ ويجلُّه ويعظُّمه بعد الإسلام ويقول: «هذا عمَّى صنو أبي»؛ وكان العباس جواداً مطعماً وَصُولاً للرحم ذا رأي حَسَن ودعوةٍ مرجّوة، ولم يمرُّ بعمر ولا بعثمان وهما راكبان إلا نزلا إجلالاً له ويقولان: عمُّ النبيِّ ﷺ. ولما أقحط أهل الرَّمادة ـ وذلك سنة سبع عشرة ـ قال كعب لعمر: يا أمير المؤمنين، إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هذا استسقوا بِعَصبَةِ الأنبياء، فقال عمر رضي الله عنه: هذا عمّ النبيِّ ﷺ وصنو أبيه وسيد بني هاشم، فمشى إليه عمر وشكا إليه ما الناس فيه، ثم صعد المنبر ومعه العباس فقال: اللهمّ إنا قد توجهنا إليك بعمّ نبيّنا وصنو أبيه، فاسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ثم قال عمر: يا أبا الفضل، قمْ فادعُ، فقال العباس بعد حمد الله والثناء عليه: اللهم إن عندك سحاباً وعندك ماء فانشر السحاب ثم أنزل الماء فيه علينا فاسدد به الأصل وأطل به الفرعَ وأدر به الضَّرْعَ، اللهم إنك لم تنزل بلاء إلا بذنب، ولم تكشفه إلا بتوبة، وقد توجه القوم بي إليك، فاسقنا الغيثَ؛ اللهم شفِّعنا في أنفسنا وأهلينا، اللهم اسقنا سقياً وادعاً نافعاً طَبقاً سحّاً عامّاً، اللهم لا نرجو إلا إِيّاك، ولا ندعو غيرك، ولا نرغب إلاَّ إليك، اللهم إليك جوع كلُّ جائع، وعريُ كلِّ عار، وخوف كل خائف، وضعف كل ضعيف؛ في دعاء كثير. فأرخت السماء عزاليها فجاءت بأمثال الجبال حتى استوت الحُفَر بالآكام، وأخصبت الأرضُ، وعاش الناس، فقال عمر: هذا والله الوسيلة إلى الله والمكان منه، فقال حسّان بن ثابت الأنصاري [الكامل]:

سأل الإمام وقد تتابع جَدْبُنا فسقي الأنام بغرة العباس

عمة النبي وصنو والده الذي ورث النبي بنذاك دون السناس أحيا الإلهُ به البلادَ فأصبحت مخضرّة الأجنابِ بعد الياسِ

وكان العباس جميلاً أبيض غضاً ذا ضفيرتين معتدل القامة، وقيل بل كان طويلاً؛ ولما سقوا طفق الناس يمسحون أركان العباس ويقولون: هنيئاً لك ساقي الحرمين. وتوفي سنة اثنتين وثلاثين للهجرة، وصلَّى عليه عثمان، ودفن بالبقيع، وعاش ثمانياً وثمانين سنة. وقال خُرَيم بن أوس: كنا عند رسولِ الله ﷺ، فقال له عمه العباس رضي الله عنه: يا رسولَ الله إني أريد أن امتدحك، فقال النبيُّ ﷺ: «قل لا يَفْضُض اللَّهُ فاك»، فأنشأ يقول: [المنسرح]:

مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا عَلَقُ ألجم نسرأ وأهلك الغرق إذا منضى عالم بدا طَبَقُ

من قبلها طبتَ في الجنان وفي بل نطفةٌ تركبُ السفينَ وقد تُسنُقَلُ من صالب إلى دحم حتى احتوى بيتك المهيمنُ من خِندفَ علياء تحتَها النطقُ وأنت لهما ولدتَ أشرقتِ الله الرضُ وضاءت بنورك الأفتُ فنحن في ذلك الضياءِ وفي السنور وسبلَ الرشاد نخترقُ

وقد بورك في نسل العباس رضي الله عنه، فقال رجاء بن الضحاك: إنه في سنة مائتين أُحْصِيَ ولد العباس فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفاً، كذا ذكر الجهشياري في «كتاب الوزراء».

الأنصاري الخزرجي. شهد بيعة العقبة الثانية، وقال ابن إسحاق: كان ممن خرج إلى الأنصاري الخزرجي. شهد بيعة العقبة الثانية، وقال ابن إسحاق: كان ممن خرج إلى رسول الله على وهو بمكة، وشهد معه العقبتين، وقيل بل كان في النفر الستة الذين لقوا رسول الله على بمكة فأسلموا قبل سائر الأنصار، وأقام مع رسول الله على بها حتى هاجر إلى المدينة، وكان يقال له مهاجري وأنصاري؛ قُتل يوم أُحُد شهيداً، ولم يشهد بدراً؛ آخى رسول الله على بينه وبين عثمان بن مظعون.

والم الفضل السلمي، العباس بن مِرْدَاس بن أبي عامر بن جارية بن عبد بن عباس، أبو الفضل السلمي. وقيل أبو الهيثم؛ أسلم قبل فتح مكة بيسير، وكان أبوه مرداس شريكاً ومصافياً لحرب بن أمية، وقتلهما جميعاً الجنّ، وخبرهما مشهور عند الأخباريين، وكان العباس هذا من المؤلّفة قلوبهم، وممن حسن إسلامه منهم، ولما أعطى رسولُ الله على المؤلّفة قلوبهم من سبي حنين مائة مائة من الإبل ونقص طائفة من المائة، منهم عباس بن مرداس، جعل عباس يقول، إذ لم يبلغ به من العطاء ما بلغ بالأقرع بن حابس وعيينة بن حصن: [المتقارب]:

أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمع في أبيات، فقال رسول الله عليه : «اذهبوا فاقطعوا عني لسانه»، فأعطوه حتى رضي؟

٥٩١٤ \_ «الاستيعاب» لابن عبد البر (٨١٠)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ١٠٨)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٧١).

٥٩١٥ - «الطبقات» لابن سعد (٤/٢/٥١)، و«المحبَّر» لابن حبيب (٢٣٧ - ٤٧٣)، و«طبقات خليفة» (١١٥)، و«المعارف» لابن قتيبة (٢٤٣)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (١/ ٢٩٥)، و«الشعر والشعراء» لابن قتيبة (٢١٨)، و«الجرح والتعديل» للرازي (٢/ ٢١)، و«الأغاني» للأصفهاني (١/ ٢٢)، و«معجم الشعراء» للمرزباني (١٠٢)، و«جمهرة ابن حزم» (٣٦٢)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٢٥٨)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (٣/ ١١٢)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١/ ٢٥٩)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٢٧٢)، و«تهذيب التهذيب» له (٥/ ١٣٠).

وكان شاعراً محسناً. وكان العباس بن مرداس ممن حرَّم الخمر على نفسه في الجاهلية وأبو بكر أيضاً وعثمان بن عفان وعثمان بن مظعون وعبد الرحمٰن بن عوف وقيس بن عاصم، وحرمها قبل هؤلاء عبد المطلب بن هاشم وعبد الله بن جُدْعان وشَيْبة بن ربيعة وورقة بن نوفل والوليد بن المغيرة وعامر ابن الظرب، ويقال: هو أول من حرّمها في الجاهلية، ويقال بل عفيف بن معدي كرب الكندي. والعباس بن مرداس هو القائل يمدح رسولَ الله علي الله علي الله عليه الله عليه [الكامل]:

يا سيد النبآء إنك مرسلٌ بالحقّ كلُّ هدى السبيل هداكا إن الإله بنى عليك محبة في خلقه ومحمداً سماكا

وذُكِرَ الشعراءُ في الشجاعة يوماً عند عبد الملك بن مروان فقال: أشجع الناس في الشعر عباس بن مرداس السلمي حيث قال: [الوافر]:

أقاتلُ في الكتيبةِ لا أبالي أحَتْفي كان فيها أم سواها وله في يوم حنين أشعارٌ حسانٌ، منها: [البسط]:

عينٌ تأوّبها من شجوها أرقٌ كأنه نظم دُرِّ عند ناظمة تقطَّعَ السلكُ منه فهو ينكدرُ يا بُعدَ منزلِ مَن ترجو مودته دغ ما تقادم من عهدِ الشباب فقد واذكر بلاء سُلَيم في مواطنها في شعر طويل يذكره أهل المغازي.

فالماء يغمرها طورا وينحدر ومن حفى دونه الصفوان والحفر وّلى الشبابُ وجاء الشيبُ والذعر وفي سُليم لأهلِ الفخر مفتخرُ

٩١٦ - «البطل فارس بني مروان» العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان. كان من الأبطال المذكورين في الأسخياء الموصوفين، وكان يقال له فارس بني مروان؛ استعمله أبوه على حمص، وولي المغازي وفتح عدة حصون، ولكنه كان ينال من عمر بن عبد العزيز بجهل، ومات في سجن مروان بن محمد في حدود الثلاثين ومائة.

٩١٧ ٥ - «الواقفي الأنصاري» العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن الفضل بن حنظلة

٩٩١٦ ـ «المحبَّر» لابن حبيب (٣٠٥)، و«معجم الشعراء» للمرزباني (١٠٤)، و«جمهرة ابن حزم» (٨٨ ـ ٩٠)، و «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٢٧٣)، و «أنساب الأشراف» للبلاذري (٣/ ١٦١).

٥٩١٧ - «الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٢١٢)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٣٧/١٢)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٣٨٥)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٥٣)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ١٢٦).

الواقفي الأنصاري. أبو الفضل المقرى، صاحب أبي عمرو ابن العلاء؛ قرأ عليه وأتقن «الإدغام» الكبير، وولد سنة خمس ومائة وتوفي سنة ست وثمانين ومائة، وروى عنه عبد الغفار بن الزبير الموصلي؛ وقرأ عليه أبو الفتح عامر بن عمر أوقية، وقال أبو عمرو: لو لم يكن من أصحابي إلا العباس لكفاني، وناظر الكسائي في الإمالة، وولي قضاء الموصل؛ وهو بصري ضعيف بمرة، تفرّد بحديث «إذا كان سنة مائتين يكون كذا وكذا» وقال أحمد بن حنبل: ما أنكرت عليه إلا حديثاً واحداً، وما بحديثه بأس، وروى له ابن ماجه.

الأمير العباسي» العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، الأمير أبو الفضل. ولي إمرة الشام لأخيه المنصور، وحجّ بالناس مرات، وغزا الروم مرة في ستين ألفاً، وكان شيخ بني العباس في عصره، وتوفي سنة خمس وثمانين ومائة، وقيل سنة ست، وولد سنة إحدى وعشرين ومائة.

919 \_ «الشاعر الحنفي» العباس بن الأحنف الشاعر. كان ظريفاً كيّساً مجيداً الغزل حلو النادرة، وله مع الرشيد أخبار، وتوفي سنة ثلاث وتسعين ومائة على الأصح، وقيل سنة اثنتين، وهو خال إبراهيم بن العباس الصولي. قال بشار بن برد: ما زال غلام من بني حنيفة يُدخل نفسه فينا ويخرجها حتى قال: [البسيط]:

أبكي الذين أذاقوني مودّتهم حتى إذا أيقظوني للهوى رَقَدُوا واستنهضوني فلما قمت منتصباً بثقل ما حملوني منهُمُ قَعَدوا لأخرجن من الدنيا وحبُّهم بين الجوانح لم يشعر به أحد

وقال عمر بن شبة: مات إبراهيم الموصلي النديم سنة ثمانٍ وثمانين ومائة، ومات في ذلك اليوم الكسائي النحوي والعباس بن الأحنف وهُشَيمة الخمارة، فرفع ذلك إلى الرشيد، فأمر المأمون أن يصلّي عليهم، فخرج فصفّوا بين يديه، فقال: من هذا الأول؟ فقالوا: إبراهيم

٥٩١٨ - «تاريخ خليفة» (٢٨)، و«نسب قريش» للزبيدي (٤٢٨)، و«تاريخ الموصل» (٢٠٣)، و«جمهرة ابن حزم» (٣٠٣ - ٣٤)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٢١٤/١٢)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٢٥٦)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٨/ ٢٩٤)، و«العبر» له (١/ ٢٥٢)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١/ ٨٨)، و«أنساب الأشراف» للبلاذري (٣/ ١١٤)، و«أمراء دمشق» للصفدي (٧٤).

٩١٩٥ \_ «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (٧٠٧)، و «طبقات ابن المعتز» (٢٦٩)، و «الأغاني» للأصفهاني (٨/ ٥٩٤)، و «الموشح» للمرزباني (٢٩٠)، و «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٢٧/١٢)، و «معجم الأدباء» لياقوت (٤/ ٢٨٧)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ٢٠)، و «العبر» للذهبي (١/ ٣١٢)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (٢/ ٢٠٩)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٣٣٤).

الموصلي، فقال: أخِّروه وقدِّموا العباس بن الأحنف، فقدِّم فصلَّى عليهم، فلما فرغ وانصرف دنا منه هاشم بن عبد الله بن مالك الخزاعي فقال: يا سيدي كيف آثرتَ العباس بن الأحنف على من حضر بالتقدمة؟ فأنشد: [الكامل]:

وسعى بها ناسٌ فقالوا إنها لهي التي تشقّي بها وتكابدُ فجحدتهم ليكونَ غيركِ ظنَّهم إنى ليعجبني المحبُّ الجاحدُ

ثم قال: أتحفظها؟ فقلت: نعم، وأنشدته، فقال المأمون: أليس مَن قال هذا الشعر أولى بالتقدمة؟ فقلت: بلى والله يا سيدي.

قلت: الكسائي إنما مات بالريّ سنة تسع وثمانين ومائة على خلاف فيه، وما كان المأمون مِمّن يقدم العباس على مثل الإمام الكسائي، ولكن هكذا جاء. وقد روى الصولي أنه رأى العباس ابن الأحنف بعد موت هارون الرشيد في منزله بباب الشام، وهذا يدلُّ أيضاً على أن الرشيد ما أمر المأمون بالصلاة عليهم. ومن شعر العباس بن الأحنف: [الكامل]:

يا أيّها الرجل المعذّب نَفْسَهُ أقصر فإن شفاءَك الإقصار نزف البكاءُ دموعَ عينك فاستعر عيناً يُعينكَ دمعُها المدرارُ من ذا يعيرك عينه تبكى بها أرأيت عيناً للبكاء تُعار؟

ومنه: [الكامل]:

تعبٌ يطولُ مع الرجاءِ لذي الهوى لولا محبتكم لما عاتبتكم ومنه قوله: [الطويل]:

وحدَّثْتَني يا سعدُ عنهم فزدتني هواها هوي لم يعرف القلبُ غيره ومنه: [الطويل]:

إذا أنت لم تعطفك إلا شفاعةً فأقسم ما تركى عتابك عن قِليّ

خيرٌ له من راحةٍ في الياس ولكنتم عندي كبعض الناس

جنوناً فزدني من حديثكَ يا سعدُ فليس له قبلٌ وليس له بعدُ

فلا خير في ود يكون بشافع ولكن لعلمي أنه غير نافعي وأني إذا لم ألزم الصبر طائعاً فلابد منه مكرها غير طائع

وقال المدائني: كانوا يقولون العباس بن الأحنف مثل أبي العتاهية في الزهد، يكثران الحزُّ ولا يصيبان المفصل؛ وقال غيره: كانت في العباس آلات الظرف، كان جميلَ المنظر نظيفَ الثوب فارهَ المركب حسن الألفاظ حسن الحديث كثير النوادر باقياً على الشراب شديد الاحتمال طويل المساعدة. قال أبو بكر الصولي: حدّثت عن محمد بن زكرياء البصري قال، حدثني رجل من قريش قال: خرجت حاجاً فخرجنا نصلي في بعض الطريق، فجاءنا غلام فقال: فيكم أحد من أهل البصرة؟ فقلنا: كلنا من أهل البصرة، قال: إن مولاي من أهلها وهو يدعوكم، فقمنا إليه فإذا هو نازل على عين ماء فقال: إني أحبُّ أن أوصي إليكم، ثم رفع رأسه يترنّم: [المديد]:

يا بعيد الدارِ عن وَطَنِه مُفْرَداً يبكي على سَكَنِهُ كَالَمُ الْمُعْمَى على سَكَنِهُ كَالَمُ الْمُعْمَى عليه فأفاق وهو يقول:

ولقد زاد الفؤاد هوى هاتف يبكي على فَنَنِهُ شَجَنِهُ شَعَنِهُ مَا شَفَّني فبكى كَلّْنَا يبكي على شَجَنِهُ

ثم مات، فقلنا للغلام: من مولاك؟ فقال: العباس بن الأحنف، فأصلحنا من شأنه وصلينا عليه ودفّناه، رحمه الله.

وطلبه يحيى بن خالد البرمكي يوماً فقال: إن مارية هي الغالبة على أمير المؤمنين، وإنه جرى بينهما عتب فهي بعزة دالَّة المعشوق تأبى أن تعتذر، وهو بعز الخلافة وشرف الملك والبيت يأبى ذلك، وقد رمتُ الأمرَ من قبلها فأعياني وهو أحرى أن تَسْتَفِزَّهُ الصبابة، فقل شعراً تُسَهِّلُ به عليه هذه القضية، وأعطاه دواة وقرطاساً، وطلبه الرشيد فتوجّه إليه، ونظم العباس بن الأحنف قوله: [الكامل]:

العاشقانِ كلاهما مُتَغَضِّبُ وكلاهما متوجِّدٌ متجنِّبُ صدَّتْ مغاضبةً وصدَّ مغاضباً وكلاهما مما يعالج متعَبُ راجعُ أحبَّتَك الذين هجرتهم إن المتَّيمُ قلّما يتجنبُ إن المعلِّبُ إن تطاوَلَ منكما دبَّ السلُّوله فعز المطلبُ

ثم قال لأحد الرسل: أبلغ الوزيرَ أني قد قلت أربعة أبيات فإن كان فيها مقنع وجهتُ بها. فعاد الرسول وقال: هاتها، ففي أقلّ منها مقنع، وفي قدر الروي، فكتب الأبيات وكتب تحتها أيضاً: [السريع]:

لا بدّ للعاشق من وقفة تكونُ بين الوَضل والصرمِ حتى إذا الهجرُ تَمَادى به راجعَ مَن يهوى على رغم

فدفع الرقعة يحيى إلى الرشيد فقال: والله ما رأيت شعراً أشبه بما نحن فيه من هذا الشعر، والله لكأني قُصِدْتُ به، فقال يحيى: والله يا أمير المؤمنين لأنت المقصود به، فقال الرشيد: يا غلام هاتِ نعلي فإني والله أراجعها على رغم؛ فنهض وأذهله السرورُ أن يأمرَ

للعباس بشيء؛ ثم إنّ مارية لما علمت بمجيء الرشيد إليها قامت تلقته وقالت: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ فأعطاها الشعرَ وقال: هذا الذي جاء بي إليك، قالت: فمن قاله؟ قال: العباس ابن الأحنف، قالت: فبمَ كوفيء؟ قال: ما فعلتُ بعدُ شيئاً، فقالت: والله لا أجلسُ حتى يكافأ، فأمر له بمالٍ كثير، وأمرت هي له بدون ذلك، وأمر له يحيى بدون ما أمرت به، وحمل على برذون ثم قال له الوزير يحيى: مِنْ تمام النعمة عندك أن لا تخرجَ من الدار حتى نُؤثِّل لك بهذا المالِ ضيعةً، فاشترى له ضياعاً بجملةٍ من ذلك المال ودفع إليه بقية المال.

### ومن شعره: [الطويل]:

جرى السيلُ فاستبكانيَ السيلُ إذ جرى وما ذاك إلا حيثُ أيقنتُ أنه يكون أجاجاً دونكم فإذا انتهى

وله تغزل كثير في فَوْز وظَلُوم، وخبره مع فوز مذكور في كتاب «الأغاني» لأبي الفرج؛ وقال أبو الفرج: حدثني أبو جعفر النخعي قال: كان العباس يهوى عنان جارية النطاف، فجاءني يوماً فقال: ٱمضِ بنا إلى عنان، قال: فصرنا إليها فرأيتها كالمهاجرة له، فجلسنا قليلاً ثم ابتدأ العباس فقال [الرمل المجزوء]:

> قال عباس وقد أج هد من وجد شديد: فقالت عنان:

> > مَــن تــراه كــان أغــنــي بسعدد وصسل لسك مسنسى فاتخذ للهجر إن شئ ما رأيسناك على ما فقال عباس:

لو تجودين لصب وأخيى جهل بسما قد ليس من أحدث هجراً

وفاضت له من مقلتيً غرُوبُ يسمرر بسواد أنت مسنه قسريب إليكم تلقّى طِيَبكم فيطيبُ أيا ساكني أكناف دجُلة كلكم إلى النفسِ من أجل الحبيب حبيبُ

لا ولا يسمبر للهج بر فسؤاد من حديد

منك عن هذا الصدود فسيسه إرغام السحسود تَ فسؤاداً من حسديد كنت تجنى بجليد

راحَ ذا وَجُــدِ شــديــدِ كان يسجنني بالصدود لــصـــديـــق بــســـديـــد

ليس منه الموت إن لم تصلينه - ببعيد

قال، فقلت للعباس: ويحك ما هذا الأمر؟ قال: أنا جنيت على نفس بتتايهي عليها؛ فلم أبرحْ حتى ترضَّيْتُها له.

• ٩٩٠ \_ «الأندلسي» عباس بن ناصح، أبو العلاء الجزيري الثقفي الأندلسي. كان من أهل العلم باللغة والعربية من الشعراء المجوّدين، وكان منجب الولادة، ولي قضاء بلد الجزيرة مع شذونة، ووليه بعده ابنه عبد الوهاب بن عباس ثم ابنه محمد بن عبد الوهاب، وكلهم شعراء علماء أدباء ذوو شرف، ومنهم عباس بن عبد الرحمٰن ابن عباس بن ناصح، كان فقيها عالماً لغويّاً حافظاً أدرك جدّه وأخذ عنه. وتوفي أبو العلاء عباس بن ناصح في أواخر أيام الأمير عبد الرحمٰن بن الحكم بعد الثلاثين والمائتين؛ قرىء عليه يوماً قصيدته التي أولها [الطويل]:

لعمرك ما البلوى بعار ولا العَدَمْ إذا المرء لم يَعْدَمْ تُقَى اللَّهِ والكَرَمْ حتى انتهى القارىء فيها إلى قوله:

تجافَ عن الدنيا فما لِمُعَجِّز ولا حازم إلا الذي خُطَّ بالقلم

فقال له يحيى بن حكم الغزال، وكان في أصحابه، وهو إذ ذاك حَدَثُ نَظّار متأدّب ذكي القريحة ـ وسيأتي ذكره في حرف الياء مكانه ـ ؛ أيّها الشيخ، وما الذي يصنع مُفعًل مع فاعل؟ فقال له: وكيف تقول أنت يا بني؟ قال: كنت أقول: [الطويل]:

تجافَ عن الدنيا فليس لعاجز ولا حازم إلا الذي خُطَّ بالقَلَمْ

وأستريح، فقال عباس: والله يا بنيّ لقد طلبها عمك ليالي فما وجدها. وقال عثمان بن سعيد: لما أنشد عباس بن ناصح أصحابه الآخذين عنه بقرطبة قصيدته التي منها هذا البيت: [الطويل]:

بقرتُ بطونَ العلم فاستفرغ الحشا بكفِّيَ حتى عاد خاويه ذا بقر

قال بكر بن عيسى الكتامي الأديب، وكان فيهم: أما والله يا أبا العلاء لئن كنت بقرت الحشا لقد وسّختَ يدك بفرثه. وملأتها من دمه، وخبثت نفسك من نتنه، وخممت أنفك بعرفه، فاستحيا عباس منه ولم يحر جواباً.

<sup>•</sup> ٩٢٠ \_ «تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» لابن الفرضي (١/ ٢٤٥)، و«طبقات الزبيدي» (٢٦٢)، و«المغرب في حلى المغرب» لأبي سعيد الأندلسي (١/ ٣٢٥)، و«إنباه الرواة» للقفطي (٢/ ٣٦٥)، و«البلغة» للفيروزآبادي (١٠٣)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢٧٦)، و«التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» لابن الكتاني (٢٩٤).

ومن شعر عباس: [البسيط]:

ما خيرُ مدة عيش المرءِ لو جُعِلَتْ كممدة الدهر والأيام تفنيها فارغب بنفسك أن ترضى بغير رضى وابتع نجاتك بالدنيا وما فيها

باديس، أبو الفضل، وزير الفائز قبله» العباس بن أبي الفتوح بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس، أبو الفضل، وزير الفائز عيسى العبيدي. كان وصل إلى القاهرة وهو مع أمه بلارة، فتزوجها العادل علي بن السلار وزير الظافر العبيدي، فأقامت عنده زماناً، ورزق عباس هذا ولدا اسمه نصر فكان عند جدَّته في دار العادل، وكان العادل يحنو عليه ويعزّه؛ ثم إن عباساً دسَّ ولده نصراً على أن قتل العادل ـ على ما يأتي إن شاء الله تعالى في ترجمة العادل ـ ثم إن عباساً دسَّ ولده نصراً على الظافر أيضاً فقتله ـ على ما هو مذكور في ترجمة الظافر إسماعيل ابن عبد المجيد ـ ثم إن أخت الظافر استدعت الصالح بن رزيك من مُنية بني خصيب، فحضر إلى القاهرة وهرب عباس هذا وولده نصر وأسامة بن منقذ إلى الشام، فخرج الفرنج عليهم وقتلوا عباساً وجهزوا نصراً إلى مصر في قفص حديد ـ على ما هو مذكور في ترجمة الظافر إسماعيل وولده الفائز عيسى، فليكشف من ترجمة المذكورين ـ وكانت قتلة عباس المذكور في سنة إحدى وخمسين وخمسمائة؛ ووصل إلى دمشق جماعة من أصحابه هاربين على أقبح الصور من العُري والعدم.

وقال عمارة اليمني من أبيات [الطويل]:

لكم يا بني رزيك لا زال ظلكم مواطنُ سُخبُ الموتِ فيها مواطرُ سُخبُ الموتِ فيها مواطرُ سللتم على العباسِ بيضَ صوارمِ قهرتم به سلطانه وهو قاهر

قال أسامة بن منقذ: كان لعبّاسِ أربعمائة جمل تحمل أثقاله ومائتا بغل رحل ومائتا جنيب؛ فلما أراد الخروج من مصر يوم الجمعة رابع ربيع الأول سنة تسع وأربعين وخمسمائة تقدم بشدّ خيله وجماله، فلما صار الجميع على باب داره وقد ملأت الفضاء إلى القصر خرج غلامٌ له يقال له عنبر كان على أشغاله، وغلمائه كلهم تحتّ يده، فقال للجمّالين والخربندية والركابيّة: روحوا إلى بيوتكم وسيبوا الدواب، ففعلوا ذلك، وانحاز هو إلى المصريين يقاتل عباساً معهم؛ وكان عباس ومماليكه في ألف رجل، فنهب المصريون الخيل والجمال والدواب، ولما فتحوا بذلك الطريق خرج عباس من باب النصر، فجاءوا في إثره وأغلقوا الباب، وعادوا إلى دور عباس فنهبوها؛ وكان عباس قد أحضر من العرب ثلاثة آلاف فارس

۱۹۲۱ - «الاعتبار» لابن منقذ (۸ ـ ۱۸ ـ ۲۷)، و«الدرَّة المضية» للدواداري (۵۶۸ ـ ۵۲۷)، و«ذيل مرآة الزمان» لليونيني (۲/ ٤٦٠)، و«إتعاظ الحنفا» للمقريزي (۳/ ۱۹٦)، و«الكامل» لابن الأثير (۱۱/ ۱۹۲)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٥/ ٢٨٨)، و«حسن المحاضرة» للسيوطي (۲/ ۱۳۱).

يتقوى بهم على المصريين، ووهبهم أشياء كثيرة وحلَّفهم له، فلما خرج من باب النصر غدروا به وقاتلوه أشدَّ قتال ستة أيام، يقاتلهم من الفجر إلى الليل فإذا نزل أمهلوه إلى نصف الليل ثم يركبون ويهدون خيلهم على جانب الناس ويصيحون صيحة واحدة فتجفل الخيل وتقطع لجمها؛ فلما كان بعد ستة أيام وقد ضعف، صبَّحه الإفرنجُ فقتلوا عباساً وابنه الأوسط وأسروا ابنه الأكبر، وأخذوا نساء عباس وخزائنه، وأسروا أولاداً له صغاراً، وقال في قتل الظافر بعض الشعراء، وهو ابن أسعد، يعنى عباساً: [الطويل]:

وأنفَقَ من أموالهم في هلاكهم وأظهر ما قد كان عنه يُنافِقُ ومدَّ يداً هم طوَّلوها إليهم وحلَّتْ بأهل القصر منه البوائقُ سقى ربَّه كأسَ المنايا وما انقضى له الشهرُ إلا وهو للكأسِ ذائقُ

94۲۲ - «أبو الفضل العلوي» العباس بن الحسن بن عبيد الله بن عباس بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبو الفضل العلوي. قدم بغداد في دولة الرشيد ثم صحب المأمون، وكان شاعراً بليغاً مفّوها حتى قيل إنه أشعر آل أبي طالب، وتوفي سنة ثلاث وتسعين ومائة.

عليه ابن حمدان فضرب عنقه في نوبة ابن المعتز، وذلك في حدود الثلاثماثة؛ ولم تزل تتقلب به الأيام من المباشرات إلى أن وزر للمكتفي وأقطعه غلّة خمسين ألف دينار وأجرى له في كل شهر خمسة آلاف دينار؛ قال الصولي: ولد العباس في الليلة التي قُتل فيها المتوكل، فقال أبو معشر: ما أعجب أمر هذا المولود، لو كان هاشمياً لحكمت له بالخلافة، وسيكونُ أمره كأمره في سائر أحواله، إلا أنه وزير، وكان الأمر فيه كما حكم. وأوصى إليه المكتفي في ماله وولده وعياله. وقال القاسم بن عبيد الله: إني لأُعْنِتُ العباس في سُرْعَةِ الإملاء، فتسبقُ يده لفظي ويقطع الكتاب مع آخر كلامي. وقال الصولي: ما رأيت أنا يداً أسرعَ بالخط من العباس ولا في مقطاً. مع إقامة حروفه واستواء سطوره وملاحة خطه، وكان له حظ وافر من البلاغة من غير تلبث ولا تمكث. وقال الزجاج النحوي: دخلت على العباس وهو يكتب رقعة وقد التطخت إصبعه الوسطى بالمداد، فلما فرغ من كتبها بلَّ أصبعه بريقه ومسحها في منديل على حجره ثم قال [الخفيف]:

٩٩٢٧ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٢/ ١٢٦)، و«الكامل» لابن الأثير (٦/ ١١٤).

٥٩٢٣ - «العقد الفريد» لابن عبد ربه (٥/ ١٢٧ ـ ١٢٨)، و«الكامل» لابن الأثير (٨/٨ ـ ١٤)، و«الفخري في الآداب السلطانية» لابن الطقطقي (٢٥٨ ـ ٢٥٩)، و«تكملة تاريخ الطبري» للهمداني (١٩١ ـ ١٩٥) .

إنما الزعفرانُ عطرُ العذارى ومدادُ الدُويِّ عطرُ الرجالِ فقلت: نعم، أنشدني أحمد بن يحيى قال، أنشدني ابن الأعرابي [البسيط]: من كان يعجبه إن مسَّ عارضَهُ مسكَّ يُطَيِّبُ منه الريحَ والنَّسَما فإن مسكى مدادٌ فوق أُنملتي إذا الأناملُ منى مَسَّتِ القلما

ولما توفي المكتفي أحكم البيعة العباسُ بن الحسن للمقتدر فتمّتُ، فألحق الناسُ به كلّ لوم في كل شيء يمنع، فأشار عليه أولاً بعض الكتّاب والحسين بن حمدان أن يختار للخلافة رجلاً يشتد خوفه هو منه إذا دخل إليه، وقال له: تقيم من تخافه ويخافك الناس من أجله، وإلا طلب الناس منك زيادات الإقطاعات ومَن مَنْعته عاداك؛ فكان الأمر كذلك، وفسد الناس عليه وحسدوه، وصار يمنع والدة المقتدر من التوسّع في النفقات، فثقل على قلب المقتدر ووالدته وحاشيتهما، فسعوا في إزالة أمره، إلى أن تمّ القضاء عليه بقتله، فرموه بأنه يريد البيعة لعبد الله بن المعتز؛ فلما كان في يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة ست وتسعين ومائتين، فنزل في موكبه وضربه الحسين بن حمدان فقتله، وقُتل الأولى سنة ست وتسعين ومائتين، فنزل في موكبه وضربه الحسين لما ضربه طار قحفُ رأسه، ثم معه جماعة منهم فاتك المعتضدي وغيره، وقيل إن الحسين لما ضربه طار قحفُ رأسه، ثم ناه فسقط على وجهه، ثم اعتوره الأعرابُ فقُطع قطعاً. وقال الصولي: حدثني أحمد بن العباس قال: كان لأبي شعر وكان يكتمه ولا يظهره، فوجدت بعد وفاته رقعة بخطه فيها المنسرح]:

يا شادناً في فؤادِ عاشقِهِ لي خبرٌ بعد ما نأيتَ ولو صُنتُ الهوى طاقتي فأظهره وكلُ صبّ يصونُ دمعتَهُ وقال في الرقعة أيضاً: [المنسرح]:

يا قاتلي بالصدودِ منه ولو ومن يرى مهجتي تسيلُ على واحَرَبي للخلافِ منك ومن طَيْفُكَ في هجعتي يصالحني

مِن حبّه لوعة تُهَ رَحُهُ أمنت رسلي ما كنت أشرحه دمع ينادي به ويُوضِحُهُ فهي غداة الفراق تَفضحُهُ

يشاءُ بالوصل كان يُحييني تقبيلِ فيه ولا يُواتيني خلائي فيك ذات تلوينِ وأنت مستيقظاً تُعاديني

قُلتُ: شعر متوسط، والمعنى مأخوذ من قول أبي نواس [السريع]:

نَشْقَى ويلتذُ خيالانا المشقَى ويلتذُ خيالانا

يا ناعم البال فما بالنا لو شئت إذا أحسنت لي نائماً

**9778 \_ «حاجب الأمين» العباس بن الفضل بن الربيع بن يونس.** مولى المنصور؛ كان من كبار الأمراء، ولي حجبة الأمين، وكان شاعراً فصيحاً، توفي في حياة أبيه سنة ثلاث وتسعين ومائة. ومن شعره.... (١)

٥٩٢٥ \_ «الأحمدي الأديب» العباس بن أحمد بن مطروح بن سراج بن محمد الأزدي، أبو عيسى الأحمدي الأديب. من أهل مصر، توفي سنة ثلاثٍ وخمسين وثلاثمائة.

٥٩٢٦ ـ «أبو الفضل النحوي» العباس بن أحمد بن موسى بن أبي موسى، أبو الفضل النحوي اللغوي. من أصحاب أبي علي الفارسي وأبي سعيد السيرافي، في طبقة أبي الفتح ابن جنى، توفى سنة إحدى وأربعمائة.

997۷ ــ «اليزيدي» العباس بن محمد بن أبي محمد اليزيدي. تقدم ذكر جماعة من أهل بيته، وهم أهل أدب وفضل، ومات العباس هذا سنة إحدى وأربعين ومائتين.

٥٩٢٨ ـ «عرّام» العباس بن محمد، أبو الفضل، يعرف بعرّام. له رُسيلات تجري مجرى اللهو والطنز واللعب.

٩٢٩ ـ «النَّرَسي البصري» العباس بن الوليد، أبو الفضل الباهلي النَّرَسي البصري. روى عنه البخاري ومسلم وروى النسائي عن رَجُلٍ عنه؛ وثقه ابنُ معين ورجحوه على ابن عمه، وتوفي سنة سبع وثلاثين ومائتين.

•٩٣٠ \_ «الرياشي اللغوي» العباس بن الفرج الرياشي مولاهم. ورياش مولى عباسة

٩٢٤ م - «العقد الفريد» لابن عبد ربه (١١٩/٥)، و«الوزراء والكتَّاب» للجهشياري (٢٨٩)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٢/ ١٣٣).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل.

٥٩٢٥ \_ «طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٥٢)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢٧٥).

٥٩٢٦ ـ «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٦/ ١٦١)، و«بغية الوعاة» للسيوطى (٢٧٥).

٥٩٢٧ \_ «طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٥٤).

٥٩٢٨ ـ «الفهرست» لابن النديم (٩٤)، و«بغية الوعاة» للسيوطي (٢٧٦).

 $<sup>^{0.91}</sup>$  و«الجمع بين رجال الصحيحين» (۱/ ۲)، و«الجرح والتعديل» للرازي ( $^{0.1}$ )، و«الجمع بين رجال الصحيحين» لابن القيسراني ( $^{0.1}$ )، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران ( $^{0.1}$ )، و«ميزان الاعتدال» للذهبي ( $^{0.1}$ )، و«المغني في الضعفاء» له ( $^{0.1}$ )، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر ( $^{0.1}$ ).

٥٩٣٠ - «الفهرست» لابن النديم (٦٣)، و «طبقات السيرافي» (٨٩)، و «طبقات الزبيدي» (٩٧)، و «الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٢١٣)، و «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٣٨/١٢)، و «المنتظم» لابن الجوزي (٥/٥)، و «معجم الأدباء» لياقوت (٤/ ٣٨٤)، و «وفيات الأعيان» لابن خلكان (٣/ ٢٧)، و «إنباه الرواة» للقفطي (٢/ ٣٦٧)، و «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٥٠٢)، و «العبر» للذهبي (٢/ ١٤)، =

زوجة محمد بن سليمان الهاشمي، قرأ الرياشي على المازني وأخذ المازني عنه اللغة؛ حدّث المبرد قال: سمعت المازني يقول: قرأ الرياشي عليَّ كتابَ سيبويه فاستفدت منه أكثر مما استفاد مني، يعني أنه أفادني لغته وشعره وأفاده هو النحو؛ وقُتل الرياشي بالبصرة سنة سبع وخمسين ومائتين، قتلته الزنج في نوبة العلوية أيام المعتمد على الله، وكان قائماً يصليً الضحى في مسجده، ولم يدفن إلا بعد موته بزمان؛ قال القاضي شمس الدين ابن خلكان: ذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه أنه قتل بالبصرة وهو غلط، إذ لا خلاف بين أهل العلم بالتاريخ أن الزنج دخلوا البصرة وقت صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شوَّال سنة سبع وخمسين، فأقاموا على القتل والإحراق ليلة السبت ويوم السبت، ثم عادوا إليها يوم الإثنين، فدخلوها وقد تفرّق الجند وهربوا، فنادوا بالأمان، فلما ظهر الناس قتلوهم فلم يسلمُ منهم إلا النادر، واحترق الجامع ومن فيه، وقتل العباس المذكور في هذه الأيام وكان في الجامع لما قُتل. قلت: كذا قال ابن خلكان، وما علمتُ مكانَ الغلط في قول ابن الأثير. وأخذ الرياشي عن الأصمعي وأبي عبيدة وأبي داود الطيالسي وعبد الله بن بكر السهمي وأبي عاصم النبيل وطائفة، وروى عنه أبو داود تفسيرَ لغةِ والمبرد وابن دريد وغيرهم، وكان من اللغة والأدب بمحلِّ كبير، وحفظ كتب أبي زيد الأنصاري وكتب الأصمعي، ووثَّقه الخطيب؛ وقال المبرد: كان الرياشي والله أحمقَ، ومن حمقه أنه إذا كان صائماً لا يبلع ريقه. ومن تصانيفه: «كتاب الخيل». «كتاب الإبل». «كتاب ما اختلفت أسماؤه من كلام العرب».

ومن شعره [البسيط]:

أنكرتُ من بَصَري ما كنتُ أعرفُهُ واسترجعَ الدهرُ ما قد كان يعطينا أبعدَ سبعينَ قد ولَّتْ وسابعةٍ أبغى الذي كنت أبغيه ابنَ عشرينا

٩٣١ ه - «ابن شاذان المقرىء» العباس بن الفضل بن شاذان الرازي المقرىء المفسر. توفي في حدود العشر وثلاثمائة.

**٩٣٢ ـ «الشكلي» العباس بن يوسف الشكلي.** أبو الفضل البغدادي الصوفي؛ سمع سريّاً السقَطي، وهو مقبول الرواية، توفي سنة أربع عشرة وثلاثمائة.

و «البلغة» للفيروزآبادي (١٠٢)، و «البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٢٩)، و «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ١٢٤)، و «نزهة الألبًا» لابن الأنباري (١٣٦)، و «بغية الوعاة» للسيوطي (٢٧٥)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١٣٦).

٩٣١ - «طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٥٢)، و«مجمع الرجال» للقهبائي (٣/ ٢٤٩).

٩٣٢ ٥ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٢/ ١٥٣)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٢٧٦).

٥٩٣٣ ـ «المزني الشافعي» العباس بن عبد الله بن أحمد بن عصام المزني البغدادي، الفقيه الشافعي. توفي في حدود الثلاثين وثلاثمائة.

الموسيد بالله. توفي سنة أربع وعشرين ومائتين، توفي بمنبج لأن أباه ولآه الجزيرة والثغور والشعواصم سنة ثلاث عشرة ومائتين، فلما توفي أبوه المأمون بايع عمّه المعتصم واستقام له والعواصم سنة ثلاث عشرة ومائتين، فلما توفي أبوه المأمون بايع عمّه المعتصم واستقام له الأمر، فلما كان في سنة ثلاث وعشرين ومائتين توجه المعتصم إلى بلاد الروم غازياً ومعه العباس، وكان عُجَيف بن عنبسة القائد معهم، فوبّغ العباس على مبايعته المعتصم، وشجّعه على أن يتلافي أمره، وراسل له القوّاد بالطاعة، فأجابه جماعة منهم وبايعوه على أن يفتكوا بالمعتصم وبأكابر القواد ويخلص الأمر للعباس، فظاهر عليهم، فقبض عليهم وعلى العباس بعد عود المعتصم من عمورية؛ ولم يزل العباس ومَنْ بايعه في الاعتقال إلى أن بلغ المعتصم إلى منبج فنزل بها؛ وقد كان العباس جائعاً، سأل الطعام فقُدّم إليه طعام كثير فأكل، فلما طلب الماء مُنع منه، وأُدرج في مسح، فمات بمنبج، وصلّى عليه بعضُ إخوته ومَن كان معه القواد. والعباس هذا هو الذي رأى في يد إبراهيم بن المهدي بين يدي المعتصم خاتماً استحسن فقال: ما رأيت مثله، فقال: هذا رهنته أيام أبيك وافتككته في أيام أمير المؤمنين، فقال: لمن لم تشكر لأمير المؤمنين افتكاك خاتمك، والله أعلم، فقال انه لما مات العباس جزع عليه المعتصم جزعاً شديداً، وأمر أن لا يحجب عنه الناسُ وقبل إنه لما مات العباس جزع عليه المعتصم جزعاً شديداً، وأمر أن لا يحجب عنه الناسُ للتغزية، فدخل فيمن دخل أعرابيُّ، فلما بصر به قال [الكامل]:

اصبرْ نكنْ لك تابعينَ فإنما صبرُ الجميع بحسنِ صبرِ الراسِ خيرٌ من العباس أجرُك بعده واللّه خيرٌ منكَ للعباسِ

و ٩٣٥ \_ «ابن المستظهر» العباس بن أحمد المستظهر بالله ابن المقتدي ابن محمد ابن القائم ابن القادر ابن المقتدر ابن المعتضد ابن الموفّق ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد ابن

<sup>99</sup>٣٥ - «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٢/ ١٥٥)، و«ميزان الاعتدال» للذهبي (٢/ ٣٨٤)، و«تاريخ الإسلام» له وفيات سنة (٣١١ - ٣٣٠هـ) صفحة (٣٠٤) رقم (٥٤٥)، و«المغني في الضعفاء» له (١/ ٣٢٩)، و«ديوان الضعفاء والمتروكين» له (٢/ ٢٠)، و«تهذيب تاريخ دمشق» لبدران (٧/ ٢٧١)، و«طبقات الشافعية» للسبكي (٣/ ٣٠٥)، و«تنزيه الشريعة» لابن عراق (١/ ٢٧١)، و«لسان الميزان» لابن حجر (٣/ ٢٩٠ ـ ٢٩١) رقم (٤٤٦٦).

٩٩٣٤ - «مروج الذهب» للمسعودي (٣/ ٣٤٤ - ٣٥٩)، و«الإنباه في تاريخ الخلفاء» (١٠٠ - ١٠٤ - ١٠٠)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٠٨/١٠)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (٢٨٨/١٠)، و«خلاصة التبر المسبوك» (٢٢١).

٥٩٣٥ ـ «الكامل» لابن الأثير (١٠/ ٥٣٦)، و«مختصر التاريخ» لابن الكازروني (٢١٧ ـ ٢٢٨).

المهدي ابن المنصور. هو أبو طالب؛ سمع الحديث من مؤدّبه أحمد بن عبد الوهاب بن السيبي مَع أخويه المسترشد والمقتفي، وروى يسيراً، وتوفي سنة أربع وستين وخمسمائة.

9977 - «الحافظ العنبري» العباس بن عبد العظيم الحافظ العنبري البصري. روى عنه الجماعة إلا البخاري، فإنه روى عنه تعليقاً، توفي في حدود الخمسين ومائتين، وقيل سنة ست وأربعين، وروى عن يحيى القطان وعبد الرحمٰن بن مهدي ومعاذ بن هشام وعبد الرزاق وعمر بن يونس اليمامي والنضر بن محمد ويزيد بن هارون وأبي عاصم وخلق، وعنه الجماعة وبقيّ بن مخلد وعبدان الأهوازي وابن خزيمة وعمر بن بُجَير وزكرياء الساجي وطائفة. وقال النسائي: ثقة مأمون، وكان من عقلاء أهل زمانه.

**٩٣٧ ــ «عبّاسويه» العباس بن يزيد البحراني الملقّب عباسويه البصري.** كان حافظاً ثقةً، ولي قضاء همذان مدة، وتوفي سنة ثمانٍ وخمسين وماثتين، وروى عنه ابن ماجَه.

٩٣٨ - «التَّرْقُفي» العباس بن عبد الله بن أبي عيسى، أبو محمد التَرْقُفي. - بفتح التاء وبعد الراء قاف مضمومة وبعدها فاء - الباكسائي؛ قال الخطيب: كان ثقة صالحاً عابداً، روى عنه ابن ماجَه، وتوفي سنة سبع وستين ومائتين.

**٩٣٩ - «البيروتي» عبَّاسُ بن الوليد البَيْرُوتي**. ـ بالتاء ثالثة الحروف ـ العذري؛ توفي سنة سبعين ومائتين، وروى عنه أبو داود والنَّسائي.

•٩٤٠ - «الدوري» عباس بن محمد بن حاتم الدّوري. مولى بني هاشم، محدّث بغداد

<sup>09</sup>٣٦ - "الجرح والتعديل" للرازي (٦/ ٢١٦)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (١٣٧/١٢). و"الجمع بين رجال الصحيحين" لابن القيسراني (١/ ٣٦١)، و"تذكرة الحفاظ" للذهبي (٢٥٤)، و"العبر" له (١/ ٤٤٧)، و"مرآة الجنان" لليافعي (٢/ ١٥٤)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٥/ ١٢١)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (١/ ١١٢).

٥٩٣٧ - "الجرح والتعديل" للرازي (٦/ ٢١٧)، و"تاريخ بغداد" للخطيب البغدادي (١٤٢/١٢)، و"تذكرة الحفاظ" للذهبي (٥٠٣)، و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (٥/ ١٣٤)، و"شذرات الذهب" لابن العماد (٢/ ١٤٠).

٥٩٣٨ - «تاريخ بغداد» للخطيب (٢/ ١٤٣)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٢٢٨)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٥/ ٦١)، و«تذكرة الحفَّاظ» للذهبي (٥٦٦)، و«العبر» له (٣٦/٢)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ١١٩)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١٥٣).

<sup>9</sup>۹۳۹ - «الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٢١٤)، و«تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٢٧٥)، و«العبر» للذهبي (٦/ ٢٥٥)، و«طبقات القراء» لابن الجزري (١/ ٣٥٥)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ١٦٠)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١٦٠).

<sup>•</sup> ٩٤٠ - «الجرح والتعديل» للرازي (٦/ ٢١٦)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (١٢/ ١٤٤)، و«المنتظم»=

في وقته، ولد سنة خمس وثمانين ومائة، وتوفي سنة إحدى وسبعين ومائتين؛ روى عنه أبو داود والتّرمذي والنّسائي وًابن ماجَه، ولزم يحيى بن مَعين دهراً، وقال النسائي: ثقة.

وفاروق الخطابي وسليمان الطبراني، وكان صدوقاً حَسَنَ الحديث، جاور بمكة، وتوفي سنة الحديث، جاور بمكة، وتوفي سنة اللاثِ وثمانين ومائتين.

٥٩٤٢ \_ «الواعظ الزاهد» العباس بن حمزة النيسابوري الواعظ. أحد العلماء والزهاد في وقته، مجاب الدعوة، توفي في حدود التسعين ومائتين.

مع مع مع الدولة العباس بن الحسين بن الفضل الشيرازي. وزر لعز الدولة بختيار بن بويه، وكان ظالماً جباراً، فقبض عليه عزّ الدولة ثم قتله في سنة ثلاثِ وستين وثلاثمائة.

٩٤٤ \_ «الأمير أخو المستنصر» العباس الأمير عبد الله، أخو الخليفة المستنصر. توفي سنة إحدى وثلاثين وستمائة، وغسله عبد العزيز بن دُلَف، وعُملت فيه المراثي.

مسعود، ثم إن الأمراء اجتمعوا عند السلطان ببغداد وقالوا: ما بقي لنا عدو سوى عباس، مسعود، ثم إن الأمراء اجتمعوا عند السلطان ببغداد وقالوا: ما بقي لنا عدو سوى عباس، فاستدعاه السلطان إلى دار المملكة في رابع عشر ذي القعدة سنة إحدى وأربعين وخمسمائة وقتله وألقي على باب الدار، فبكى الناس عليه لأنه كان يفعل الجميل وكانت له صَدقات، وقيل إنه ما شرب الخمر قط ولا زنى، وإنه قَتَل من الباطنية ألوفاً وبنى من رؤوسهم منارة، ثم إنه حُمل ودفن في المشهد الذي يقابل دار السلطان.

09٤٦ ـ «الملك الأمجد ابن العادل» عباس بن محمد بن أيوب، هو الملك الأمجد تقي الدين ابن الملك العادل. كان آخر إخوته وفاة، وكان محترماً عند الملوك ولا سيما عند الظاهر، لا يترفع أحدٌ عليه في مجلس ولا في موكب؛ وكان دمثَ الأخلاق حسنَ العشرة حلو

لابن الجوزي (٥/٣٨)، و «تذكرة الحفاظ» للذهبي (٥٧٩)، و «العبر» له (٢/ ٤٨)، و «تهذيب التهذيب»
 لابن حجر (٥/ ١٢٩)، و «شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ١٦١).

٥٩٤١ ـ "تهذيب تاريخ ابن عساكر" لبدران (٧/ ٢٥٥)، و«اللباب لابن الأثير» مادة «الأسقاطي».

٩٤٢ \_ «تهذيب تاريخ ابن عساكر» لبدران (٧/ ٢٢٤)، و«المنتظم» لابن الجوزي (٦/ ٢٩).

٩٩٤٥ ـ «المنتظم» لابن الجوزي (٧/ ٧٧)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١١/ ٢٧٨)، و«تجارب الأمم» لمسكويه (٢/ ١٨١ ـ ١٨٥ ـ ١٨٦ ـ ٢٣٥)، وانظر التعليق على الترجمة رقم (٩٩٥).

٥٩٤٥ ـ «البداية والنهاية» لابن كثير (١٢/ ٢٢٢).

٩٩٤٦ \_ «ذيل مرآة الزمان» لليونيني (٢/ ٤٦٠)، و«البداية والنهاية» لابن كثير (١٣/ ٢٦٠)، و«النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي (٧/ ٢٣٢).

المجالسة رئيساً سرياً؛ توفي سنة تسع وستين وستمائة، ودفن بقاسيون بالتربة التي له، وحدّث عن الكندي والبكري، وروى عنه الدمياطي وابن الخبّاز وجماعة.

٩٤٧ - «الجريري» عباس بن جرير بن عبد الله بن محمد بن خالد بن عبد الله بن يزيد ابن أسد ابن كُرْز القَسْري، أبو الوليد البَجَلي، يُعرف بالجريري. كان كاتباً شاعراً ذكره محمد ابن داود بن الجراح في «كتاب الورقة»(١) في أخبار الشعراء ومن شعره [المديد]:

> ظلَّتِ الأحزانُ تكحُلني مضضاً طالتُ له سِنَتِي مسن هسوى ظليسى كسأن لسه أرباً في السهدد في تسرتسى وحمى تقبيله شفتي في دمي يا عُظْمَ ما جَنَتِ

قد حمى عينى محاسنة شركت عيناه ظالمة

قلت: شعر متوسط.

٩٤٨ - «ابن المعتضد» العباس بن أحمد المعتضد ابن المتوكل ابن المعتصم ابن الرشيد ابن المهدي ابن المنصور ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب. توفي سنة سبع وثمانين ومائتين ودفن بالرصافة.

٩٤٩ - «ابن المستعين» العباس بن أحمد المستعين ابن المعتصم ابن الرشيد ابن المهدي ابن المنصور، أبو الفضل. ولآه أبوه الحرمين وهو صغير، وعقد له على الكوفة والبصرة سنة تسع وأربعين ومائتين، فقال البحتري في ذلك [الوافر]:

بقيتَ مُسَلِّمًا للمسلمينا وعشتَ خليفةَ الرحمٰن فينا أرادَ اللَّه أن تبقى معاناً فقدرٌ أن تسمَّى المستَعينا أرى البلدَ الأمينَ ازداد حسناً إذ استكفيتَه العفَّ الأمينا ندبتَ له ابنك العباسَ لمّا رضيت بهَ دْيه خُلُقاً ودينا وتوفى العباس سنة اثنتين وثمانين ومائتين.

• ٥٩٥ - «ابن المقتدر» العباس بن جعفر المقتدر ابن المعتضد ابن المتوكّل ابن المعتصم

<sup>(1)</sup> ليس في المطبوع من كتاب «الورقة».

٥٩٤٨ ـ "مختصر التاريخ" لابن الكازروني (١٦٧).

٩٩٤٩ - "جمهرة ابن حزم" (٢٥ - ٢٦)، و"تاريخ الطبري" (٩/ ٢٦٣)، و"الكامل" لابن الأثير (٧/ ١٢٣ -١٤٣)، والمختصر التاريخ؛ لابن الكازروني (١٥٣).

<sup>•</sup> ٥٩٥ ـ «الكامل» لابن الأثير (٨/ ٢٤٦)، و «مختصر التاريخ» لابن الكازروني (١٧٤)، و «صلة عريب» (١٥٢)، و"أخبار الراضي بالله" للصولي (١/ ٥ \_ ٩ \_ ٦٥ \_ ٢٣٠).

ابن الرشيد ابن المهدي ابن المنصور. أبو أحمد؛ ذكر أنه أزمع على نكث بيعة أخيه، الراضي ابن جعفر المقتدر، فقبض عليه ليلة النصف من شهر رجب سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة، وأحضر القاضي وسائر الشهود فقال: إني آثرتُ الدينَ والمروءةَ على ما تقتضيه السياسة في حقّ أخي، فخذوا عليه البيعة وأفرجوا عنه وعمّن بايعه وأعطوه ما يحتاج إليه؛ وتوفي العباس سنة ثلاثين وثلاثمائة.

معز الدولة» العباس بن الحسين بن عبد الله، أبو الفضل؛ من أهل شيراز، كان كاتب معز الدولة. أبي الحسن أحمد بن بويه وورد معه إلى بغداد، وناب عن المهلّبي في الوزارة أيام غيبته عن الحضرة، وصاهره المهلّبي على ابنته، ثم بعد موت معز الدولة كتب لابنه عز الدولة بختيار، ثم استوزره سنة سبع وخمسين وثلاثمائة، ودبّر أمر الوزارة للمطيع، ولم يزل على ذلك إلى أن عُزل يوم الثلاثاء لثلاث خلون من جمادى الآخرة من السنة المذكورة، وكان وليها مستهلّ ربيع الآخر من السنة المذكورة، وقُبض عليه، ثم أعيد إلى الوزارة في شهر رجب سنة ستين وثلاثمائة، وقُبض عليه في ذي الحجة سنة اثنتين وستين، وحُمل إلى الكوفة، فمات بعد مُديدة، وماتت زوجته ابنة المهلبي في الاعتقال ببغداد، وكان ظالماً سيّىء السيرة مجاهراً بالقبائح والجور والعسف، لكن كان واسع الصدر كثير العطاء ظاهر المروءة.

والأمين والمأمون والمعتصم، ومدحهم ومدح الوزراء والأكابر، وهجاهم على سبيل اللعب والأمين والمأمون والمعتصم، ومدحهم ومدح الوزراء والأكابر، وهجاهم على سبيل اللعب والتطايب، وأكثر أشعاره غير موزونة، جمع له أبو عبيد الله المرزباني أخباراً مفردة في مجلدة. قيل له: لِمَ اكتنيتَ بأبي الينبغي؟ قال: لأني أقولُ ما لا ينبغي؛ وكان قد عمّر، وتوفي في حبس المعتصم لأنه هجاه.

ومن شعره [السريع]:

لـزمـتُ دهـلـيـزَكـمُ جُـمْعَـةً ولـم أكـن آوي الـدهـالـيــزا خبزي من السوقِ ومدحي لكم تلك لعمري قسمة ضِيزَى ومنه: [مخلع البسيط]:

كم من حمارٍ على جوادٍ ومن جوادٍ على حمارٍ

٥٩٥١ - «العبر» للذهبي (٢/ ٢٩٥)، و«الكامل» لابن الأثير (٨/ ٥٤٧ - ٥٧٣ - ٥٧٦)؛ وهذا - فيما يرجح - هو نفسه المترجم برقم (٥٩٤٣) فيما سبق؛ فإن هذا كتب لمعزّ الدولة أحمد ثم وزر لابنه عزّ الدولة بختيار. انظر حاشية الترجمة رقم (٥٩٤٣).

٥٩٥٢ ـ «الطبقات» لابن المعتز (١٢٩)، و«الوزراء والكتَّاب» للجهشياري (٢٠١ ـ ٢٠٢).

ومنه: [السريع]:

بلوتُ هذا الناسَ ما فيهمُ من واحدٍ لأحدد حسامِد حتى كأنّ الناسَ قد أُفرِغوا كلهم في قالبٍ واحدِ

قال القاسم بن المعتمر الزهري: كنت أسير مع يحيى بن خالد وهو بين أبنيهِ الفضل وجعفر، فإذا أبو الينبغي واقف على الطريق، فنادى، يا زُهري يا زُهري، قال: فاستشرفت إليه فقال: [المتقارب]:

صَحبتُ السِرامكَ عشراً وِلاء وسيتي كراء وخسري شراء

فسمعه يحيى، فالتفت إلى الفضل وجعفر، فقال: أفّ لهذا الفعل، أبو الينبغي يحاسب؟! فلما كان من الغد جاءني أبو الينبغي فقلت: ويحك ما هذا الذي عرّضت له نفسك بالأمس؟ فقال: اسكت، ما هو والله إلا أن صرتُ إلى البيت حتى جاءتني من الفضل بدرةٌ ومن جعفر بدرةٌ، ووهبني كل واحدٍ منهما داراً، وأجرى إليَّ من مطبخه ما يكفيني.

٥٩٥٣ - «أبو الفضل ابن حمدون» العباس بن أبي العبيس بن حمدون. أبو الفضل النديم، من أهل سرَّ من رأى؛ أديب شاعر ظريف، كتب إليه محمد بن مزيد الأزهري وقد دخل إلى سرّ من رأى أبياتاً، منه قولُه: [الطويل]:

أبا الفضل يا مَنْ ليس تُحْصَى فضائلُه ومن مَا لَهُ في الخلق خَلْقٌ يعادلُهُ أتقبل خِلاً جاء يتبعُ وُدَّهُ يُرَحُلُ عنك الهمَّ عند حلولِهِ ويلهيكَ بالآداب حينَ تُسَاجِلُهُ فكتب الجواب إليه، ومنه:

أتانا مقال أوجب الشكر حامله ومتحن وداً قبل تمكيين رؤيةٍ سنقبلُ ما أهداه من صَفو برُّهِ

إليكَ على علم بأنَّك قابلُهُ

ودلٌ على فضل الذي هو قائلة وَمِن قَبِلُ ما لاحت بذاك مخايلُهُ ونبذلُ منه فوق ما هو بَاذِلُهُ

٥٩٥٤ - «أبو محمد الكاتب» العباس بن الفضل، أبو محمد الكاتب. من أهل المدائن، ويقال اسمه عبسي بالباء الموحَّدة؛ كان شاعراً كثير العبث بالرؤساء والقول فيهم، قال في الحسن بن مخلد لما صرف صاعداً عن كتبة بغا ونقلها بعد في أبي الصقر [الطويل]:

ألستَ ترى صرفَ الزمان بما يجري وتسعده الأيام من حيث لا يدري وأشكو أمورا كان ضاق بها صدري بأيام ميمون النقيبة والذكر

أقيك بنفسي سوء عاقبة الدهر يُصابُ الفتى في اليوم يأمنُ نحسه وقد كنتُ أبكي من تَحَامُلِ صاعدٍ فلما انقضت أيامه وتبدلت

سَرَتُ أسهمٌ منه إليَّ أمنتها وذكرني بيتاً من الشعر سائراً «عتبتُ على عمرو فلما فقدتُهُ وقال في البحترى [الخفيف]:

ليس في البحتريِّ يا قوم غِيَبه بيته معددِن الرناء ولكنْ قلت: شعر جيد.

ولو خِفتُها داويتُها قبل أن تسري وقد تُضرب الأمثالُ في سائر الشَّعرِ وجرَّبتُ أقواماً بكيت على عَمْروِ»

بَيْتُهُ مَعْدِنٌ لكلِّ مُريَّبة ليس يَزني في بيته بغريبة

٥٩٥٥ ـ «ابن الرحًا الشافعي» العباس بن محمد بن علي بن أبي طاهر. أبو محمد العباسي، يعرف بابن الرحًا البغدادي؛ كان فقيها على مذهب الشافعي، وروى عنه أبو نصر ابن المجلّي في مصنفاته، وتوفي سنة ثمانٍ وسبعين وأربعمائة.

٥٩٥٦ \_ «أبو القاسم المقرىء» العباس بن محمد بن محمد، أبو القاسم المقرىء البغدادي. كان أحد الأئمة في علم القراءات، وقيل إنه فسطاطي الأصل، روى عن أبي بكر ابن مجاهد المقرىء وعبد الله بن أحمد المعروف بمخشة.

٥٩٥٧ \_ «ابن فسانجس» العباس بن موسى بن فسانجس. أبو الفضل الفارسي؛ كان من وجوهها، وله الضياع الكثيرة والنعمة الوافرة، قدم بغدادَ وولي ديوان السواد، ومات بالبصرة سنة اثنتين وأربعين وثلاثمائة.

مفلقاً وفحلاً مجوداً مطبوعاً مقتدراً كثير الإبداع حسن التوليد مليح المعاني بعيد الغور رقيق مفلقاً وفحلاً مجوداً مطبوعاً مقتدراً كثير الإبداع حسن التوليد مليح المعاني بعيد الغور رقيق الذهن، له شخصُ إنسيِّ وفطنةُ جني، وكان متفلسفاً في غير ما جنس من الصناعات، ويقال إنه أول من فكَّ في بلادنا العروض وفتح مقفله وأوضح للناس ملتبسه، وكان أبصر الناس بالنجوم وأعلمهم بدقائقها، وأعرفهم بالفلك ومجاريه، وكان أقلَّ الناس سرقةً من شعر غيره . دسَّ عليه مُؤمن حَدَثاً كان يصحبه يقال له طلحة، فأتاه فقال له: يا أبا القاسم إنّك جنيتَ عليَ

٥٩٥٥ ـ «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (٥/ ٥٢).

٥٩٥٧ \_ «الكامل» لابن الأثير (٨/ ٥٠٦)، و(٩/ ٤٥٣).

<sup>090</sup>٨ - "طبقات الزبيدي" (٢٦٨)، و"يتيمة الدهر" للثعالبي (٢/١٦)، و"المغرب في حلى المغرب" لأبي سعيد الأندلسي (١/٣٣٣)، و"بغية الملتمس" للضبي (١٨٤)، و"جذوة المقتبس" للحميدي (٣٠٠)، و"المقتبس" لابن حيان (١٤٤)، و"يتيمة الدهر" للثعالبي (٢/٦١)، و"البلغة للفيروزآبادي (١٠٣)، و"بغية الوعاة" للسيوطي (٢٧٦)، و"كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس" لابن الكتاني (٢٩٣).

جنايةً، فقال: وما هي؟ فقال: إني جنبت بك الليلة فأعطني سطلاً ومنديلاً أدخل بهما الحمّام، فقال: لا جزى الله مؤمناً خيراً فهو الذي عَوَّدك إتيانَ المشايخ في اليقظة حتى صرتَ تجنب عليهم في النوم. قال: وبصر بمؤمن يوماً وقد ألقى على رأسه رداً، فعرفه وناداه: أبا مروان، أبا مروان، من خَلْفِهِ، فاستجاب له ثم قال له: يا أبا القاسم من أين عرفتني ولم ترَ وجهي وإنما رأيت قفاي؟ فقال: أنا أعرَفُ بك من ورائك. وفيه يقول مؤمن [البسيط]:

قعدتُ تحت سماء لابن فرناسِ فخلتُ أن رحى دارت على رأسي فلما بلغ ابن فرناس ذلك قال: ليس كما قال ابن الزانية، كان ينبغي أن يقول:

قعدت من فوق عرد لابن فرناس فخلته ناتئاً شبراً على رأسى وأورد له حرقوص قصائد مطولة ومقطعات، فمما له من المقاطيع قوله: [المنسرح]:

يا من لعين خلت من الغمض ومهجة أشرفت على القبض ومن ذلك: [الخفيف]:

كلُّ هوى لا يُحيتُ صاحبَه فأصلُ ذاك الهوى من البغض

إن تسلسك الستي أحِسنُ إلىها نظر الناسُ في الهلالِ لفطر ذاك في سبعة وعشرين يوماً ولحينى بانث ولم تشف قلبا ومن ذلك: [المجتث]:

وعلذابسي وراحتسي فسي يَلدَيْسها فتبلد فأفطروا إذ رأؤها فذنوب العباد طرأ عليها مستهاماً يطير شوقاً إليها

> بـــذَنُ لـــنــفــســك روحــا لـعــلً أنْ تــســتــريــحــا ما زال قلبك يهوى من لا ينزال شحيحا

0909 - «الأصولي ابن البقال» أبو العباس ابن البقال. أحد المتكلمين الكبار العالمين بالأصول في بلاد العرب، أخذ عنه أبو الحسن البصري، وتوفي سنة أربع وعشرين وستمائة.

#### الألقاب

الشيخ أبو العباس المرسي: اسمه أحمد بن عمر.

أبو العباس الشاعر الأعمى: اسمه السَّائب.

### العباسة

معم - مبنت المهدي» العباسة بنت أمير المؤمنين المهدي أخت هارون الرشيد. أمها أم ولد اسمها رَخيم - وقد تقدم ذكرها في حرف الراء - تزوجها محمد بن سليمان بن علي ثم إبراهيم بن صالح بن علي وماتا عنها، فخطبها عيسى بن جعفر فقال الشاعر: [المتقارب]:

أعباسَ أنتِ الذعافُ الذي تَضلُ لديه رُقَى النافثِ قتلتِ عظيمين من هاشم وأصبحتِ في طلب الثالثِ فحمن ذا الذي غمَّهُ عُمْرُهُ يُعَجِّلُ بالمال للوارِثِ

فلم يتزوجها عيسى بن جعفر. ثم إن الرشيد زَوَّجها جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي، وكانت واقعة (١) البرامكة بسببها على ما تقدم في ترجمة جعفر، فقال أبو نواس [الهزج]:

ألا قل لأمين الله بوابن القادَةِ الساسَهُ إذا ما ناكن سَرُ كَ أن تشكله رَاسَهُ فلا تقتله بالسيفِ وَزَوِّجهُ بعباسَهُ

وقال الجاحظ: إن العباسة كتبت إلى وكيل لها يقال له سباع، وقد بلغها أنه يجتاح مالها ويبني به المساجد والحياض، فكتبت إليه [الطويل]:

ألا أيُهذا المعمل العيسَ بلُغنُ سباعاً وقُلُ إنْ ضمَّ إياكما السفرُ أتظلمني مالي وإن جاء سائلٌ رققتَ له أن حطّه نحوك الفقرُ كشافيةِ المرضى بفائدة الزنا مؤمِّلةَ أجراً وليس لها أجرُ

• ٩٦٠ - «المحبّر» لابن حبيب (٦١)، و«المعارف» لابن قتيبة (٣٨٠)، و«جمهرة ابن حزم» (٢٢)، و«الفخري في الآداب السلطانية» لابن الطقطقي (٢٠٩)، و«نزهة الجلساء» للسيوطي (٧٩)، و«تاريخ الطبري» 4٩٤، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (١/ ٣٣٢ - ٣٣٤)، و«مختصر التاريخ» لابن الكازروني (١٢٠)، و«أعلام النساء» لكحالة (٣/ ٢٣٤).

(۱) إنَّ زواجَ جعفر البرمكي من العباسة هو سبب نكبتهم هذا ما ذهبَ إليه كثير من المؤرخين ما عدا المؤرخ الكبير عبدالرحمن ابن خلدون الذي أشار إلى أسباب نكبتهم بعيداً عن مسألة العباسة، وعلل نكبتهم باستثثارهم بالملك دون الخليفة، ومحاولة إحياء التراث الفارسي، واتضح ذلك للرشيد من خلال المسلك السياسي الذي بدأ ينهجه البرامكة، لذلك رغم اعتراض المنطق الإنساني على مذبحة وتشريد أسرة كاملة، فإنَّ ما ذهب إليه الرشيد هو المحافظة على السلطة الشرعية المتمثلة بأسرته العباسية. ونعتقد بأنَّ سبب النكبة هو ما يوافق تحليل المؤرخ العلامة ابن خلدون والله أعلم.

وكانت العباسة بارعةَ الجمال. وكان الرشيد يحبُّها ولا يكاد يفارقها، وتوفيت سنة اثنتين وثمانين ومائة.

٩٦١ - «زوج الرشيد» العباسة بنت سليمان بن أبي جعفر عبد الله المنصور زوج هارون الرشيد. ذكرها أبو هاشم الخزاعي.

٥٩٦٢ - «زوج الأمين» العباسة بنت عيسى بن جعفر بن عبد الله المنصور. تزوّجها الأمين وقتل عنها؛ ذكرها الخزاعي أيضاً.

#### الألقاب

ابن أبي عَبَايَة الهيتي: اسمه محمد بن عبد الله.

### عبثر

وتوفي سنة ثمان وسبعين ومائة، وروى له الجماعة، وروى عن حُصين بن عبد الرحمٰن وتوفي سنة ثمان وسبعين ومائة، وروى له الجماعة، وروى عن حُصين بن عبد الرحمٰن وأشعث بن سوار والعلاء بن المسيّب والأعمش، وروى عنه أحمد بن إبراهيم الموصلي وخلف بن هشام وقتيبة وهناد بن السري وأبو حصين عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس، وهو آخر من روى عنه.

٥٩٦١ - «تاريخ الطبري» (٨/ ٣٦٠)، و«الكامل» لابن الأثير (٦/ ٢١٦).

٥٩٦٢ ـ لم يترجم صاحب أعلام النساء لزوج الأمين العباسة.

 $<sup>0979^{-}</sup>$  «تاريخ البخاري الكبير» (٤/ ٣٦١)، و«المعرفة والتاريخ» للفسوي (٣/ ١٢٢ \_ 180)، و«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (٣١٠ / ١٣١)، و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (٢٥٩)، و«سير أعلام النبلاء» له (٨/ ٢٠٢)، و«العبر» له (١/ ٢٧١)، و«تهذيب التهذيب» لابن حجر (٥/ ١٣٦)، و«شذرات الذهب» لابن العماد (١/ ٢٨٨).



# فهرست أصحاب التراجم

| ٩  | سهل، والد الوزير الفضل والوزير الحسن ابني سهل                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| ٩  | سهل بن أحمد بن علي، أبو الفتح الأرغياني الفقيه الشافعي          |
| ٩  | سهل بن أحمد بن عيسى، أبو الفضل الهروي المؤذن                    |
| ٧  | سهل بن بیضاء، أخو سهیل وصفوان                                   |
| ٧  | سهل بن أبي حثمة الخزرجي                                         |
| 17 | سهل بن الحسن، أبو الفرج الأسنائي                                |
| ۱۲ | سهل بن الحسين بن المؤمل، أبو محمد الذهلي الرازي                 |
| ٦  | سهل بن حنيف الأنصاري                                            |
| ٨  | سهل بن رافع بن أبي عمرو، أحد اليتيمين                           |
| ٨  | سهل بن سعد بن مالك، أبو العباس الأنصاري الساعدي                 |
| ٦  | سهل بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم، أخو عمر بن عبد العزيز      |
| ٥  | سهل بن عبد الله بن الفرخان، أبو طاهر الأصبهاني العابد           |
| ۱۱ | سهل بن عبد الله بن يونس التستري الصوفي                          |
| ٧  | سهل بن عتبك بن النعمان الأنصاري                                 |
| 10 | سهل بن عثمان، أبو مسعود الحافظ العسكري                          |
| ٨  | سهل بن عديّ بن زيد الخزرجي                                      |
| ٨  | سهل بن عمرو العامري، أخو سهيل بن عمرو                           |
| ٦  | سهل بن عمرو بن عدي الأنصاري الأوسي، ابن الحنظلية                |
| ٧  | سهل بن قيس بن أبي كعب الأنصاري السلمي                           |
| 10 | سهل بن الكوسج الطبيب، أبو سابور                                 |
| ٥  | سهل بن مالك بن عبيد بن قيس                                      |
| ١٤ | سهل بن محمد، أبو داود النحوي، مؤدّب سيف الدولة                  |
|    | سهل بن محمد بن الحسن، أبو الحسن القايني الصوفي المعروف بالخشّاب |

| 11  | سهل بن محمد بن رافع الهلالي الحوراني الشاعر                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •   | سهل بن محمد بن سليمان، أبو الطيب الصعلوكي الشافعي                                                     |
| 10  | سهل بن محمد بن سهل، أبو الحسن الأزدي الغرناطي                                                         |
| ١.  | سهل بن محمد بن عثمان، أبو حاتم السجستاني                                                              |
| 18  | سهل بن المرزبان، أبو نصر الأصبهاني                                                                    |
| ۱۲  | سهل بن هارون بن الهيون، أبو عمرو الدستميساني                                                          |
| ١٦  | سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية                                                                |
| ۱۷  | سهلة بنت عاصم بن عدي الأنصاري العجلاني، زوجة عبد الرحمٰن بن عوف                                       |
| ۱۷  | سهلون بن مهبنداذ الكسروي                                                                              |
| ١٧  | سهم بن منجاب الضبي الكوفي                                                                             |
| 19  | سهيل بن بيضاء، أبو أمية القرشي الفهري                                                                 |
| ١٨  | سهيل بن أبي حزم القطعي البصري                                                                         |
| 19  | سهيل بن رافع بن أبي عمرو، أحد اليتيمين                                                                |
| ۲.  | سمار در سعل اخو سهار المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب المستسبب |
| ۲.  | سهيل بن أبي صالح السمّان                                                                              |
| ١٨  | سهيل بن عمرو بن عبد شمس، أبو يزيد القرشي العامري الأعلم                                               |
| 19  | سهيل بن عمرو بن أبي عمرو الأنصاري                                                                     |
| ۲.  | سهيمة بنت عمير المزنية، زوج ركانة بن عبد يزيد                                                         |
| ۲١  | سواد بن عمرو القاري الأنصاري                                                                          |
| ۲١  | سواد بن غزية الأنصاري النجاري                                                                         |
| 77  | سواد بن قارب الدُّوسي                                                                                 |
| ۲۱  | سواد بن يزيد (أو ابن رزق، أو رزين) الأنصاري السُّلمي                                                  |
| 11  | سوادة بن الربيع                                                                                       |
| ۲١  | سوادة بن عمرو                                                                                         |
| 17  | سوادة بن عمرو الأنصاري (ويقال سواد بن عمرو)                                                           |
| 3 7 | سوّار بن أبي شراعة أحمد بن محمد، أبو الفياض الشاعر                                                    |
| 22  | سوار بن عبد الله بن سوار التميمي العنبري القاضي                                                       |
| 37  | سوّار بن عمارة، أبو عمارة الرملي                                                                      |
| ۲٤  | سوتای، الحاکم علی دیار بکر                                                                            |

| 70 |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| 77 | سودة بنت مسرح                                                       |
| 77 | سودي، الأمير سيف الدين الناصري نائب حلب                             |
| 27 | سوسنة، أبو الغصن الموسوس                                            |
| 27 | سونج بن صيرم، الأمير جمال الدين                                     |
| ٣٢ | سويبط بن سعد بن حرملة العبدري                                       |
| ٣٢ | سويد بن إبراهيم البصري الجحدري الحنّاط العطّار                      |
| 4  | سويد بن جبلة الفزاري                                                |
| ۲۲ | سويد بن سعيد الحدثاني                                               |
| ۲٧ | سويد بن الصامت الأوسي                                               |
| 79 | سويد بن طارق (أو طارق بن سويد) الحضرمي                              |
| ۲٦ | سويد بن عبد العزيز، أبو محمد السلمي قاضي بعلبك                      |
| ۲۸ | سويد بن غفلة بن عوسجة الجعفي الكوفي                                 |
| ۱۳ | سويد بن قيس                                                         |
| ۳. | سويد بن أبي كاهل شبيب بن حارثة، أبو سعد الشاعر                      |
| 44 | سويد بن كراع العكلي الشاعر                                          |
| ۲٦ | سويد بن مقرن بن عائذ، أبو عدي (أو أبو عمرو) المزني، أخو النعمان     |
| ۲۸ | سويد بن منجوف السَّدوسي                                             |
| ۲۱ | سويد بن النعمان بن مالك الأنصاري                                    |
| 44 | سويد بن هبيرة بن عبد الحارث الدؤلي (أو العبدي أو العدوي)            |
| ٣٣ | سلار، الأمير سيف الدين التتري الصالحي المنضوري                      |
| ٣٣ | سلار بن الحسن بن عمر، الإمام كمال الدين أبو الفضائل الإربلي الشافعي |
| ٣٣ | سلار بن عبد العزيز، أبو يعلى النحوي                                 |
| 40 | سلام بن سليم، أبو الأحوص الكوفي الحافظ                              |
| 40 | سلام بن سليمان، أبو المنذر المزني البصري الكوفي القارىء النحوي      |
| ٣٦ | سيابة بن عاصم السلمي                                                |
| ٣٦ | سیار بن روح (أو روح بن سیار)                                        |
| 47 | سيار بن سلامة، أبو المنهال الرياحي البصري                           |
| ٣٧ | سيار بن وردان، أبو الحكم الواسطى العنزى                             |

| ٣١  | سيار بن يحيى بن محمد، أبو عمر الكناني الحنفي الهروي القاضي                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ٣,٨ | سيد أبيه بن داود، أبو الأصبغ المرشاني الأندلسي                             |
| ٣٧  | سيد أبيه بن العاص، أبو عمر المرادي الإشبيلي الزاهد                         |
| ٣٨  | سيدة بنت عبد الغني، أم العلاء العبدرية الغرناطية العابدة                   |
| ٣٨  | سيدة بنت عثمان بن موسى بن درباس الماراني، أم محمد                          |
| 49  | سيرين، أخت مارية القبطية                                                   |
| 39  | سيف بن عمر التميمي الأسدي (أو الضبي) الكوفي                                |
| ٣٩  | سيما التركي، غلام المعتصم ابن الرشيد                                       |
|     | *                                                                          |
|     | <b>س</b>                                                                   |
|     | شاذي بن داود (الزاهر) بن شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذي، الملك الأوحد    |
| 23  | تقى الدين                                                                  |
| ٤١  | شاذي بن داود بن عيسى بن أيوب بن شاذي، الملك الظاهر غياث الدين              |
| ٤٣  | شارية المغنّية                                                             |
| ٤٤  | شافع بن صالح بن حاتم، أبو محمد الجيلي الفقيه الحنبلي                       |
| ٤٤  | شافع بن صالح بن شافع بن صالح، أبو محمد الجيلي                              |
| ٤٤  | شافع بن عبد الرشيد بن القاسم، أبو عبد الله الجيلي الشافعي                  |
| ٤٤  | شافع بن علي بن عباس، ناصر الدين ابن عبد الظاهر الكناني العسقلاني ثم المصري |
| ٥٠  | شاكر الصوفي، خادم الحسين بن منصور الحرّج                                   |
| ٥٠  | شاكر بن حامد، أبو المكارم ابن أبي المطهر المعداني                          |
| 0 * | أبو شاكر الحكيم الموقق الطبيب أبي سليمان داود بن أبي المنى                 |
| 01  | أبو شاكر بن أبي سليمان، موفق الدين ابن أبي سليمان الطبيب                   |
|     | شاكر بن عبد الله بن محمد، الرئيس أبو اليسر التنوخي المعرّي الدمشقي كاتب    |
| ٤٩  | نور الدين                                                                  |
| 07  | شامية بنت الحسن بن محمد بن أبي الفتوح البكري، أمة الحق                     |
| ٥٣  | شاه بن شجاع، أبو الفوارس الكرماني الزاهد                                   |
| 04  | شاه بن مهمندار الفارسي، حاجب المستظهر                                      |
| ٤٥  | شاه أرمن، صاحب خلاط                                                        |
|     | شاهمان بن محمد بن أحمد، أبو على المنجّم                                    |

| ٤٥  | شاهنشاه بن أيوب بن شاذي بن مروان، نور الدولة أخو صلاح الدين             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ۳٥  | شاهنشاه بن بدر الجمالي، الملك الأفضل أبو القاسم                         |
| ع ٥ | ششاور بن مجير بن نزار بن عشائر، أبو شجاع السعدي الهوازني                |
| 07  | شبابة بن سوار، أبو عمرو الفزاري المدائني                                |
| ٥٩  | شبث بن ربعي، انظر: شبيب بن ربعي                                         |
| ٥٧  | شبل بن الخضر بن هبة الله، أبو الهجّام الطائي الشاعر                     |
| ٥٧  | شبل بن عبّاد المقرىء المكّي، صاحب ابن كثير                              |
| ٥٨  | شبلون بن عبد الله المصاحفي المغربي                                      |
| 09  | شبيب، أبو روح الوحاظي                                                   |
| ٠,  | شبيب ابن البرصاء (شبيب بن يزيد) الذبياني                                |
| 15  | شبيب بن الحسين بن عبيد الله، أبو المظفر البروجردي الشافعي قاضي همذان    |
|     | شبيب بن حمدان بن شبيب، أبو عبد الرحمٰن تقيّ الدين الكحّال الطبيب الشاعر |
| ٥٩  | شبيب (شبث) بن ربعي التميمي                                              |
| ٥٩  | شبيب بن سعيد الحبطي البصري                                              |
| 70  | شبيب بن عثمان بن صالح، أبو المعالي الرحبي                               |
| ٥٩  | شبيب بن يزيد الخارجي                                                    |
| 70  | شتير بن شكل بن حميد، أبو عيسى العبسي الكوفي                             |
| 79  | شجاع الطخارية، أم المتوكل                                               |
| 70  | شجاع بن الحسن بن الفضل، أبو الغنائم الفقيه الحنفي                       |
| 77  | شجاع بن فارس بن الحسين، الحافظ أبو غالب الذهلي                          |
| ٦٧  | شجاع بن القاسم، أبو الحسن الكاتب                                        |
| 79  | شجاع بن محمد بن سيدهم، أبو الحسن المدلجي المصري المالكي                 |
| ۸۲  | شجاع بن مخلد                                                            |
| ٨٢  | شجاع بن الوليد بن قيس، أبو بدر السَّكوني العابد                         |
| ٨٢  | شجاع بن وهب (أو ابن أبي وهب)، أخو عقبة الأسدي                           |
| 79  | بو شجاع، سلطان الدولة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه              |
|     | سُجر الدُّر، جارية السلطان نجم الدين أيوب وأم ولده خليل                 |
|     | سُعطون الموسوس البغدادي                                                 |
| ۷٣  | شداد بن إبراهيم، أبو النجيب الجزري                                      |

| ٧٢ | بن ب                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
|    | شداد بن أوس بن ثابت، أبو يعلى (أو أبو عبد الرحمٰن) الأنصاري الخزرجي     |
| ٧٢ | النجّاري                                                                |
| ٧٣ | شداد بن شرحبيل الجهني                                                   |
| ۷٣ | شداد بن عبد الله القتبانيشداد بن عبد الله القتباني                      |
| ٧٢ | شداد بن الهادي الليثي ثم العتواري                                       |
| ٧٤ | شراحيل الجعفي (انظر شرحبيل الجعفي)                                      |
|    | شراحيل المنقري                                                          |
| ٧٤ | شراحيل بن آدة، أبو الأشعث الصنعاني                                      |
|    | شراحيل بن زرعة الحضرمي                                                  |
|    | شراحيل بن مرّة الكندي                                                   |
| ٧٦ | شرحبيل الجعفى                                                           |
| ٧٦ | شرحبيل بن الأُعُور بن عمرو (أو أوس بن الأعور) ذو الجوشن الضبابي العامري |
|    | شرحبيل بن أوس (أو أوس بن شرحبيل)                                        |
|    | شرحبيل بن حسنة، أبو عبد الرحمٰن                                         |
|    | شرحبيل بن ذي الكلاع                                                     |
|    | شرحبيل بن سعد المدني                                                    |
|    | شرحبيل بن السمط، أبو يزيد (أو أبو السمط) الكندي                         |
| ٧٦ | شرحبيل بن غيلان الثقفي                                                  |
|    | شرف بن أسد المصري الخليع                                                |
|    | شرف بن مرى الحاج، والد محيي الدين النووي                                |
|    | شرفشاه بن ملكداد، الفقيه الشافعي                                        |
| ٧٧ | شرقي بن القطامي (الوليد بن الحصين) أبو المثنّى الأخباري النسابة         |
| ۸٥ | شريح الحضرمي                                                            |
| ۸۲ | شريح بن الحارث، أبو أمية القاضي الكوفي                                  |
| ٨٤ | شريح بن ضبيعة، الحُطَم                                                  |
| ۸٥ | شريح بن عامر السعدي                                                     |
| ٨٤ | شريح بن عامر بن عوف، ذو اللحية الكلابي                                  |
| ۸٤ | شريح بن مسلمة التنوخي الكوفي                                            |

| ۸٣                               | شريح بن النعمان البغدادي الجوهري                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲                               | شريح بن النعمان الصائدي الكوفي                                               |
| ۸١                               | شريح بن هانيء الحارثي المذحجي الكوفي                                         |
| ۸٥                               | شريح بن أبي وهب الحميري                                                      |
| ۸٥                               | شريرة الرائقية                                                               |
| ۲۸                               | شريف سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان، صاحب حلب                             |
| ۲۸                               | شريك بن شداد الحضرمي                                                         |
| ۸۸                               | شريح بن طارق الأشجعي (أو الحنظلي) التميمي                                    |
| ۸٧                               | شريك بن عبد الله بن أبي شريك، القاضي أبو عبد الله النخعي الكوفي              |
|                                  | شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني                                           |
| ۸۸                               | شريك بن عبدة بن مغيث البلوي (شريك بن سحماء)                                  |
| ۸۸                               | شطي بن عبّية، الأمير بدر الدين أمير آل عقبة                                  |
| ٨٩                               | شعبان، الأمير شهاب الدين، ابن أخي الأمير سيف الدين ألماس                     |
| ٨٩                               | شعبان بن أبي بكر بن عمر، الشيخ أبو البركات الإربلي الفقير القادري            |
|                                  |                                                                              |
|                                  | شعبان بن محمد بن قلاوون، السلطان الملك الكامل سيف الدين بن الناصر بن         |
| ٨٩                               | شعبان بن محمد بن قلاوون، السلطان الملك الكامل سيف الدين بن الناصر بن المنصور |
| ۸۹<br>۹۱                         |                                                                              |
|                                  | المنصور العجاج بن الورد، أبو بسطام الواسطي الأزدي العتكي                     |
| ۹١                               | المنصور                                                                      |
| 91<br>97<br>90                   | المنصور                                                                      |
| 91<br>97<br>90<br>97             | المنصور                                                                      |
| 91<br>97<br>90<br>97             | المنصور                                                                      |
| 91<br>90<br>90<br>97<br>97       | المنصور                                                                      |
| 91<br>90<br>97<br>97<br>92<br>90 | المنصور                                                                      |
| 91<br>90<br>97<br>97<br>92<br>90 | المنصور                                                                      |
| 91<br>90<br>97<br>97<br>92<br>90 | المنصور                                                                      |
| 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90    | المنصور                                                                      |
| 91 90 90 90 90 90 90 90 90       | المنصور                                                                      |

| 9 8 | شعيب بن محرز الكوفي ثم البصريسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 9 8 | شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي       |
| 97  | شعيب بن محمد بن محمد المرّي المغربي الأصل                     |
| 97  | شعيب بن يوسف بن محمد، شرف الدين أبو مَذْين السيوطي الأسنائي   |
| 91  | شعية (سعية) بن عريض بن السموأل                                |
| ٩,٨ | شغب، أم المقتدر بالله العباسي                                 |
| 91  | الشفاء، أم سليمان بن أبي حثمة القرشية العدوية                 |
| 91  | الشفاء بنت عوف بن عبد، أخت عبد الرحمٰن بن عوف                 |
| 91  | الشفاء بنت عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة                       |
| 99  | شفيّ بن ماتع الأصبحي المصري                                   |
| 99  | شفيع بن عبد الله، الخادم المقتدري                             |
| • • | شقران (صالح)، مولى الرسول الله ﷺ                              |
| ٠١  | شقيق بن إبراهيم، أبو علي الأزدي البلخي الزاهد                 |
| • • | شقيق بن ثور السَّدوسي البصري                                  |
| ٠١  | شقيق بن سلمة، أبو وائل الأسدي                                 |
| ٠٢  | شكر بن أبي الفتوح الحسني، زعيم مكة                            |
| ٠٢  | شكلة، أم إبراهيم بن المهدي                                    |
| ٠٣  | الشمّاخ بن ضرار بن سنان (اسمه معقل أو الهيثم)                 |
| ٤٠  | شمخ بن ثابت بن عنان، أبو علي العَرْضي السُّنبسي               |
| ٠٥  | شمر بن حمدويه، أبو عمرو الهروي اللغوي                         |
|     | شمر ذي الجوشن، أبو السابغة العامري ثم الضّباني، قاتل الحسين   |
| ٠٦  | الشمردل بن شريك بن عبد الله اليربوعي                          |
| ۰۷  | شمس الضحى بنت محمد بن عبد الجليل الساوي، الواعظة البغدادية    |
| ٠,٨ | شمسة الموصلية                                                 |
| ٠٧  | شمغون، أبو ريحانة الأزدي (أو الأنصاري أو القرشي)              |
| ٠,٨ | شملة التركماني، المتغلّب على بلاد فارس                        |
| ٠٩  | شمول، الأمير أبو الحسن، مولى كافور الإخشيدي، نائب دمشق        |
| ٠٩  | شهاب بن شرنفة المجاشعي البصري                                 |
| ١.  | شهاب در عبّاد العبدي العصري                                   |

| ۱۱۰. | شهاب بن عبّاد، أبو عمر العبدي الكوفي                                         |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| ١١٠  | شهاب بن علي بن عبد الله، أبو علي المحسني                                     |
| ١١٠  | شهاب بن محمود الشوذباني، أبو الضوء                                           |
| 111  | شهدة بنت أحمد بن الفرج الدينوري ثم البغدادي الإبري، الكاتبة فخر النساء       |
|      | شهر بن حوشب الأشعري، أبو عبد الله (أو أبو عبد الرحمٰن أو أبو الجعد أو أبو    |
| ۱۱۲  | سعيد)                                                                        |
| ۱۱۳  | شهردار بن شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي، الحافظ أبو منصور الديلمي       |
| 118  |                                                                              |
| 110  | شهفيروز بن سعد بن عبد السيد، أبو الهيجا ابن أبي الفوارس الشاعر               |
| 110  | شهيد بن الحسين، أبو الحسين البلخي الورّاق المتكلّم                           |
| ۱۱۷  | شيبان، والد علي بن شيبان                                                     |
| ۱۱۸  | شيبان الراعي، العبد الصالح الزاهد                                            |
|      | شيبان بن تغلب بن حيدرة، أبو محمد نجم الدين الشيباني المقدسي الصالحي          |
| ۱۱۷  | الحنبلي المؤدب                                                               |
| ۱۱۷  | شيبان بن أبي شيبة فروخ، أبو محمد الحبطي الأُبُلّي البصري                     |
| ۱۱۷  | شيبان بن عبد الرحمٰن، أبو معاوية البصري النحوي                               |
| 117  | شيبان بن مالك، أبو يحيى الأنصاري ثم السُّلمي، جدَّ أبي هبيرة                 |
| ۱۱۸  | شيبة بن عثمان بن أبي طلحة عبد الله، أبو عثمان (أو أبو صفية) الحجبي           |
| 119  | شيبة بن نصاح بن سرجس، مولى أم سلمة أم المؤمنين                               |
| 119  | شيث بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة، ضياء الدين ابن الحاج القناوي                |
| 178  | شيخو، الأمير سيف الدين الساقي القازاني                                       |
| 178  | شيخو، الأمير سيف الدين الناصري                                               |
|      | شيركوه بن شاذي بن مروان، الملك المنصور أسد الدين عمّ صلاح الدين ووزير العاضد |
|      |                                                                              |
|      | شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذي، السلطان الملك المجاهد أسد الدين أبو        |
| 177  | الحارث صاحب حمص                                                              |
|      | شيرويه، شرف الدولة بن عضد الدولة بن ركن الدولة بن بويه                       |
| ۱۲۸  | شيرويه بن شهرَدار بن شيروييه، الحافظ أبو شجاع الديلمي، مؤرخ همذان            |
| ١٢٨  | شيرويه بن شهردار بن شيرويه، الحافظ أبو الغنائم الديلمي                       |

## الشيماء (أو الشماء) السعدية (اسمها حذافة)، أخت الرسول ﷺ من الرضاعة ......

### ص

|     | صاروجا، الأمير صارم الدين المظفري                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 121 | صاروجا، الأمير صارم الدين، نقيب النقباء بالديار المصرية                 |
| ۱۳۱ | صاروخان، أحدُ مقدَّمي الخُوارزمية                                       |
| ۱۳۷ | صاعد القشاعمي الشاعر                                                    |
| 100 | صاعد بن أحمد بن عبد الرحمٰن، أبو القاسم القرطبي الجيّاني، قاضي طليطلة   |
| ١٣٧ | صاعد بن بشر بن عبدوس، أبو منصور الطبيب                                  |
| 174 | صاعد بن الحسن الدمشقي الشاعر                                            |
| 170 |                                                                         |
| ۱۳۲ |                                                                         |
| 140 | صاعد بن الحسين، أبو نصر الفقيه الزوزني المعروف بالأعلم الشافعي          |
| 170 | صاعد بن سيّار بن محمد، أبو العلاء الإسحاقي الهروي، الحافظ الدهّان       |
|     | صاعد بن عيسى بن موسى، ابن سماني الكاتب التنوخي النصراني الحلبي (لعله    |
| 18. | صاعد القشاعمي)                                                          |
| 177 | صاعد بن محمد بن أحمد، القاضي أبو العلاء الاستوائي النيسابوري            |
| 141 |                                                                         |
| 18. | صاعد بن منصور بن إسماعيل، أبو العلاء النيسابوري الخطيب القاضي المدرّس   |
|     | صاعد بن هبة الله بن المؤمّل النصراني الطبيب، أبو الحسين                 |
| 144 | صاعد بن يحيى بن هبة الله بن توما النصراني الطبيب البغدادي               |
| 184 | صافي، أبو سعيد الجمالي، عتيق ابن جردة                                   |
| 154 | صافي بن عبد الله الحرمي الأمير                                          |
|     | صافي بن عبد الله، أبو سعيد اليوسفي (أبو الوفاء)                         |
| 127 | صافي بن عبد الله، أبو الفضل المقرىء، عتيق القاضي ابن الخرقي البغدادي    |
|     | صالح بن إبراهيم بن أحمد، ضياء الدين أبو العباس الأسعردي الفارقي المقرىء |
| 154 | النحوي                                                                  |
| 731 | صالح بن إبراهيم بن رشدين، أبو علي المخزومي                              |
| 331 | صالح بن أحمد بن عثمان، صلاح الدين القوّاس الخلاطي ثم البعلبكي الشاعر    |
|     |                                                                         |

|       | صالح بن أحمد بن محمد، أبو الفضل الهمذاني الحافظ السمسار، المعروف بابن       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 731   | الكوملاد                                                                    |
| 1 2 9 | صالح بن أبي الأخضر اليمامي                                                  |
| 1 2 2 | صالح بن إسحاق، أبو عمر الجرمي النحوي                                        |
| 1 8 0 | صالح بن إسماعيل، الأمير أبو التقى ابن الأمير أبي الطاهر اللَّمطي            |
| 127   | صالح بن بدر الزفتاوي المصري، الفقيه الشافعي                                 |
| 187   | صالح بن بشير القاص الزاهد الخاشع                                            |
|       | صالح بن أبي بكر بن أبي الشبل، أبو التقي المقدسي المصري السمنودي الشافعي،    |
| 1 2 0 | قاضي حمص                                                                    |
| 127   | صالح بن ثامر بن حامد، القاضي الفرضي تاج الدين أبو الفضل الجعبري الشافعي     |
| 127   | صالح بن جبير الطبراني (أو الفلسطيني)، كاتب عمر بن عبد العزيز                |
| ۱٤٧   |                                                                             |
| ۱٤٧   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |
| ۱٤٧   | صالح بن جناح اللخمي الشاعر                                                  |
| ۱٤۸   | <del>-</del>                                                                |
|       | شصالح بن الحسين بن طلحة، القاضي تقيّ الدين أبو التقي الهاشمي الجعفري        |
| ۱٤۸   | الزينبيالذينبي                                                              |
| 1 2 9 |                                                                             |
| 1 2 9 |                                                                             |
| 1 8 9 |                                                                             |
| 1 2 9 |                                                                             |
| 10.   |                                                                             |
| 10.   | صالح بن عبد العظيم بن يونس، المسند تقي الدين العسقلاني                      |
| 10.   |                                                                             |
|       | صالح بن عبد الله، شرف الدين أبو محمد الصّصروي القيمري، ابن بّواب القيمرية   |
| 101   | بدمشقب                                                                      |
|       | صالح بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، صالح   |
| 101   | المسكين ابن المنصور                                                         |
| 101   | مالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ١ |

| 104 | صالح بن علي الأضخم الكاتب                                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
|     | صالح بن علي بن عبد الله بن عباس، الأمير الهاشمي                         |
| 104 | صالح بن علي بن يعقوب بن أبي جعفر المنصور، الأمير أبو الفضل الهاشمي      |
| 108 | صالح بن عمر الصالحي، رأس الصالحية من المرجئة                            |
| 100 | صالح بن عمير العقيلي، أمير دمشق                                         |
| 100 | صالح بن كيسان، أبو محمد (أو أبو الحارث)                                 |
| 100 | صالح بن محمد بن عمرو، أبو علي الأسدي الحافظ المعروف بجزرة               |
| 107 | صالح بن محمد بن قلاوون، الملك الصالح صلاح الدين ابن الناصر ابن المنصور  |
| 100 | صالح بن مختار بن صالح، تقيّ الدين أبو البقاء الأسنوي، إمام قبّة الشافعي |
| 107 | صالح بن مرداس بن إدريس، أسد الدولة أبو علي الكلابي، صاحب حلب            |
| 107 | صالح بن مكّي الشارعي المصري                                             |
| 101 | صالح بن مولى التؤمة، أبو محمد المدني                                    |
| 101 | صالح بن هارون الرشيد                                                    |
| 101 | صالح بن الهذيل، الملك مجد الدين، ناظر واسط                              |
| 109 | صالح بن وصيف التركي، أحد قواد المتوكل                                   |
| ٠٢١ | صالح بن يزيد بن صالح، أبو الطيب المنقري الرُّنْدي                       |
| 771 | صباح بن عبد الرحمٰن بن الفضل، أبو الغصن العتقي الأندلسي المرسي          |
| 771 | صبيح بن بكّر بن عبد الله، أبو الخير الحبشي الخادم النصري                |
|     | صبيغ بن عسل (أو عسيل أو شريك) التميمي البصري                            |
| 170 | صخر بن الجعد الخضري الشاعر                                              |
| 177 | صخر بن أبي الجهم بن حذيفة القرشي العدوي                                 |
| 177 | صخر بن جويرية، أبو نافع البصري                                          |
|     | صخر بن حرب بن أمية، أبو سفيان وأبو حنظلة القرشي الأموي                  |
| 771 | صخر بن العيلة بن ربيعة، أبو حازم الأحمسي                                |
| 771 | صخر بن قدامة العقيلي                                                    |
| 177 | صخرين وداعة الغامدي                                                     |
| 171 | صدقة، غلام عبد الرحمَٰن بن عنبسة                                        |
| 771 | صدقة بن بيدمر، الأمير بدر الدين ابن سيف الدين الحاج بيدمر               |
| 171 | صدقة بن الحسين بن أحمد، أبو الحسن الواعظ                                |

| 179   | والقديد المستبيل والمراب النقيلا والمتابين                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                       |
| ۸۶۱   | صدقة بن خالد، أبو العباس الدمشقي القرشي                               |
| ١٧٠   | صدقة بن سعيد بن سعيد بن أبي السعود، أبو البرّ التاجر                  |
| ۱۷۰   | شصدقة بن سعيد بن صدقة، أبو البدر ابن أبي منصور البغدادي، ابن البوشنجي |
| 140   | صدقة بن عبد الله السمين الدمشقي، أبو معاوية                           |
| ۱۷۱   | صدقة بن علي بن ناصر الأنباري، أبو الفضل الكتبي                        |
| 140   | صدقة بن محمد بن أحمد، أبو القاسم القرشي الدمشقي المعروف بابن الدلم    |
| ۱۷۳   | صدقة بن منجا بن صدقة السامري الطبيب الفيلسوف                          |
|       | صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد، أبو الحسن الأسدي سيف الدولة     |
| ۱۷۱   | صاحب الحلة                                                            |
| 140   | صدقة بن يوسف، الوزير فخر الملك المسلماني                              |
| ۱۷۷   | شصديّ بن عجلان بن عمرو، أبو إمامة الباهليّ                            |
| ۱۸۰   | الصعب بن جثامة الليثي الحجازي                                         |
| ۱۷۸   | صعبة البغدادية الشاعرة                                                |
| ۱۷۸   | صعصعة بن سلام (أو ابن عبد الله)، أبو عبد الله الدمشقي                 |
| 149   | صعصعة بن صوحان، أبو عمر (أو أبو طلحة) العبدي                          |
| 1 V 9 | صعصعة بن ناجية بن عقال، جدّ الفرزدق                                   |
| ۱۸۳   | صفوان أو أبو صفوان                                                    |
| ۲۸۱   | صفوان بن إدريس، أبو بحر المرسي                                        |
| ۱۸۱   | صفوان بن أمية بن خلف، أبو وهبُّ القرشي الجمحي المكّي                  |
| ۱۸۲   | صفوان بن أمية بن عمرو السلمي                                          |
| ۲۸۱   | صفوان بن بيضاء الفهري، أخو سهل وسهيل                                  |
| ۱۸٤   | صفوان بن سليم، أبو الحارث (أو أبو عبد الله) المدني الفقيه             |
|       | صفوان بن عبد الرحمٰن بن صفوان القرشي الجمحي                           |
|       | صفوان بن عسّال المرادي                                                |
| ۱۸۲   | صفوان بن عمرو السلمي (أو الأسلمي)                                     |
|       | صفوان بن عمرو بن هرم، أبو عمرو السكسكي الحمصي                         |
|       | صفوان بن عيسى الزهري البصري القسّام                                   |
|       | صفوان بن قدامة التميمي                                                |

| ۱۸٥   | صفوان بن محرز المازني البصري                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۲   | صفوان بن مخرمة القرشي الزهري                                                |
| ١٨٥   | صفوان بن المعطّل، أبو عمرو السُّلمي الذكواني                                |
| ۱۸۳   | صفوان بن اليمان العبسي                                                      |
| ۱۸۸   | ·                                                                           |
| ۱۸۹   | صفية بنت شيبة بن عثمان الحجبي العبدرية                                      |
| ١٩٠   | صفية بنت عبد الرحمٰن بن محمد بن علي بن يعيش، الكاتبة البغدادية              |
| ۱۸۹   | صفية بنت عبد المطلب بن هاشم، عمة الرسول على السياسية                        |
| ١٩٠   | صفية بنت أبي عبيد الثقفي، أخت المختار                                       |
| ١٩٠   | صفية خاتون الصاحبة بنت الملك العادل الكبير، زوج الملك الظاهر غازي           |
| 191   | صقر بن يحيى بن سالم، ضياء الدين أبو المظفّر وأبو محمد الكلبي الحلبي الشافعي |
| 197   | صلة بن أشيم، أبو الصهباء العدوي                                             |
| 197   | صلة بن زفر العبسي الكوفي                                                    |
| 194   | الصمة بن عبد الله بن الطفيل القشيري                                         |
| 190   | شصندل بن عبد الله، أبو الحسن القائمي                                        |
| 198   | صندل بن عبد الله، أبو الفضائل الحبشي المقتفوي                               |
| 197   | صهيب، أبو الصهباء البكري                                                    |
| 190   | صهيب بن سنان بن مالك، أبو يحيى (أو أبو عسّال) النمري الرومي                 |
| 197   | صهيب بن النعمانصهيب بن النعمان                                              |
| 197   | صواب الطواشي الكبير، شمس الدين العادلي                                      |
| 191   | صيفي بن الأسلَّت، أبو قيس الأنصاري الأوسي الوائلي الشاعر                    |
| ۲ • • | صيفي بن ربعي بن أوس                                                         |
| 199   | صيفي بن سواد بن عباد الأنصاري السلمي                                        |
|       |                                                                             |
| 199   | صيفي بن قشيل (أو فسيل)                                                      |
|       | صيفي بن قيظي بن عمرو الأنصاري الأشهلي                                       |
|       | <u> </u>                                                                    |
|       | سس                                                                          |

ضابىء بن الحارث البرجمي .....

| 7 • 7 | ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۱   | ضباعة بنت عامر بن سلمة بن قشير                                           |
|       | الضحاك بن أحمد بن الحسين، أبو المعالي ابن أبي ياسر الشيباني المعروف بابن |
| ۲۰۸   | الكيّال المتكلم                                                          |
|       | الضحاك (أو صخر، أو الحارث، أو حصين) بن أنس بن قيس، أبو بحر السعدي        |
| ۲٠٥   | التميمي المعروف بالأحنف                                                  |
| ٣٠٣   | الضحاك بن أبي جبيرة                                                      |
| ۲.۳   | الضحاك بن خليفة، أبو خليفة الأنصاري الأشهلي                              |
|       | الضحاك بن سفيان بن عوف، أبو سعيد الكلابي                                 |
| ۲۰۸   | الضحاك بن سلمان بن سالم، أبو الأزهر الآلوسي                              |
| ۲٠٤   | الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حوشب، أبو زرعة (أو أبو بشر) النصري           |
| ۲٠٤   | الضحاك بن عبد الرحمٰن بن عرزب (أو عرزم)، أبو عبد الرحمٰن الأشعري         |
| ۲ • ٤ | الضحاك بن عرفجة التميمي السعدي                                           |
| ۲.0   | الضحاك بن فيروز الديلمي                                                  |
| 7 • 7 | الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر، أبو أنيس (أو أبو عبد الرحمٰن) الفهري       |
| ۲.۷   |                                                                          |
| 7 • ٧ | الضحاك بن مزاحم، أبو محمد (أو أبو القاسم) الهلالي الخراساني صاحب التفسير |
| 7 . 9 | e                                                                        |
| 7.9   | ضرار بن الخطّاب بن مرداس الفهري                                          |
| ۲۱.   | ضرار بن صُرَد، أبو نعيم الكوفي الطحّان العابد                            |
| ۲۱.   | ضرار بن عمرو المعتزلي، رئيس الضرارية المعتزلة                            |
| ۲۱۱   |                                                                          |
| 711   | ضمام بن إسماعيل المعافري المصري                                          |
| 717   | ضمرة بن ربيعة، أبو عبد الله القرشي الدمشقي                               |
|       | ضمرة بن العيص بن ضمرة بن زنباع الخزاعي                                   |
|       | ضمرة بن غزيّة بن عمرو بن عطية بن النجّار                                 |
| 717   | ضمضم بن وهب، أبو الشبل البرجمي الشاعر                                    |
| 717   | أبو ضمضم البكري النسابة                                                  |
| 718   | ضوء الصباح بنت المبارك بن أحمد الأنصاري المدعوة خاصة العلماء المغدادية   |

| 317 | ضياء بن عبد الكريم، وجيه الدين المناوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 717 | ضيغم بن مالك الزاهد العابد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | ،<br>ط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | طابطا، الأمير سيف الدين، والد الأمير سيف الدين يلبغا اليحيوي والأمير سيف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 717 | الدين أسندمر والأمير سيف الدين قراكز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 717 | طاجار، الأمسر سيف الدين المارداني الدوادار الناصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 719 | طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۲. | طارق بن زياد البربريطارق بن زياد البربري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 719 | طارق بن زياد الصحابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 414 | طارق بن سه بد الحضر ميطارق بن سه بد الحضر مي المستقدم المستم |
| ۲۲. | طارق بن شريكطارق بن شريك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 719 | طارق بن شهاب الأحمسي البجلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 117 | طارق يه عبد الله المحاريي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44. | طارة بن المقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۲. | طاز، الأمير سيف الدين أمير مجلسطاز، الأمير سيف الدين أمير مجلس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 177 | طاشتكين، الأمير الكبير مجد الدين أبو سعيد المستنجدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 777 | طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777 | طالب لن عثمان الأزدي النحوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777 | طالب بن محمد بن نشيط، أبو أحمد النحوي المعروف بابن السرّاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777 | طالوت بن عبّاد الصيرفي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777 | طان يرق، الأمير سيف الدينطان يرق، الأمير سيف الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 377 | طاهر بن إبراهيم، الشيخ أبو الحسين السجزي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 377 | طاهر بن أحمد بن بابشاذ، أبو الحسن النحوي المصري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 770 | طاهر بن أحمد بن محمد، أبو محمد القزويني المعروف بالنجار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 770 | طاهر بن بركات بن إبراهيم، أبو الفضل القرشي الدمشقي المعروف بالخشوعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 770 | طاهر بن الحسن بن إبراهيم، أبو محمد الهمذاني الجصّاص الزاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 770 | طاهر بن الحسن بن إبراهيم، أبو محمد الهمداني الجطاص الراهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777 | طاهر بن الحسين، أبو الوقاء البندنيجي الهمداني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | عالم به البحاث فيه إحدال إنه المقال الكهاب التكلياتا الككية الاحتيام ومردد ومردد ومردد ومردد ومردد ومردد ومرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 777 | طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق بن ماهان، غلام المأمون                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳. | طاهر بن سعيد بن صدقة، أبو البركات الحرّاني المقرىء الفرضي                 |
| ۲۳. | طاهر بن سعيد بن فضل الله، أبو الفتح الميهني الصوفي                        |
| 777 | طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين، أمير خراسان                           |
| ۲۳. | طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عبد الله، القاضي أبو الطيب الطبري             |
| 777 | طاهر بن عبد المنعم بن غلبون، أبو الحسن الحلبي ثم المصري                   |
| ۲۳۳ | طاهر بن عمر بن مفرج المدلجي المصري الزاهد                                 |
| 740 | طاهر بن محمد البغدادي الشاعر المعروف بالمهنّد                             |
|     | طاهر بن محمد بن طاهر بن الخضر، محيي الدين أبو الفرج الكحّال الأنصاري      |
| ۲۳٦ | الصُّوري الدمشقي                                                          |
| 777 | طاهر بن محمد بن طاهر بن سعيد، أبو المظفر البروجردي                        |
| 777 | طاهر بن محمد بن طاهر بن علي، أبو زرعة المقدسي                             |
| 377 | طاهر بن محمد بن عبد الله بن موسى، أبو العباس البغدادي الشاعر              |
|     | طاهر بن محمد بن علي، قاضي القضاة زكي الدين أبو العباس القرشي الدمشقي      |
| 377 | الشافعي                                                                   |
| 377 | طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث بن الصقار                                   |
| 740 | طاهر بن محمد بن قريش العتّابي البغدادي                                    |
| ۲۳۳ |                                                                           |
| ۲۳٦ |                                                                           |
| ۲۳٦ | طاهر بن نصر الله بن جهبل، الشيخ مجد الدين الكلابي الحلبي                  |
| ۲۳٦ | الطاهر بن أبي هالة الأسدي التميمي                                         |
| 777 | •                                                                         |
| ۲۳٦ | <u> </u>                                                                  |
| 749 | طبرونة العاقوليطبرونة العاقولي                                            |
|     | طخيم الأسدي                                                               |
|     | طراد السلمي البلبيسي المعروف بزربون الأدب                                 |
|     | طراد بن علي بن عبد العزيز، أبو فراس السلمي الدمشقي الكاتب المعروف بالبديع |
|     | طراد بن محمد بن علي، أبو الفوارس الهاشمي الزينبي النقيب                   |
| 454 | طرجي، الأمير سيف الدين، أمد السلاح                                        |

| 754   | طرجي، الأمير سيف الدين أخو الأمير سيف الدين أرغون شاه                   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
|       | طرخان بن ماضي بن جوشن، الفقيه تقي الدين أبو عبد الله اليمني ثم الدمشقي  |
| 7 2 2 | الشاغوري الضرير الشافعي                                                 |
| 7     | طرخان بن محمود الشيباني الأميرطرخان بن محمود الشيباني الأمير            |
| 7     | طرغاي، الأمير سيف الدين الجاشنكير، خوشداش الأمير علاء الدين أيدغمش      |
| 337   | <br>طرفة بن عرفجةطرفة بن عرفجة                                          |
| 7 2 0 | لطرمّاح بن حكيم الشاعر، أبو نفر وأبو ضبينة                              |
| Y     |                                                                         |
| 7 2 7 |                                                                         |
| 7 2 7 | طرنطاي، الأمير حسام الدين أبو سعيد المنصوري                             |
| 7 & A |                                                                         |
| 7     | طريف بن مجالد، أبو تميمة الهجيمي البصري                                 |
| 7     | طريفة بن حاجزطريفة بن حاجز                                              |
| ۲0.   | طبشغا، الأمير سيف الدين الدوادار الناصري                                |
| ۲0.   | طشبغا، الأمير سيف الدين الساقي                                          |
| 101   | طشتمر، الأمير سيف الدين الساقي المعروف بحمّص أخضر، نائب حلب             |
| 307   | طشتمر، الأمير سيف الدين طَلَلْيَه                                       |
| 408   | طعمة بن عمرو العامري الكوفي                                             |
| 100   | طغان شاه ابن الملك المؤيد أي أبه، أبو بكر صاحب نيسابور                  |
| 107   | طغاي سيف الدين، أمير آخور سيف الدين تنكز                                |
| 100   | طغاي، الأمير الكبير سيف الدين الناصري                                   |
| 107   | طغاي، الخوندة الكبرى زوج الملك الناصر محمد بن قلاوون                    |
| 107   | طغاى در سوتاي، الحاح طغاي التري                                         |
| rov   | طغاي تمر، الأمير سيف الدين الناصري                                      |
|       | طغاي تمر النجمي الدوادار، الأمير سيف الدين، دوادار الملك الصالح إسماعيل |
|       | والكامل شعبان والمظفر حاجي                                              |
| 109   | طغتكين، الأمير أبو منصور المعروف بأتابك، صاحب دمشق                      |
|       | طغتكين بن أيوب بن شاذي، سيف الإسلام أبو الفوارس المنعوت بالملك العزيز   |
|       | ظهر الدين، أخو السلطان صلاح الدين                                       |

| ۲٦٠ | طغج بن جف الفرغاني التركي، أمير دمشق                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 109 | طغجي، الأمير سيف الدين الأشرفي، مملوك الأشرف خليل                         |
| ۲٦٠ | طغدي بن ختلغ بن عبد الله، الأمير أبو محمد البغدادي الفرضي                 |
| ۲٦. | طغرل، مملوك مودود بن مسعود بن سبكتكين، صاحب غزنة                          |
| 177 | طغرل بن قلج أرسلان بن مسعود، السلطان مغيث الدين الرومي السلجوقي           |
| 177 | طغرل شاه بن محمد بن الحسين، أبو المعالي بن أبي جعفر الواعظ الكاشغري       |
| 777 | طغريل، الأمير الكبير شهاب الدين، أتابك السلطان الملك العزيز               |
| 177 | طغريل بن أرسلان بن طغريل بن محمد بن ملكشاه، السلطان                       |
| 777 | طغريل بن عبد الله، الأمير سيف الدين، استاذدار الملك المظفر تقي الدين      |
| 777 | الطفيل بن أبيي بن كعب الأنصاري، أبو بطن                                   |
| 774 | الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي                     |
|     | الطفيل بن سخبرة (الطفيل بن عبد الله بن الحارث بن سخبرة) القرشي، أخو عائشة |
| 377 | لأمها                                                                     |
| 777 | الطفيل بن سعد بن عمرو بن ثقف الأنصاري                                     |
| 377 | الطفيل بن عمرو بن طريف، ذو النور الدوسي                                   |
| 777 | الطفيل بن مالك المدني                                                     |
|     | الطفيل بن مالك بن النعمان بن خنساء (الطفيل بن النعمان بن خنساء) الأنصاري  |
| 777 | السلمي                                                                    |
| 770 | الطفيل بن محمد بن عبد الرحمٰن، أبو نصر العبدي الإشبيلي المعروف بابن عظيمة |
| 777 | طقتمر، الأمير سيف الدين الأحمدي، يعرف بطاسه، نائب حلب                     |
| 770 | طقتمر، الأمير سيف الدين الصلاحي الناصري                                   |
| ۲۲٦ | •                                                                         |
| ۲۲۲ |                                                                           |
|     | طقزتمر، الأمير سيف الدين الساقي الناصري، نائب مصر وحماة وحلب ودمشق        |
|     | طقصبا، الأمير سيف الدين، مملوك السلطان الملك المؤيد إسماعيل بن علي        |
|     | طقصو، الأمير سيف الدين، حمو لاجين                                         |
| 779 | طقطاي، الأمير عز الدين، دوادار الأمير سيف الدين يلبغا اليحيوي             |
|     | طقطاي، السلطان صاحب القبجاق، ابن منكوتمر بن سابزخان ابن الطاغية الأكبر    |
| 779 | جنكيزخان المغلى                                                           |

|              | لائع بن رزّيك اورمني ثم المصري الشيعي، أبو الغارات، وزير الديار المصرية  | طاد |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۲۸۸          | الملقب بالملك الصالح                                                     |     |
| 177          |                                                                          | طل  |
| <b>TV</b> £  | حة، والدعقيل بن طلحة السلمي                                              |     |
| 7.1          |                                                                          |     |
| 377          | حة بن البراء بن عمير بن وبرة الأنصاري                                    |     |
| 200          | لحة بن أبي حدرد الأسلمي                                                  |     |
| <b>Y Y A</b> |                                                                          |     |
| 377          | لحة بن زيد الأنصاري                                                      |     |
| ۲۸.          | لحة بن العباس بن أحمد الإمام المستظهر ابن المقتدي                        |     |
|              | الحة بن عبد الله بن خلف، أبو المطرف (أو أبو محمد) الخزاعي المعروف بطلحة  |     |
| Y V 0        | الطلحات                                                                  |     |
|              | لحة بن عبد الله بن عوف، أبو عبد الله (أبو محمد) القرشي الزهري المدني     | طا  |
| 777          | المعروف بطلحة الندى                                                      |     |
| 770          | لحة بن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين، أبو منصور الخزاعي        | طا  |
| <b>Y Y Y</b> | لحة بن عبيد الله بن عثمان، أبو محمد التيمي القرشي، أحد العشرة            |     |
| 200          | لحة بن عبيد الله بن كريز، أبو المطّرف الخزاعي الكوفي                     |     |
| 7 V O        | لحة بن عبيد الله بن محمد التيمي الطلحي البصري                            |     |
| 777          | لحة بن عتبة الأنصاري، من بني جحجباً من الأوس                             |     |
| ۲۸۰          | لحة بن على بن أحمد النقيب الزينبي                                        |     |
| <b>7 V E</b> | لمحة بن عمرو (طلحة بن عبد الله) النضري                                   |     |
| <b>4 V E</b> | لحة بن مالك السلمي                                                       |     |
| <b>۲ ۷ ۸</b> | لحة بن محمد بن جعفر، أبو القاسم الشاهد المقرىء، غلام ابن مجاهد           |     |
| <b>TV</b> A  | لمحة بن محمد (أو أحمد) بن طلحة، أبو محمد النعماني                        |     |
|              | لحة بن محمد بن علي، القاضي وليّ الدين ابن قاضي القضاة تقيّ الدين بن دقيق |     |
| <b>1 V A</b> |                                                                          |     |
| 777          |                                                                          | ط   |
| 140          | لحة بن معاوية بن جاهمة السّلمي                                           | ط   |
| <b>1 V V</b> | للحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي المدني                   |     |

| ۲۷۸   | طلحة بن يحيى بن النعمان الزرقي المدني                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 777   | طلق بن السمح بن شرحبيل، أبو السمح المصري                            |
| 777   | طلق بن علي بن طلق (أو ابن قيس)، أبو علي السحيمي الحنفي اليماني      |
| 777   | طلق بن غنام بن طلق بن معاوية النخعي، كاتب القاضيُّ شريكٌ على الحكم  |
| 3 1.7 | طليب بن أزهر بن عبد عوف القرشي الزهري                               |
| 3 1 7 | طليب بن عرفة بن عبد الله بن ناشب                                    |
| ۲۸۳   | طليب بن عمير بن وهب بن عبد بن قصيّ بن كلاب القرشي                   |
| ۲۸۳   | طليب بن كامل اللخمي، الفقيه المالكي المصري                          |
| 3 1 7 | طليحة بن خويلد الأسدي الفقعسي                                       |
| 410   |                                                                     |
| 440   | طمان بن عبد الله النوري، الأمير صاحب الرقّة                         |
| 777   | طه بن إبراهيم بن أبي بكر، الشيخ جمال الدين أبو محمد الإربلي الشافعي |
| 7.4.7 | 4 4                                                                 |
| 7.7.7 | طهفة بن زهير النهدي                                                 |
| ۲۸۲   | طهمان، مولى الرسول ﷺ                                                |
| 7.7.7 | طهمان، مولى سعيد بن العاص                                           |
| ۲۸۷   | طويس بن عبد الله (اسمه عيسى)، أبو المنعم المدني المغني              |
| 791   | طيّ بن شاور، ابن وزير خلفاء مصر                                     |
| 79.   | طيّ بن ضرغام الأنصاري المصري                                        |
| 494   | الطيب، الأمير سيف الدين                                             |
| 797   | الطيب بن إسماعيل، أبو حمدون الذهلي البغدادي اللؤلؤي المقرىء العابد  |
| 797   | طيب بن البراء، أخو أبي هند الداري لأمه                              |
| 197   | طيبرس، الأمير الكبير الحاج علاء الدين الوزيري                       |
| 797   | طيبرس بن أيبك، الأمير الكبير بهاء الدين ابن الأمير حسام الدين       |
| 794   | طيبغا، الأمير علاء الدين المجدي الجمدار                             |
| 3 P Y | طيدمر، الأمير سيف الدين الإسماعيلي                                  |
| 498   | طيف، الشاعرة البغدادية                                              |
| 797   | طيفور بن عيسى، أبو يزيد البسطامي الأصغر                             |
|       | طيفور بن عيسى بن آدم، أبو يزيد البسطامي الأكبر الزاهد المشهور       |

| 797   | طينال، الأمير سيف الدين، نائب طرابلس                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 797   | طينال الجاشنكير، الأمير سيف الدين                                            |
|       | ظ                                                                            |
| ٣.٣   | ظافر الفقيه، أبو بكر المحترمي                                                |
| ٣.٣   | ظافر بن جابر بن منصور، أبو حكيم السكّري الموصلي الطبيب                       |
|       | ظافر بن طاهر بن ظافر، أبو المنصور الأزدي الإسكندراني المالكي المطرّز المعروف |
| ۲ • ٤ | بابن شحم                                                                     |
| ٤ • ٣ | ظافر بن عبّد الغنيٰ، أبو منصور الشافعيٰ، قاضي بلبيس                          |
| 3.7   | ظافر بن أبي غانم بن سيف، شهاب الدين الأرفادي الشاعر                          |
| ٣٠٢   | ظافر بن أبي غانم بن سيف، فتح الدين أبو الفتح الحلبي الأرفادي                 |
| 297   | ظافر بن القاسم بن منصور، أبو منصور الجذامي الإسكندري الحدّاد الشاعر          |
|       | ظافر بن محمد بن صالح الأنصاري الجوجري المحتد العدوي المعروف بالطناني         |
|       | ظافر بن نصر بن ظافر، أبو المنصور جمال الدين الحموي الأصل المصري الدار        |
| ۲۰٤   | الشافعي، وكيل بيت المال                                                      |
| ۳۰۸   | ظالم بن سرّاق (أو سارق)، أبو صفرة الأزدي العتكي البصري                       |
| ۳٠٥   | ظالم بن عمرو بن ظالم (وفي اسمه خلاف)، أبو الأسود الدؤلي البصري               |
| ۳۰۸   | ظاهر بن أحمد بن علي، أبو محمد السليطي النيسابوري                             |
| ۳ • ۹ | ظبيان بن كذّاد الإيادي                                                       |
| ۳۱.   | ظفر بن علي بن حمد، أبو سعد المستوفي الهمذاني                                 |
| ۳۱.   | ظفر بن يحيى بن محمد بن هبيرة، شرف الدين أبو البدر ابن الوزير أبي المظفر      |
| ٣١٢   | ظهير بن رافع بن عديّ بن زيد الأنصاري الأوسي                                  |
|       | ع                                                                            |
| ۲۱٤   | عابدة بنت محمد الجهنية                                                       |
| ٣١٥   | عابس بن ربيعة النخعي                                                         |
|       | عابس بن سعيد الغطيفي، قاضي مصرعابس بن سعيد الغطيفي،                          |
| ۳۲.   | عاتكة بنت أحمد بن محمد اللبان الصوفية                                        |
| ۳۱۹   | عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس                               |
|       | عاتكة بنت خالد، أخت حيش، أم معيد الخزاعية                                    |

| ۴۱۸. | عاتكة بنت زيد، أخت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل                          |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۴۲۰. | عاتكة بنت أبي العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن العطّار                     |
| ۴۲۰. | عاتكة بنت الفرات بن معاوية البكّائي                                     |
| ۴۲۰. | عاتكة بنت محمد بن القاسم، أم أبي الحسن محمد بن عبد الله السلامي الشاعر  |
| ۳۱٥. | عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، أمّ البنين                       |
| ۲۲۱  | عاصم بن أيوب، أبو بكر البطليوسي الأديب                                  |
| ۱۲۳  | عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، أبو سليمان الأنصاري                         |
|      | عاصم بن الحسن بن محمد، أبو الحسين العاصمي العطّار البغدادي المعروف بابن |
| ۲۲۳  | عاصم الرصاص                                                             |
| ۲۲۲  | عاصم بن حميد السكوني الحمصي                                             |
| ٣٢٣  | عاصم بن زيد بن يحيى، أبو المخشّي شاعر الأندلس                           |
| 377  | عاصم بن سليمان، الحافظ أبو عبد الرحمٰن الأحول البصري                    |
| 377  | عاصم بن أبي الصباح الجحدري البصري المقرىء المفسّر                       |
| 377  | عاصم بن ضمرة السلولي                                                    |
| 377  | عاصم بن عدي البلوي                                                      |
| 470  | عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي                                     |
| 470  | عاصم بن عمر بن الخطّاب، أبو عمرو القرشي العدوي                          |
| 777  | عاصم بن عمر بن قتادة الظفري المدني                                      |
| 777  | عاصم بن كليب الجرمي الكوفي                                              |
| 777  | عاصم بن محمد بن زيد العدوي                                              |
| ۲۲٦  |                                                                         |
| 444  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |
|      | عالي بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو علي الغزنوي الحنفي                      |
|      | عالي بن جبلة الغساني                                                    |
|      | عالي بن عثمان بن جني، أبو سعيد الموصلي                                  |
|      | العالية بنت أبي ظبيان بن عمرو بن عوف الكلابية                           |
|      | عامر بن إبراهيم بن واقد الأشعري، مولى أبي موسى الأصبهاني المؤذن         |
|      | عامر بن أسامة، أبو المليح الهذلي                                        |
| ٣٣٧  | عامر بن إسماعيل، أحد قواد بني العباس                                    |

| ٣٣٣   | عامر بن الأضبط الأشجعي                                                    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٢   | عامر بن الأكوع (هو عامر بن سنان)، عمّ سلمة بن عمرو بن الأكوع              |
| ٣٣٣   |                                                                           |
| ٣٢٩   | عامر بن حذيفة بن غانم، أبو جهم القرشي العدوي                              |
| ٣٣٨   |                                                                           |
| ١٣٣   | عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك، أبو عبد الله العنزي العدوي                  |
| ٥٣٣   | عامر بن سعد البجلي الكوفي                                                 |
| 440   | عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهريعامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري              |
| ٣٣٨   |                                                                           |
| ۲۳٦   | عامر بن شراحيل، أبو عمرو الشعبي                                           |
| ٣٣٣   |                                                                           |
| ۳۳.   | عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب                                    |
| ٣٣٧   | عامر بن عبد الرحمٰن، أبو الهول الحميري                                    |
| ٥٣٣   | عامر بن عبد قيس التميمي العبدي الزاهد                                     |
| ۸۲۳   |                                                                           |
| ٣٣٧   | عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوّام                                     |
| ۸۳۳   | عامر بن عبد الله بن قيس، القاضي أبو بردة بن أبي موسى الأشعري              |
| ٣٣٧   | عامر بن عمر، أبو الفتح الموصلي المعروف بأوقية                             |
| ٩٣٦   | عامر بن عمران بن زياد، أبو عكرمة الضبّي                                   |
| ١٣٦   | عامر بن فهيرة، أبو عمرو، مولى أبي بكر الصدّيق                             |
| ۳٤٠   | عامر بن محمد بن علي، عز الدين ابن الشيخ تقيّ الدين ابن دقيق العيد القشيري |
| ٥٣٣   | عامر بن مسعود الزرقي الأنصاري                                             |
| ٩٣٩   | عامر بن موسى بن طاهر بن بشكم، أبو محمد الضرير المقرىء البغدادي            |
| ۴۳۹   | عامر بن هشام، أبو القاسم القرطبي الأزدي                                   |
| ٣٣٣   | عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي، أبو الطفيل                              |
| ۳٤٠   | عائذ بن حبيب، أبو أحمد الكوفي                                             |
| ۳٤٠   | عائذ بن عمرو بن هلال، أبو هبيرة المزني                                    |
| ۴ ٤ ۴ | عائذ الله بن عبد الله، أبو إدريس الخولاني                                 |
| ۲٤۷   | عائشة الإسكندرانية المعروفة بزهرة الأدب                                   |

| 757        | عائشة بنت أحمد بن محمد بن قادم القرطبية                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 737        | عائشة بنت إسماعيل بن محمد الزبيدي الملقبة بالمهدية                          |
| 137        | عائشة بنت أبي بكر الصدّيق، أم عبد الله التيمية، أم المؤمنين                 |
| 757        | عائشة بنت جعفر المتوكّل                                                     |
| 450        | عائشة بنت الحارث بن خالد القرشية التيمية                                    |
| 757        | عائشة بنت سعد بن أبي وقاص الزهرية المدنية                                   |
| 737        | عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية                                         |
| 457        | عائشة بنت ابن عاصم، الصائمة الأندلسية، خالة أبي إسحاق بن بلال               |
| 720        | عائشة بنت عبد المدان، امرأة عبيد الله بن العبّاس                            |
| 720        | عائشة بنت قدامة بن مظعون القرشية الجمحية                                    |
| ٣٤٨        | عائشة بنت محمد بن مسلم الحرانية الصاحة الشيخة المعمّرة، أم عبد الله         |
|            | عائشة بنت محمد بن المسلم بن سلام ابن البهاء الحرّاني، الشيخة الصالحة        |
| ٣٤٧        | \$                                                                          |
| ٣٤٧        | عائشة بنت المستنجد المدعوّة بالفيروزجية                                     |
| 757        | عائشة بنت المعتصم                                                           |
| ٣٤٨        | عباد بن بشر بن وقش بن زغبة، أبو بشر (أو أبو الربيع) الأنصاري الأشهلي        |
| 401        | عباد بن الحسين بن غانم الطائي، أبو منصور الوزير معين الملك الأصبهاني        |
| 459        | عباد بن زیاد، أخو عبید الله بن زیاد                                         |
| ٣0.        | عباد بن عباد بن حبيب بن المهلّب الأزدي البصري، أبو معاوية                   |
| ٣0.        | عباد بن عبد الله بن الزبير                                                  |
| 401        | عباد بن العوام، أبو سهل الكلابي الواسطي                                     |
| <b>70.</b> | عباد بن كثير الثقفي العابد                                                  |
| 401        | عباد بن محمد بن إسماعيل بن عبّاد المعتضد، أبو عمرو أمير إشبيلية وابن قاضيها |
| ٣0.        | عباد بن منصور الناجي البصري، قاضي البصرة                                    |
|            | عباد بن يعقوب الرواجني، أبو سعيد الكوفي                                     |
|            | عبادة الزرقي                                                                |
|            | عبادة المخنث                                                                |
|            | عبادة بن الأشيم                                                             |
| 408        | عبادة بن الخشخاش بن عمرو بن زمزمة الأنصاري                                  |

| 307  | عبادة بن سعد بن عثمان بن خلدة الأنصاري الزرقي                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 404  | عبادة بن الصامت بن قيس، أبو الوليد الأنصاري السالمي                           |
| 400  | عبادة بن عبد الغني، الإمام زين الدين أبو سعد الحرّاني المؤذّن الشروطي الحنبلي |
| 400  | عبادة بن عبد الله بن ماء السماء، أبو بكر الأندلسي                             |
| 408  | عبادة بن قرص (أو قرط) الليثي                                                  |
| ۲۷٦  | لعباس، الأمير عبد الله، أخو الخليفة المستنصر                                  |
| ۲۷٦  | العباس، شحنة الري                                                             |
|      | العباس بن أحمد بن مطروح بن سراج بن محمد الأزدي، أبو عيسى الأحمدي              |
| ۲۷۲  | الأديب                                                                        |
| 474  | العباس بن أحمد بن موسى بن أبي موسى، أبو الفضل النحوي اللغوي                   |
|      | العباس بن أحمد المستظهر بن المقتدي بن القائم بن القادر بن المقتدر بن المعتضد  |
|      | ابن الموفق ابن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور، أبو         |
| 475  | طالبطالب                                                                      |
|      | العباس بن أحمد المستعين ابن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن المنصور، أبو       |
| 200  | الفضلا                                                                        |
|      | العباس بن أحمد المعتضد بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن المهدي بن           |
| 400  | المنصور                                                                       |
| 415  | العباس بن الأحنف الشاعر                                                       |
| 400  | العباس بن جرير بن عبد الله، أبو الوليد البجلي المعروف بالحريري                |
|      | العباس بن جعفر المقتدر بن المعتضد بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد بن          |
| ٣٧٧  | المهدي بن المنصور، أبو أحمد                                                   |
| ٣٧٠  | العباس بن الحسن، وزير المكتفي والمقتدر                                        |
| ۴٧.  | العباس بن الحسن بن عبيد الله بن عباس بن علي بن أبي طالب                       |
| ۲۷۸  | العباس بن الحسين بن عبد الله، أبو الفضل، كاتب معزّ الدولة                     |
| 477  | العباس بن الحسين بن الفضل الشيرازي، وزير عزّ الدولة بختيار                    |
| 27   | العباس بن حمزة النسابوري الواعظ                                               |
| ۲۷۸  | العباس بن طرخان، أبو الينبغي الشاعر                                           |
| 477  | العباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان الأنصاري الخزرجي                   |
| rvo. | العباس بن عبد العظيم، الحافظ العنبري البصري                                   |

| <b>~</b> ∨ ٤ | العباس بن عبد الله، أبو الفضل ابن المامون ابن هارون الرشيد                |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>~</b> V { | العباس بن عبد الله بن أحمد بن عصام المزني البغدادي، الفقيه الشافعي        |
| ~v°          | العباس بن عبد الله بن أبي عيسى، أبو محمد الترفقي الباكسائي                |
| ۳7.          | العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أبو الفضل، عم الرسول على السياس |
| 4            | العباس بن أبي العبيس بن حمدون، أبو الفضل النديم                           |
|              | العباس بن أبي الفتوح بن يحيى بن تميم بن المعزّ بن باديس، أبو الفضل، وزير  |
| ٣٦٩          | الفائز العبيدي                                                            |
| ٣٧٢          | العباس بن الفرج الرياشي اللغوي                                            |
| ٣٨٠          | العباس بن فرناس المغربي                                                   |
| <b>4</b>     | العباس بن الفضل، أبو محمد الكاتب (يقال: اسمه عبسي)                        |
| ۲۷٦          | العباس بن الفضل الأسفاطي البصري                                           |
| ٣٧٢          |                                                                           |
| ٣٧٣          |                                                                           |
| ٣٦٣          |                                                                           |
| 474          |                                                                           |
| ۲۷٦          |                                                                           |
| ٥٧٣          | - 1                                                                       |
|              | العباس بن محمد بن علي بن أبي طاهر، أبو محمد العباسي المعروف بابن الرحّا   |
| ٣٨.          | البغدادي                                                                  |
| 478          |                                                                           |
| ٣٨٠          |                                                                           |
| ٣٧١          |                                                                           |
| 777          |                                                                           |
| ٣٨.          | العباس بن موسى بن فسانجس، أبو الفضل الفارسي                               |
| 41           | العباس بن ناصح، أبو العلاء الجزيري الثقفي الأندلسي                        |
| ۳۷           | العباس بن الوليد، أبو الفضل الباهلي النرسي البصري                         |
| ۳۷           | العباس بن الوليد البيروتي العذري                                          |
| 777          | العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان                                    |
| ٣٧           | لعباس بن يزيد البحراني الملقب بعباسويه البصري                             |

| 474         | العباس بن يوسف الشكلي، أبو الفضل البغدادي الصوفي |
|-------------|--------------------------------------------------|
| ۳۸۱         | أبو العباس ابن البقال الأصولي                    |
| ٣٨٣         |                                                  |
| ٣٨٣         | -                                                |
| 77          | العباسة بنت غيسى بن جعفر بن عبد الله المنصور     |
| <b>7</b> /7 | العباسة بنت المهدي، أحت هارون الرسيد             |
| 1 \ \ 1     | عبثر بن القاسم الزبيدي الكوفي                    |